**C** 



# المراج ا

تَصَيْنِيفُ سِهَابِ (الْرَبِينِ (الْوَبِّ) مِن الْأَمْرُقِ الْمِنِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيَّ (الْمَارِيُّ (الْمَارِيُّ المتوَفِّ سَنَةِ ٤٤٨ هِـ

نخصَیْق اُنجُسَارعویہ جنٹیدی - رَبنیع مجمّدعَوض لِقد وَالیِل إِمَام عَدِلَفت لع ـ اجمُسَار فوزی إبراهِیم

أشِرَفعلِيْه وَشالِص فِيتحقِيقه مَعْ الْمِرْ (الْمِرْ) الْمِ

بمشاركةالباحثين بدارالفلاح

الجَمَلَدُ لِلْحَامِسُ عَشِي الاَقْضِيَةُ الْخِلِمِ عَلَى الْاَفِيْرَةِ مَهُ - الْاَحْلِمِ مَهُ الطِّلِبَ ٣٩٢٥ - ٣٦١٩





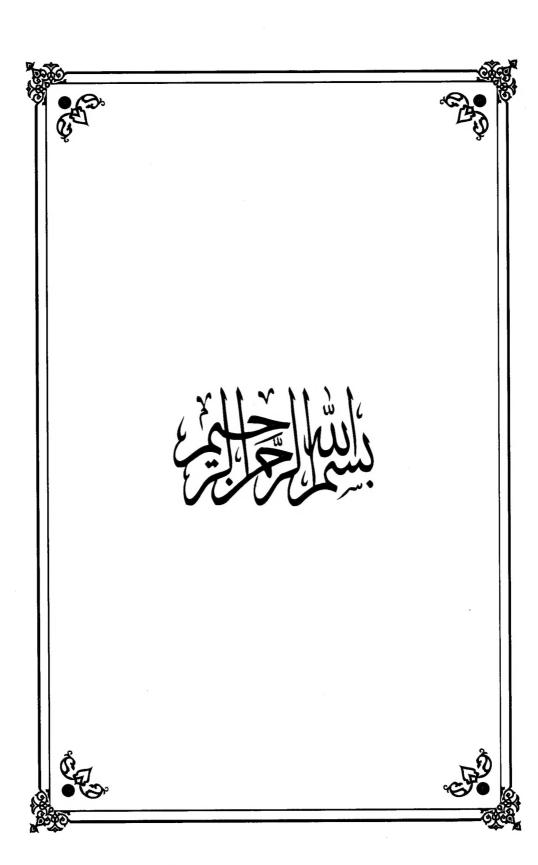













جَينُةُ الِحِتُونِ بِمُغْرُظة لِدَارِالفَكِيعِ وَلَاعِزُرِنفِيرُهِ لَذَا الكِتَابِ بَأَيْ صِيغَة اوَقِصْورِهِ PDF لِلَابِاذِن خَطَيْهِنْ صَاحِب الدَّارِ لُاسُتِياذِ مَ خَالِدارْتَاطُ

> الطَّبْعَةُ الْأَوْلِيٰ ١٤٣٧ه-٢٠١٦م



رقم آیلیتلع بَدَا لِلِکَشُبُ ۲۰۱۵ / ۱۷۱٦٤

#### تطلب منشوراتنا من

- ٥ دار العام- بلييس- الشرقية- مصر
  - 0 دار الأقهام الرياض
- 0 داركنوزإشبيليا -الرياض
- معتبه وتسميلات ابن القيم لوهبر السلبية
  - 0 داراین حرم بیدوت
  - 0 دارالحسن- الجزائر
  - ٥ دار الإرشاد-استانبول







لِلْبَحْثِ الْعِلِيِّ كَنْتَحْقِيْقِ التَّراثِ ٨ اسَّاعِ بَعِيْن مِنْ المِيعَة . المَيْرَمُ ت ١٠٠٠٠٥٠٠٠

Kh\_rbat@hotmail.com





## ٢٣ - باب اليَمِين عَلَى المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ

٣٦١٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابن أَبِي مُلْكَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلِيَّ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِاليَمِينِ عَلَى اللَّعَىٰ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

#### \* \* \*

## باب اليمين على المدعى عليه

[٣٦١٩] (ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا نافع (٢) بن عمر) الجمحي (عن عبد الله بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله بن جدعان.

(قال: كتب إليً عبد الله (ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قضى باليمين على المدعى عليه) كذا لفظ مسلم (٣)، والمدعى عليه هو المطلوب منه، والمدعي هو الطالب، وإنما كانت اليمين على المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته عما طلب منه وهو متمسك به، لكن يمكن أن يقال: قد شغلت بما طلب منه، فيدفع ذلك الأحتمال عن نفسه باليمين إن شاء، وظاهر عموم هذا اللفظ يقتضي أن اليمين تتوجه على كل من أدعى عليه (٤).

وقد ذكر ابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله على « البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۱٤)، ومسلم (۱۷۱۱).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٧١١/ ٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المفهم» ٥/ ١٤٨.

القسامة »(۱) وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند؛ لأنه من حديث مسلم ابن خالد الزنجي، ولا يحتج به، فمعناه صحيح، يشهد له: «شاهداك أو يمينه »(۲) وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشرع في أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلىٰ بينة أو تصديق المدعىٰ عليه.

وقد بين النبي على الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجرد دعواه لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، وهو أول حديث ابن عباس المذكور في الصحيحين (٣)، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي (٤) والجمهور (٥)، وأن اليمين تتوجه على كل من أدعي عليه، سواء كان بينه وبين المدعى أختلاط أم لا.

وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة -فقهاء المدينة-: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ دفعا للمفسدة الناشئة من ذلك، وذلك أن السفهاء يتبذلون الأفاضل والعلماء بتكثير الأيمان عليهم مهما شاؤوا، حتى يحلف الرجل الجليل القدر في العلم والدين، ويهون على أهل الدين والفضل بذل الجزيل من المال في مقابلة الامتهان والابتذال<sup>(7)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۲۲٪ ۲۰۴. (۲) رواه مسلم (۱۳۸/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري" (٤٥٥٢)، "صحيح مسلم" (١٧١١).

<sup>(3) «</sup>Il'da» A\ FT.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المبسوط» ٢٨/١٧، و«الكافي في فقه الإمام أحمد» ٤ ٢٦٦.

<sup>(</sup>r) «المدونة» ٤/ ٣٧.

## ٢٤ - باب كَيْفَ اليَمِينُ

٣٦٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَىٰ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قالَ: -يَعْني لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ-: «احْلِفْ باللهِ الذي لا إلله إلَّا هُوَ ما لَهُ عِنْدَكَ شَيء ». يَعْني: لِلْمُدَّعِي. قالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو يَعْيَى ٱسْمُهُ زِيادُ كُوفٌ ثِقَةً (١).

\* \* \*

## باب كيف اليمين؟

[٣٦٢٠] (ثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم (ثنا عطاء بن السائب) أخرج له البخاري مقرونا.

(عن أبي يحيى) زياد القرشي المكي مولى قيس بن مخرمة الأعرج، وثقه ابن معين (٢).

(عن ابن عباس أن النبي على قال: -يعني: لرجل حلفه-: أحلف بالله الذي لا إلله إلا هو) فيه: التغليظ باللفظ كما تقدم في التغليظ بالزمان والمكان، فإن الأكتفاء في اليمين بالحلف بالله جائز؛ لما روى ابن ماجه عن ابن عمر، عن النبي على: «من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله »(٣) (ما له) يعني: للمدعي (عندك شيء. يعني: للمدعي) وفيه الأكتفاء في اليمين بقوله:

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۲۰۰۷)، وأحمد ٢٥٣/١. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٦٨٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تاريخ ابن أبي خيثمة» ۱/ ۲۲۷ (٦٨٨).

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۲۱۰۱).

ما له عندي شيء. ولا يلزم أن يذكر الذمة بأن يقول: ما له في ذمتي شيء. فإن كان قوله (عندي) للوديعة، و(في ذمتي) و(عليّ) للدين، فيحتمل<sup>(١)</sup> أن تكون الدعوىٰ هنا على الوديعة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ويحتمل، ولعل المثبت المناسب للمعنى.

## ٢٥ - باب إِذَا كَانَ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحُلِفُ

٣٦٢١ - حَدَّثَنَا لِحُمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الأَشْعَثِ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ: « أَلَكَ بِيِّنَةٌ؟ ». قُلْتُ: لا. قالَ لِلْيَهُوديِّ: « اللهِ إِذَا يَعْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمالِي. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلِفَ وَيَذْهَبَ بِمالِي. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لَلْهُ وَلَا اللهُ وَأَيْمَنِهُ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ (١).

#### \* \* \*

# باب إذا كان المدعى عليه ذميًّا، أيحلف؟

[٣٦٢١] (ثنا محمد بن عيسىٰ) بن نجيح بن الطباع البغدادي، ثقة له مصنفات عديدة (ثنا أبو معاوية (٢) محمد بن خازم الضرير (ثنا الأعمش، عن شقيق، عن) معدي كرب بن قيس الملقب (الأشعث) لشعث رأسه، وفد سنة عشر في قومه إلى النبي ﷺ، وكانوا ستين راكبا فأسلموا، كما تقدم.

(قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني) حقي منها (فقدمته إلى النبي على) وفي رواية للبخاري: كانت لي بئر في أرض (ثقال لي النبي على ألك بينة؟) عليه (قلت: لا. قال لليهودي: أحلف) فيه أن الذمي يحلف بالله كما يحلف المسلم (قلت: يا رسول الله، إذًا) بالتنوين (يحلف ويذهب بمالي) تقدم أنه يجوز فيهما الرفع والنصب،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۵٦)، ومسلم (۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٥٥٠).

والنصب أرجح (فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللّهِ) وميثاقه (﴿وَأَيْمَنِهِمْ) الكاذبة، أي: يستبدلون بهما عرضا قليلا من الدنيا (إلىٰ آخر الآية) فيه ما تقدم، وفيه دليل علىٰ أن الحاكم إذا حكم بيمين الحالف حيث لا بينة فلا يحل للمحكوم له أخذ ذلك المال، فإن الحاكم يحكم بالظاهر، وقد يكون في الباطن خلافه، فلا يحل له الحاكم حلالا.

#### CARCETAC CARC

## ٢٦ - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَىٰ عِلْمِهِ فِيما غابَ عَنْهُ

٣٦٢٢- حَدَّثَنا عَمْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا الفِرْيابِيُّ، حَدَّثَنا الحارِثُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَني كُرْدُوسٌ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ حَدَّثَني كُرْدُوسٌ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ الْخُتَصَما إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي أَرْضٍ مِنَ اليَمَنِ فَقالَ الحَضْرَميُّ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَرْضِي الْخُتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ. قالَ: ﴿ هَلْ لَكَ بِيِّنَةٌ ؟ ». قالَ: لا ولكن أُحلِفُهُ والله مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي الْغَتَصَبَنِيها أَبُوهُ. فَتَهيَّأَ الكِنْديُّ يَعْني: لِلْيَمِينِ. وَساقَ الحَدِيثَ (١).

٣٦٢٣ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِماكِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ إِنَّ هِذَا غَلَبَنِي عَلَىٰ أَرْض كَانَتْ لأَي رَسُولِ اللهِ إِنَّ هِذَا غَلَبَنِي عَلَىٰ أَرْض كَانَتْ لأَي وَسُولَ اللهِ إِنَّ هِذَا غَلَبَنِي عَلَىٰ أَرْض كَانَتْ لأَي فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لأَيْ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللّهِ إِنَّ هِنَا لَكُنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيها حَقَّ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِلْحَضْرَمِيِّ: ﴿ أَلَكَ بِينَةٌ ؟ ﴾. قالَ: لا. قالَ: ﴿ فَلَكَ يَمِينُهُ ﴾.

فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ فاجِرٌ لَيْسَ يُبالِي ما حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيء. فَقالَ: « لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ »(٢).

#### \* \* \*

## باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه

[٣٦٢٢] (ثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي (ثنا) محمد ابن يوسف (الفريابي (٣)) بكسر الفاء، وتخفيف المثناة تحت، وبعد الألف موحدة (ثنا الحارث بن سليمان) الكندي الكوفي، وثقه ابن معين (٤)

<sup>(</sup>١) سبق برقم (٣٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٣٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٣٤.

(ورجلا من حضرموت) بفتح الراء والميم من اليمن (اختصما إلى النبي على في أرض من اليمن) وهذا الذي من حضرموت هو ربيعة بن عبدان بكسر العين المهملة وباء موحدة، كذا للمنذري، وضبطه الذهبي بفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت، وضُعَف كسر العين (٥).

<sup>(</sup>۱) كردوس بن العباس الثعلبي، ويقال: كردوس بن عمرو الغطفاني، ويقال: كردوس ابن هانئ الثعلبي الكوفي، ويقال: إنهم ثلاثة، قاله علي بن المديني، وجعلهم ابن حبان أربعة.

انظر: «الثقات» ٥/ ٣٤٢-٣٤٣. و«تهذيب الكمال» ٢٤/ ١٦٩ (٤٩٦٨).

<sup>(</sup>Y) "Iلأسماء الميهمة" 7/ P73.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» ١٩٤/١.

<sup>(3) «</sup>الاستيعاب» 1/091.

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ١/ ١٨٠: ربيعة بن عَيْدان بفتح العين وبالياء. قال: وقيل: بكسر العين وبالباء الموحدة، شهد فتح مصر. وقال ابن مطر: رأيته بخط أبي نعيم بكسر العين وتشديد الدال. اهد قلت: أنظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم ٢/ ١٠٩٩ (١٧٧٤).

وقال ابن نقطة (۱): رأيته بخط أبي نعيم بكسر [العين والباء المعجمة بواحدة] (۲) وتشديد الدال، وهو كندي أيضا (فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي أغتصبها أبو هاذا مني) في الجاهلية (وهي في يده) وأستحق أنتزاعها منه (فقال: هل لك) عليه (بينة؟ قال: لا) فيه: أن الوارث إذا مات ولا وارث له سوى ابنه فإذا علم الحاكم ذلك لم يكلفه بينة، على أنه أستغرق ميراث والده ولا وارث له غيره (ولكن أحلفه) بفتح الهمزة، وكسر اللام (والله يعلم أنها) بفتح الهمزة (أرضي) وباقية في ملكي (اغتصبها أبوه) ووصفه بالاغتصاب المحرم ليس هو من الغيبة؛ لأن المستثنى من السنة مواضع المستفتيات (فتهيأ الكندي، يعني: لليمين) ولمسلم: فلما قام ليحلف قال رسول الله و (۳): «من أقتطع أرضا ظلما لقى الله وهو عليه غضبان».

[٣٦٢٣] (ثنا هناد بن السري) التميمي الكوفي شيخ مسلم (ثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي.

(عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه) وائل ابن حجر بن ربيعة، وله رواية بدمشق.

(قال: جاء رجل من حضرموت) وهو ربيعة بن عبدان بكسر العين

<sup>(</sup>۱) في المخطوط: بطة. ولعل المثبت الصواب؛ إذ هو في كتابه «تكملة الإكمال» ٤/ ٢٢٦ كذلك، والذي في كتاب الذهبي أن القائل ابن مطر. كذا في المطبوع من «التجريد» كما في التخريج السابق، فالله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، وفي هامش (ل): لعله العين، والمثبت من «تكملة الإكمال».

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٣٩/ ٢٢٤).

وسكون الموحدة (ورجل من كندة) وهو: آمرؤ القيس بن عابس الكندي (إلى رسول الله على فقال) الرجل (الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض) جاء في مسلم: أرض باليمن (١١). وفي الصحيحين: في بئر (٢). ولا أمتناع أن المجموع صحيح، فمرة ذكر الأرض؛ لأن البئر داخلة فيها، ومرة ذكرت البئر؛ لأن البئر هي القصد.

(كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي على للحضرمي: ألك) عليه (بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف) عليه.

وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر. ونحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه (ليس يتورع من شيء) أصل الورع: الكف عن الحرام، وهو هنا مضارع في معنى النكرة، والنكرة في معرض النفي تعم، فيعم هنا ويكون التقدير: ليس يكف عن حرام ولا مكروه ولا مباح وغير ذلك.

(فقال: ليس لك منه إلا ذلك) اليمين. فيه: حجة على عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين، وأنه لا يقضي بعلمه، وفيه دليل على أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل وتسقط عنه المطالبة.



<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) "صحيح البخاري" (۷۱۸٤)، "صحيح مسلم" (۱۳۸/ ۲۲۱).

## ٢٧ - باب كَيْفَ يَحْلِفُ الذِّمِّيْ

٣٦٢٤ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلُ مِنْ مُزَيْنَةَ -وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ النَّبيُ ﷺ يَعْنِي لِلْيَهُودِ: ﴿ أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الذِي أَنْزَلَ التَّوْراةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ ما تَجِدُونَ في التَّوْراةِ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ ﴾. وساقَ الحَدِيثَ في قِصَّةِ الرَّجْم (١).

٣٦٢٥ - حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ يَعْيَىٰ أَبُو الْأَصْبَغِ حَدَّثَني مُحَمَّدً - يَعْني: ابن سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بهذا الحَدِيثِ وَبِإِسْنادِهِ، قالَ: حَدَّثَني رَجُلٌ مِنْ مُزَيْنَةً مِثَنْ كَانَ يَتَّبِعُ العِلْمَ وَيَعِيهِ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ وَسَاقَ الحَدِيثَ بِمَعْناهُ (٢).

٣٦٢٦- حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَهُ -يَعْنِي لابنِ صُورِيا-: «أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ الذي نَجّاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَأَقْطَعَكُمُ البَحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الغَمامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ المَنَّ والسَّلُوىٰ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ البَّحْرَ وَظَلَّلَ عَلَيْكُمُ الغَمامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ المَنَّ والسَّلُوىٰ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكُمُ التَّوْراةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ أَتَجِدُونَ في كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ؟ ». قالَ ذَكَّرْتَني بِعَظِيم وَلا يَسَعُني أَنْ أَكْذِبَكَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٣).

#### \* \* \*

## باب كيف يحلف الذمي

[٣٦٢٤] (ثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي (ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، ثنا رجل من مزينة ونحن عند

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/۲۷۹، وعبد الرزاق ۷/۳۱۰ (۱۳۳۳۰).
 وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) إسناده كسابقه.

<sup>(</sup>٣) أنظر سابقيه، وصححه الألباني.

سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة على: قال النبي على الميهود) أي: الذين أتوا النبي (١) على وهو جالس في المسجد في أصحابه، وقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة منهم زنيا (أنشدكم) بفتح الهمزة وضم الشين (بالله) أي: أسألكم بالله، وأقسم عليكم. وفي الرواية الآتية في الحدود من رواية البراء بن عازب: «ناشدتكم الله»(٢) (الذي أنزل التوراة) أسم أعجمي على وزن تفعلة من الوري (على موسى) الله، وفي تحليفهم بالتوراة التي يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا بها كاذبين دليل على أن من توجهت عليه اليمين يحلف بما يعظمه، ويتوقى الحلف به كاذبا، وفي تحليفهم بها أيضا إشارة وتلويح (٣) بطلب الحلف به كاذبا، وفي تحليفهم بها أيضا إشارة وتلويح (٣) بطلب ووصفه فيها، كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا وَوصفه فيها، كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا وَرَبِين شريعته، وفيها التَّوَرَيْةَ فِيها هُدَى وَنُورُهُ (٤) أي: هدى لقوم موسى وتبيين شريعته، وفيها نور محمد على الآتي بعده.

وفي الحديث دليل على أن الذمي تغلظ عليه اليمين بالزمان كما تغلظ بالمكان، ولم يختلفوا في الذمي، بل ٱختلفوا في المسلم، فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد (٥) إلى التغليظ بالزمان والمكان إن رأى

<sup>(</sup>١) في (م): إلىٰ رسول الله.

<sup>(</sup>۲) يأتي برقمي (٤٤٤٧، ٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): وتلويحًا. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» ٤/٤٥-٥٧، و«الأم» ٧/ ٦٣٧، «مسائل أحمد وإسحاق» للكوسج ١٦١٦/٦.

الإمام، وممن قال: لا يشرع التغليظ بالزمان والمكان للمسلم أبو حنيفة وصاحباه (1)، وهو ظاهر كلام الخرقى (7) وأبى بكر (7) من الحنابلة.

(ما تجدون في التوراة) عندكم (على من زنى؟) إذا أحصن، قالوا: يحمم ويُجَبَّهُ ويجلد. والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما .. إلى آخر الحديث، كما سيأتي الحديث بلفظ سنده ومتنه في الحدود في باب رجم اليهوديين (٤) إن شاء الله.

[٣٦٢٥] (حدثنا عبد العزيز بن يحيى، أبو الأصبغ) الحراني، ثقة (حدثني محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي الحراني، أخرج له مسلم (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن الزهري بهاذا الحديث وبإسناده قال: حدثني رجل من مزينة) بنت كلب بن وبرة بن تغلب، ومزينة هاذِه أم عثمان وأوس الذين منهم هاذِه القبيلة الكبيرة المنسوب إليها خلق، منهم عبد الله بن سعد المزني (ممن كان يتبع العلم) أي: يجعله أمامه في أقواله وأفعاله كما يتبع المأموم الإمام.

وَفي الحديث: أتبعوا القرآن، ولا يتبعنكم (٥). أي: أجعلوه أمامكم

وانظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة ٢/ ٤٢٩.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٥/١٨٦، و«المبسوط» ١١٨/١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغنى» ٢٢٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) «أحكام أهل الملل» ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) يأتي برقم (٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص٨١، وأبو نعيم في «الحلية» ١/٢٥٧، والبيهقي في «الشعب» ٣/ ٣٩٦)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٣/ ٨٥ من حديث أبي موسى الأشعري موقوفًا.

ثم أتلوه. ومعنى: لا يتبعنكم: لا تدعوا تلاوته والعمل به، فتكونوا ممن نبذتموه وجعلتموه وراء ظهوركم، وقيل: معناه: لا يطلبنكم بتضييعكم إياه كما يطلب الرجل صاحبه بالتبعة (ويعيه) أي: يحفظه، يقال: وعيت العلم عنه: إذا حفظته، ومنه الحديث: «نضر الله أمرأ سمع مقالتي فوعاها »(۱) (وساق الحديث) المذكور وسيأتي في الحدود.

[٣٦٢٦] (ثنا محمد بن المثنى، ثنا عبد الأعلى) بن مسهر الغساني (ثنا سعيد) بن ([عبد الرحمن]) (٢) التنوخي الدمشقي (عن قتادة) بن دعامة (عن عكرمة) مرسلا (أن النبي على قال له يعني: لابن صوريا) وفي رواية للمصنف من حديث جابر: فقال: «ائتوني بأعلم رجلين منكم» فأتوه [بابني صوريا، فنشدهما] (٣) (أذكركم) بتشديد الكاف المكسورة (بالله) أي: بنعمة الله (الذي نجاكم) أي: أنجى آباءكم كما قال تعالى: ﴿لَمَّا طَغَى المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ ﴿ (٤) أي: حملنا آباءكم، وقيل: إنما قال (نجاكم)؛ لأن نجاة الآباء كان سببا لنجاة من خاطبهم النبي إنما قال (نجاكم)؛ لأن نجاة الآباء كان سببا لنجاة من خاطبهم النبي ومعنى نجينا [كم: ألقيناكم] (٥) على نجوة من الأرض (من) عدو

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود، وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت، وأحمد ۸۲۸/۶ وابن ماجه (۲۳۱) من حديث جبير بن مطعم وأحمد ۳/۲۲۰، وابن ماجه (۲۳۲) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ: عبد الرحمن. والصواب: عبد العزيز. أنظر: "تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٣٥ (٢٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: (بابن صوريا، فنشدهم)، والتصويب من «السنن» (٤٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ١١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١/ ٣٨١، وما بين المعقوفتين زيادة منه.

آبائكم وعدوكم من (آل فرعون) قومه وأتباعه (وأقطعكم) أقطع آباءكم (البحر) وأخرجكم منه سالمين وأغرق أعداءكم فيه، ذكر أن هذا البحر هو بحر القلزم.

(وظلل عليكم) أي: جعل على آبائكم (الغمام) كالظلة ليقيهم حر الشمس به وتنجلي عنهم في آخره؛ ليستضيئوا بالقمر ليلًا (١). وذكر المفسرون أن هذا جرئ في التيه بين مصر والشام لما امتنعوا من قتال الجبارين ودخول مدينتهم، وقالوا لموسى: ﴿فَاذَهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ (٢) فعوقبوا بذلك الفحص أربعين سنة يتيهون في خمسة فراسخ، فكانوا يمشون النهار كله، وينزلون للمبيت فيصبحون حيث كانوا بكرة أمس. (وأنزل عليكم المن) أكثر المفسرين هو الترنجبين بتشديد الراء المفتوحة، ويقال: الطرنجبين. وعن وهب بن منبه: هو خبز الرقاق (٣). وقيل: المن مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع؛ لحديث: «الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين »(٤).

(والسلوى) ابن عطية: هو طير بإجماع المفسرين (٥). قال القرطبي: لا يصح هذا الإجماع. وقد قال المؤرج -أحد علماء اللغة والتفسير-:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٤.

 <sup>(</sup>۳) رواه الطبري في «تفسيره» ١/ ٣٣٤ (٩٧٣)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ١/ ١١٥
 (٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٤٧٨)، ومسلم (٢٠٤٩) من حديث سعيد بن زيد.

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» ١/ ٣٠٥.

إنه العسل. واستدل بقول الهذلي:

### وقاسمها بالله جهدا لأنها

ألند من السلوى إذا ما نشورها

وذكر أنه كذلك بلغة كنانة، سمي بذلك لأنه يسلى به (۱). وقال الجوهري: السلوى: العسل (۲). وقيل: السلوى هو السمان بعينه (وأنزل عليكم التوراة) التي هي هدى لبيان شريعتكم ونور محمد على (على موسى) بدل من (عليكم) بدل بعض من كل (أتجدون في كتابكم الرجم؟) على من زنى.

وفيه دليل على أن اليمين تغلظ على أهل الذمة، فإن كان يهوديا قيل له: قل: والله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا قيل له: قل: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى الكلا. وتغلظ في حق المجوسي، فيقال له: قل: والله الذي خلقني ورزقني. وإن كان وثنيا حلفه بالله وحده، وكذلك إن كان لا يعبد الله؛ لأنه لا يجوز أن يحلف بغير الله؛ لقوله الكلا: «من كان حالفا فليحلف بالله »(٣) يعم كل حالف.

(قال:) ابن صوريا (ذكرتني) بتشديد الكاف المفتوحة (بعظيم) العظماء (ولا يسعني) والله (أن أكذبك) بفتح الهمزة وكسر الذال (يعني فيما ذكرته) لي (وساق الحديث) المذكور.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الكشف والبيان» ٧/٠٨، و«الجامع لأحكام القرآن» ١/٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ١/ ٢٣٨١.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٢٤٩) من حديث عمر بن الخطاب.

## ٢٨ - باب الرَّجُل يَحْلِفُ عَلَىٰ حَقِّهِ

٣٦٢٧ - حَدَّقَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ وَمُوسَىٰ بْنُ مَرْوانَ الرَّقِّيُ قالا: حَدَّثَنا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدانَ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَضَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَقالَ المَقْضِيُّ عَلَيْهِ: لَمَا أَذْبَرَ: مَالِكِ أَنَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. فَقالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ يَلُومُ عَلَى العَجْزِ، ولكن عَلَيْكِ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ. فَقالَ النَّبِيُ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ يَلُومُ عَلَى العَجْزِ، ولكن عَلَيْكَ بِالكَيْسِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ﴾ (١٠).

\* \* \*

#### باب الرجل يحلف على حقه

[٣٦٢٧] (ثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي من جبلة الساحل، وثقه يعقوب بن شيبة (٢) (وموسى بن مروان الرقي) بتشديد الراء المفتوحة وتشديد القاف نسبة إلى الرقة وهي مدينة على طرف الفرات، والرقة الأولى خربت، والتي تسمى اليوم الرقة، كانت تسمى أولا الرافقة ولها تاريخ (قالا: ثنا بقية بن الوليد) الكلاعي، أخرج له مسلم (عن بحير) بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة تصغير بحر (وهو ابن سعد) أبو خالد السحولي الحمصي، قال ابن حنبل: ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون بحيرا. وقال دحيم والنسائي: ثقة (٣) (عن خالد(٤))

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۰٤٦٢)، وأحمد ٦/ ٢٤. وضعفه الألباني في «الكلم الطيب» (١٣٨).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۱۸/۰۲۰.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

ابن معدان) الكلاعي (عن سيف) الشامي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۱) (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف (الأشجعي) كانت معه راية أشجع يوم [الفتح] (۲) أول مشاهده خيبر، سكن الشام، ومات في خلافة عبد الملك بن مروان.

(أنه حدثهم أن النبي ﷺ قضىٰ بين رجلين فقال) الرجل المقضي عليه لما أدبر من مجلسه: (حسبي الله ونعم الوكيل) فمن عرف أن الحق ﷺ كافي<sup>(٣)</sup> له دعاه ذلك أن يتخذه وكيلا له؛ لأن من المعلوم أن الإنسان لا يتخذ وكيلا له إلا من كان كافيا لما وكله فيه.

(فقال النبي على: إن الله تعالىٰ يلوم على العجز) وهو في الأصل عدم القدرة على الشيء، فليس للعبد تأثير في القدرة، بل القدرة في الحقيقة لله تعالىٰ، والعجز عند المتكلمين صفة وجودية قائمة (٤) بالعاجز تضاد القدرة، والتقابل بينهما تقابل الضدين، ومع هذا فالله تعالىٰ يلوم على العجز، وهو عدم الداعية الجازمة التي يسمىٰ بها مكتسبًا (٥)، وإن كانت القدرة لله، وفي الحديث: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواه مسلم (٢).

وقيل: أراد بالعجز هنا تأخير ما يجب فعله عن وقته وتركه بالتسويف

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ل)، (م)، والمثبت من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: كافيا. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: مكتسب، وبعدها بياض في (ل)، (م) بقدر كلمة.

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (٢٦٥٥) من حديث عبد الله بن عمر.

في الصلوات المفروضة وغيرها، وهذا عام في أمور الدنيا والدين وأجور الآخرة، ويحتمل العجز عن كل الطاعات.

(ولكن عليك بالكيس) بسكون الياء المخففة. أي: الكيس في الأمور، فالكيس يجري مجرى الرفق فيها والفطنة، وفلان [كيس] (١) الفعل. أي: حسنه. والكيس: العقل. وفي الحديث: «أي المؤمنين أكيس » (٢) أي: أعقل. وفي حديث شداد بن أوس أن رسول الله على قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله » فالمراد به الكيس » العاقل، ومعنى: «دان نفسه » أي: حاسبها قبل العمل وبعده، فالمعاملة قبل العمل توجب التحذير كما قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَاعْدُرُونُ ﴿ وَاعْدُرُونُ ﴾ فهاذا للمستقبل، وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة (٥).

(فإذا) حاسبت نفسك على ما تريد أن تفعله، ووزنت أمورك وقدرتها

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م)، والمعنىٰ يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٤٢٥٩) وغيره من حديث ابن عمر. وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٤/ ١٦٤، والترمذي (٢٤٥٩)، وابن ماجه (٤٢٦٠) من حديث شداد بن أوس. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٥٣١٩).

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (١٦)، والبيهقي في «الزهد» (٤٦٢)، وفي «الشعب» ٧/ ٦٦ (١٠٦٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٢٢١/٤٤.

ونظرت في عاقبته، وتدبرت ما يحصل عليك و(غلبك أمر) بعد ذلك فالجأ بصدق النية والعزيمة (فقل: حسبي الله ونعم الوكيل) وفي "صحيح مسلم": "احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل "(1) قال النووي في حديث: "كل بقدر حتى العجز والكيس "(1): والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق في الأمور، والكيس قد قدر كيسه (٣). قال عز ومعناه: أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه (٣). قال عز الدين التلمساني: علامة من أتخذ الله وكيلا أن لا يضطرب عند الفاقة، ولا تختلف (ع) حاله عند المصيبة، ولا يتهم الوكيل سبحانه فيما يجد من شدة تعرض، بل يرئ أن الوكيل سبحانه أن عوضه عن الفانيات خيرا منها من الباقيات.

#### 

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲٦٦٤) من حدیث أبی هریرة.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي» ١٦/٥٠١٦.

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض في (م).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

## ٢٩ - باب في الحَنِسِ في الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ

٣٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي دُلَيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ ». قالَ ابن المبارَكِ: يُحِلُّ عِرْضَهُ: يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ: يُغِبَسُ لَهُ (١).

٣٦٢٩ حَدَّقَنا مُعاذُ بْنُ أَسَدِ، حَدَّقَنا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنا هِرْماسُ بْنُ حَبِيبٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البادِيَةِ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بِغَرِيم لِي حَبِيبٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البادِيَةِ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ بِغَرِيم لِي فَقالَ لِي: « الزَمْهُ ». ثُمَّ قالَ لي: « يا أَخا بَني تَمِيمِ ما تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ » (٢٠).

٣٦٣٠ حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ الْبُنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ (٣).

آثان عُمَّدُ بْنُ قُدامَةَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَام، قَالَ ابن قُدامَةَ حَدَّثَني إِنْ هِشَام، قَالَ ابن قُدامَةَ حَدَّثَني إِسْمَاعِيلُ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَبن قُدامَةَ: إِنَّ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: إِنَّهُ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ: جِيرانِي بِمَا أَخَذُوا؟. فَأَعْرَضَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ شَيْئًا فَقَالَ النَّبيُّ عَيْ : ﴿ خَلُوا لَهُ ، عَنْ جِيرانِهِ ». لم يَذْكُرْ مُؤَمَّلُ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ النَّبيُّ عَيْ اللَّهُ ، عَنْ جِيرانِهِ ». لم يَذْكُرْ مُؤَمَّلُ وَهُوَ يَخْطُبُ فَعَلَ النَّبيُّ عَيْ اللَّهُ ، عَنْ جِيرانِهِ ». لم يَذْكُرْ مُؤَمَّلُ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ النَّبيُّ عَيْقٍ : ﴿ خَلُوا لَهُ ، عَنْ جِيرانِهِ ». لم يَذْكُرْ مُؤَمَّلُ وَهُوَ يَخْطُبُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللْمُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۱/۳۱۳، وابن ماجه (۲٤۲۷)، وأحمد٤/۲۲۲. وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۹۱۹).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲٤۲۸).وضعفه الألباني.

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۱٤۱۷)، والنسائي ۱۳/۸ ، وأحمده/ ۲.
 وحسنه الألباني في «الإرواء» (۲۳۹۷).

 <sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٤١٧)، وأحمد ٤/٧٤٤.
 وإسناده حسن كسابقه.

## باب في الحبس بالدين وغيره

لعله أراد ب(غيره) الملازمة كما بوب عليه ابن ماجه: باب في الحبس بالدين والملازمة (١).

وبر) بفتح الواو، وسكون الموحدة (ابن أبي دليلة) بضم الدال، وفتح اللام الأولى مصغر، الطائفي أستشهد به البخاري في «الصحيح» تعليقا<sup>(۲)</sup> (عن محمد) بن عبد الله (بن ميمون) بن مسيكة الطائفي، أثنى عليه وبر بن دليلة، ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۳)</sup>، أنفرد بهذا الحديث عمرو بن الشريد) بفتح الشين المعجمة، وكسر الراء، أخرج له الشيخان (عن أبيه) الشريد بن سويد الثقفي، أنشد النبي على من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية فقال: «كاد يسلم»<sup>(3)</sup> يعنى: أمية.

(عن رسول الله على قال: لي) بفتح اللام وتشديد الياء (الواجد) و(لي) مبتدأ مضاف إلى الفاعل في المعنى، وقد جاء -يعني: المضاف والمضاف إليه مفسرا في رواية الصحيحين، من رواية: «مطل الغني ظلم» (٥) فإن اللي هو المطل، و(الواجد) هو الغني، ورواية الصحيحين

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» ۸۱۱/۲.

<sup>(</sup>٢) لم أقف علىٰ ذكر له في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>۳) «الثقات» ۷/ ۲۷۰ (۱۰٤۸٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) "صحيح البخاري" (٢٢٨٧)، "صحيح مسلم" (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة، وتقدم برقم (٣٣٤٥).

تدل على أن في رواية المصنف حذف خبر المبتدأ والتقدير: لي الواجد ظلمه. من الوجد، بضم الواو، بمعنى: السعة والقدرة. والليَّ مصدر لواه غريمه بدينه ليا وليانا إذا مطله، ومنه قول الشاعر:

## قد كنت داينت بها حسانا

# مخافة الإفلاس والليَّانَا(١)

أي: مخافة الإفلاس. والمطل: منع ما يستحقه، مأخوذ من مطلت الحديدة إذا مددتها وطولتها. والظلم: وضع الشيء في غير محله، ومجاوزة الحد، وهو حرام. وأراد بالواجد: القادر على الخروج من الحق، والواجد الذي هو القادر أعم من الغني، فإن الظاهر أختصاص الغنى بالمال، فإن الغني عند الفقهاء من لا تحل له الزكاة على خلاف فيه، والقادر يشمل القادر بالملاءة من المال على العمل كمطل المحترفين، كالصواغ، والنساجين، والنجارين، وغيرهم، فإذا قال الصائغ: غدًا أعمله لك. وهو قادر على العمل وترك عمله دخل في التحريم في هذا الباب.

ولا يدخل في هذا رواية الصحيحين: «مطل الغني» وقد سئلت عن هذا الحديث الذي هو من تعليقات البخاري، فقال في باب لصاحب الحق مقال: ويذكر عن النبي على: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» (۲)، وقد كتبت عليه بمفرده كراريس فيما يتعلق به من تخريج وإعراب ولغة ومعان، ووجدته يدخل فيه من المسائل الفقهية ما لا

<sup>(</sup>١) نسبه سيبويه في «الكتاب» ١/ ١٩١ لرؤبة.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» قبل حديث (۲٤٠١).

ينحصر، وحال هاذِه الكتابة كانت الكراريس ببيت المقدس، إذ لو كانت حاضرة لكتبت من فوائده هنا.

واعلم أن المطل إنما يحل العرض والعقوبة ويصير ظلما بعد مضي الأجل المذكور، أما قبله فلا، وإنه لا يكون ظلما وحراما إلا على الغني القادر دون غيره، وأن تسمية المماطل ظالما يحل عرضه وعقوبته توجب إسقاط شهادته، وذهب بعض المالكية إلى أنه لا ترد شهادته إلا أن يكون المطل له عادة (۱). وأن مطل القادر الغني يحتمل أن يشمل ما سبق فيه طلب وما لم يسبق، والأول لا خلاف في تحريمه مع القدرة، وأما الثاني ففيه وجهان عندنا، رجح إمام الحرمين منهما في «النهاية» المنع فقال: ومن كان عليه دين وهو ممتنع من أدائه، ومستحقه غير مطالب به فالدين ثابت، ولكن لا يتعين أداؤه ما لم يطلبه مستحقه (۲). ورجح ذلك ابن عبد السلام في «القواعد» (۳).

وتقدير الحديث في الرجل القادر صفة لمحذوف، ففي الحديث دليل عند من يقول بمفهوم الصفة على المعسر لا يحل عرضه ولا يحبس في الدين؛ لأن المعسر غير واجد خلافا لأبي حنيفة وشريح فعندهما يحبس المعدم (٤).

(يحل) بضم الياء وكسر الحاء، أي: يبيح للمطلوب بدينه (عرضه)

<sup>(</sup>١) أنظر: «الذخيرة» ٢٤٢/٩.

<sup>(</sup>٢) «نهاية المطلب» ٣/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «النتف» ٢/ ٧٥١، و«المبسوط» ٢٠ / ٨٨.

العرض: موضع المدح والذم سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره كخادم وقريب. وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويثلب. وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير، فمن وروده للنفس: اللهم إني تصدقت بعرضي<sup>(۱)</sup>. أي: تصدقت على من ذكرني بما يرجع إليَّ عيبه، ومنه قول حسان:

## فان أباى ووالدتى وعسرضى

لعرض محمد منكم وقاء (٢)

ومنه حديث: «فمن أتقى الشبهات أستبرأ لدينه وعرضه »(٣) أي: أحتاط لنفسه، ولا يجوز فيه معنى الآباء والأسلاف.

ومن ورود العرض بمعنى البدن حديث صفة أهل الجنة: «إنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل المسك »(٤) أي: من معاطف أبدانهم، وهي المواضع التي تعرق من الجسد.

(و) يحل للحاكم (عقوبته، قال) عبد الله (ابن المبارك) أحد الرواة: معنى قوله (يحل عرضه) أي: يبيح لصاحب الحق أن (يغلظ) بضم الياء

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٨٨٦) عن قتادة عن أبي ضيغم أو ضمضم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٤٩٠) بلفظ «ووالده» أما لفظ «ووالدتي» فرواه الحاكم ٣/ ٤٨٧، ولوين المصيصي في «جزئه» ص٥٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٣٣٠) من حديث النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٤) هو في «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام ٧/ ٩٧ بلفظه، ورواه الطبراني في «الأوسط» ٢/ ٢٠٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٣٦٦، وابن المقرئ في «معجمه» (٥١٤) من حديث زيد بن أرقم، بلفظ: «حاجة أحدهم عرق يخرج كرشح المسك فتضمر بطنه».

وكسر اللام (له) الكلام بعنف ويشده.

وفيه دليل على جواز ذلك، قال الغزالي: (إن صاحب الحق)(۱) مهما كلمه من له الحق بكلام خشن فليحتمله، وليقابله باللطف أقتداء برسول الله على إذ جاءه صاحب الدين عند حلول الأجل، ولم يكن قد أتفق قضاؤه، فجعل الرجل يشدد الكلام على رسول الله هي فهم به أصحابه فقال: «دعوه» ولفظ البخاري: عن أبي هريرة: أتى النبي به أصحابه فقال: «دعوه فإن هم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا»(۲)(۳). وفي البخاري: قال سفيان -يعني: ابن عيينة-: عرضه يقول: مطلتني (أ). أو يقول: أنت مطلتني بحقي. أو: سوفت بي. أو: أنت ظالم. ونحوه.

والظاهر أن عرض الماطل لا يباح مطلقا، بل يباح بذكر ما وقع منه فيقال: مطلتني، أو ظلمتني على قصد الأنتصار، ويقول للحاكم أو للمفتي: هو ظلمني ومطلني بحقي. وكذا إذا ظلمه الحاكم وله بينة، فله أن يقول عند السلطان: ظلمني. أو جار علي. أو أخذ مني رشوة. ونحو ذلك؛ فإن ذكره بشيء من ذلك دون ظلمه كان مغتابا عاصيا (و) معنى يحل (عقوبته) بالنصب [أن الحاكم إذا أدعي إليه وتبين قدرته

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول، وفي "إحياء علوم الدين" كان جماعة من السلف يستقرضون من غير حاجة لهاذا الخبر و.

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٢٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) "إحياء علوم الدين» ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" قبل حديث (٢٤٠١).

ومطله أن (يحبس له) حتى يدفع إليه حقه، أو يثبت إعساره] (١). وقال ابن ماجه عقب الحديث: قال على -يعنى: ابن محمد أحد

وقال ابن ماجه عقب الحديث: قال علي -يعني: ابن محمد احد الرواة-: يعني عرضه: شكايته، وعقوبته: سجنه (۲).

[٣٦٢٩] (حدثنا معاذ بن أسد) بن أبي شجرة الغنوي المروزي، كاتب ابن المبارك، شيخ البخاري (ثنا النضر بن شميل) المازني البصري، شيخ مرو ومحدثها (أنا هرماس بن حبيب) العنبري التميمي لم يرو عنه غير النضر بن شميل (رجل) بالرفع بدل ( $^{(7)}$  مما قبله (من البادية) ضد الحاضرة (عن أبيه) رضي الله عنهما، وقع في كتاب ابن ماجه: عن أبيه عن جده ( $^{(2)}$ ). وهو الصواب، وكذا ذكره البخاري في «تاريخه» عن أبيه عن جده ( $^{(3)}$ ). قال ابن أبي حاتم: هرماس بن حبيب العنبري روئ عن أبيه عن جده ، ولجده صحبة ، وقال: سألت أبي عن هرماس بن حبيب فقال: هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل ( $^{(7)}$ ).

(قال: أتيت النبي على بغريم لي فقال لي: الزمه) بفتح الزاي، كذا لفظ ابن ماجه (٧)، والملازمة عند القائلين بها لا تكون إلا بعد ثبوت الحق

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۲٤۲۷).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (a).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٢٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» ٩/ ١١٨ (٤٩٧).

<sup>(</sup>V) «سنن ابن ماجه» (۲٤۲۸).

عند الحاكم، فإذا ثبت عنده لازم غريمه حيثما ذهب إلى أن يدفع إليه حقه.

فيحمل الحديث على أنه آدعى على غريمه، عند النبي على، ولما ثبت له عليه الحق أمره بالملازمة، والذي عليه الجمهور أن الملازمة غير معمول بها، كما أن المدعي إذا قال: لي بينة غائبة. يقول له الحاكم: لك يمينه فإن شئت فاستحلفه، وإن شئت أخره إلى أن تحضر بينتك، وليس لك ملازمته حتى يحضر البينة، ولا مطالبته بكفيل. والدليل على عدم الملازمة في الصورتين قوله على: «شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك »(۱) فدل بمفهوم الحصر على أنه ليس له الملازمة، وعلى قول الجمهور يحمل الحديث على أن معناه: الزم غريمك بمراقبتك له بالنظر من بعد، ذهب أحمد إلى أن المدعى إذا

قال بعض شراح «المنهاج»: لا شك أن صاحب الحق إذا آختار ملازمة الغريم ثم استناب فيها أن أجرته على ذي الحق، وإنما التردد ما إذا طلب من الحاكم.

طلب ملازمة غريمه حتى يحضر بينته القريبة؛ لأنه لو لم يتمكن من

قال الصيمري: لرب الدين ملازمة غريمه بنفسه وبأجيره.

ملازمته لذهب من مجلس الحاكم، وهذا خلاف البينة البعيدة (٢).

(ثم قال: يا أخا بني تميم) فيه نداء من لا يعرف أسمه باسم قبيلته أو

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۱۹، ۲۲۲۹)، ومسلم (۲۲۱/۱۳۸) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المغني» ٢٢١/١٤.

ببعض ما هو لابسه ك «يا صاحب السبتيتين »(١) وفي رواية ابن ماجه زيادة ولفظه: فقال لي: «الزمه» ثم مر بي آخر النهار فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا(٢) بني تميم »(٣).

(ما تريد أن تفعل بأسيرك) زاد رزين: فأطلقته (٤). سماه أسيرا باعتبار ما يحصل له من المذلة بالملازمة، وكثرة تذلله له عند المطالبة، كما جاء في حديث آخر: « لا يؤسرن (٥) في الإسلام أحد بشهادة الزور، إنا لا نقبل إلا العدول (٦) وأصله من الأسر، وهو القد الذي يشد الأسير، وفي رواية الحاكم: «إذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه »(٨) أي: وضع الدين في عنقه.

[٣٦٣٠] (ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن بهز بن حكيم، عن أبيه) حكيم (عن جده) هو معاوية بن حيدة بلا خلاف، وحيدة بن معاوية القشيري.

(أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة) بضم التاء، وسكون الهاء، وقد

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٢٣٠) من حديث بشير مولى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۲) في (ل)، (م): أخي. والمثبت من «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر «جامع الأصول» ١٠٠/١٠ (٧٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) في الأصول: العدل، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة».

<sup>(</sup>٦) في الأصول: يؤسر، والمثبت من ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢١/ ٦٢٤ من كلام عمر بن الخطاب، ورواه مالك في «الموطأ» ٢/ ٧٠، ومن طريقه البيهقي ١٦٦/١٠ عنه بقصة ولفظه: لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول.

<sup>(</sup>A) «المستدرك» ٢/ ٦٤، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٧٣).

تفتح الهاء في لغة، والتهمة فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو، واتهمته بوزن أفتعلته (١) إذا ظننت فيه ما نسبت إليه.

وفيه دليل على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق، بل ليستكشف به بعض ما وراءه، فإذا حبس لاستكشاف حاله من يسار وإعسار؛ فأجرة الحبس على ذي الحق؛ لأنه لم يتحقق عناده بمنع الحق، فلا يكلفه الأجرة، لا سيما إن ظهر صدق دعواه بالإعسار.

وزاد الترمذي في روايته: ثم خلى عنه. ثم قال: حديث حسن (٢). ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث أبي هريرة. ثم أخرجه (٣)، ولعل حديث أبي هريرة ما رواه ابن القاص بسنده عن [براهيم بن خثيم بن] عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة أن النبي على حبس في تهمة يوما وليلة؛ استظهارا وطلبا لإظهار الحق بالاعتراف.

[٣٦٣١] (ثنا محمد بن قدامة) بن أعين المصيصي مولى بني هاشم، قال الدارقطني: ثقة (٥). والنسائي: لا بأس به (٢) (ومؤمل بن هشام قال)

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): فعلته، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱٤۱۷).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» ١٠٢/٤ بلفظ: حبس رجلا في تهمة يومًا وليلة استظهارًا أو احتياطًا. وهو من طريق إبراهيم بن خثيم، عن عراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة به، كما سيورده المصنف من عند ابن القاص.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ليس في الأصول، والمثبت مستفاد من «المستدرك».

<sup>(</sup>٥) «علل الدارقطني» ١٠/ ١٣٧. (٦) رواه عنه الخطيب في «تاريخه» ٣/ ١٨٩.

محمد (ابن (۱) قدامة: حدثني إسماعيل) ابن علية (عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده) معاوية (قال ابن قدامة: إن أخاه أو عمه) حدثه (وقال مؤمل) ابن هشام (إنه) أي: جده (قام إلى النبي على الله على الأدب في مخاطبة الإمام أن لا يخاطبه وهو جالس، بل يقوم ليحدثه.

فيه جواز أبتداء الإمام (وهو يخطب) بالكلام في أثناء خطبته والشفاعة عنده بحضرة الناس (فقال) يا رسول الله (جيراني) بكسر الجيم، جمع جار (بما أخذوا؟) أي: بأي دين حبسوا؟ (فأعرض عنه رسول الله عليه) لكونه كلمه في حال الخطبة ولم يصبر عليه إلى أن يفرغ، فإعراضه عنه مع كلامه له (مرتين) كالتأديب له (ثم ذكر) للنبي شيئا) عرفه.

(فقال النبي على: خلوا له عن جيرانه) فأطلقوهم من الحبس أو الملازمة.

وفيه: كثرة حلمه وحسن خلقه الكريم كما مدحه الله تعالى (ولم يذكر مؤمل) بن هشام في روايته قوله: (وهو يخطب) بل أنفرد بهانيه الزيادة ابن قدامة.



<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

## ٣٠ - باب في الوَكالَةِ

٣٦٣٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةً عَشَرَ وَسْقًا فَإِنِ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ. فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةً عَشَرَ وَسْقًا فَإِن الْبَعْلَىٰ مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ تَرْقُوتِهِ ﴾ (١٠).

\* \* \*

## باب في الوكالة

بفتح الواو وكسرها لغة من وكلت إليه الأمر إذا ٱتكلت عليه فيه.

[٣٦٣٢] (ثنا عبيد الله) بالتصغير (بن سعد بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، شيخ البخاري في البيوع والتوحيد والاعتصام (قال: ثنا عمي) يعقوب بن إبراهيم [بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، مدني كان بالعراق (قال: ثنا أبي (٢)) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم](٣) بن عبد الرحمن (عن) محمد (ابن إسحاق) بن يسار القرشي، مولى قيس بن مخرمة، أخرج له مسلم في غير موضع (عن أبي نعيم وهب بن كيسان) المؤدب.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي عليه) قبل أن أخرج (فسلمت عليه) فيه السلام قبل الكلام.

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني ٤/ ١٥٤، والبيهقي في «الصغرى» ٢/ ٣٠٨. وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

رواه عبد الحق في «الأحكام» عن جابر أيضا<sup>(١)</sup> (وقلت: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال) لي (إذا أتيت وكيلي) في خيبر (فخذ منه خمسة عشر وسقًا) بفتح الواو على الأرجح، وهو ستون صاعا كما تقدم.

(فإن ابتغیٰ) أي: طلب منك (آیة) أي: علامة علی صحة قولك، ومنه: آیات الساعة. أي: علاماتها. وأصل آیة أویّة بفتح الواو، وتحرکت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا (تضع یدك علیٰ ترقوته) بفتح المثناة فوق، وضم القاف، وهي العظم الذي بين ثغرة (٢) النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، ووزنهما فعلوة، وجمعها تراقي كما في حدیث الخوارج: «یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم (٣).

وفي الحديث: دليل على صحة الوكالة، وأن الإمام له أن يوكل ويقيم عاملا على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقيها، وإلى من يرسله إليه بأمارة وهو من المستحقين، ويكون الدفع إليه أولى من غيره، والظاهر أن جابرا أخذ منها لكونه عابر سبيل، أو لكونه غارما، فإن الغارم لذات البين يأخذ مع الغنى.

وفيه: دليل على أن الوكيل في الصدقات وغيرها إذا جاءه رجل فقال: أحالني عليك، أو أذن لي في القبض منك بأمارة كذا وكذا،

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطىٰ ٢١٣/٤، والحديث رواه الترمذي (٢٦٩٩) من طريق عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا. وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه سمعت محمدًا يقول عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زاذان منكر الحديث.

<sup>(</sup>۲) في (م): نقرة.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٤٧٦٥) من حديث أنس.

وعرف صدق أمارته جاز الدفع إليه، وهل يجب؟ يحتمل أن لا يجب؛ لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر (١) الموكل أو المحيل أو الآذن، ويحتمل الوجوب؛ لأنه مصدق له في أمارته، كما أنه يجب عليه الدفع إذا كان الطالب وارثا، لكن له الأمتناع من الدفع إليه حتى يشهد عليه بالقبض، لكن إن [كان] (٢) الوكيل ليست عليه بينة لم يلزم القابض الإشهاد؛ لأن قول الوكيل مقبول ولا ضرر عليه في الدفع.

وفي الحديث دليل على أستحباب علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما؛ ليعتمد الوكيل عليها في الدفع؛ لأنها أسهل من الكتابة إليه، فقد لا يكون الموكل يحسن الكتابة، أو يحسن ولا قرطاسا أو قلما أو دواة أو نحوها، ولأن الخط يشتبه، ولهذا لم يعتمد عليه الشافعي (٣).

وفيه استحباب العلامة لمن يطلب منه إرسال شيء أو فعل شيء في وقت آخر، كما يفعل بعضهم في ربط خيط في أصبعيه، فإذا رآه بعد ذلك تذكر ما يطلب منه، فلعله على أذن له أن يدفع لمن وضع يده على ترقوته، وخصت الترقوة دون غيرها؛ لأنها موضع هلاك الآدمي بخروج الروح والنحر فيها، وأن الترقوة أول محل ارتفاع العمل الصالح إلى الله تعالى، وأما العمل السيئ فلا يجاوز عمل صاحبه ترقوته كما في الحديث.

## CHAR CHAR CHAR

<sup>(</sup>١) في (م): يتمكن. (٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٧/ ٣٣٥.

# ٣١ - باب في القضاء

٣٦٣٣ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا الْمُثَنَّىٰ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ العَدَويِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « إِذَا تَدَارَأْتُمْ في طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُع » (١).

٣٦٣٤ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ وابْنُ أَبِي خَلَفِ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الأُهْرِيِّ عَنِ الأُهْرِيِّ عَنِ الأُهْرِيِّ عَنِ الأَهْرِيِّ عَنِ اللَّهُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا ٱسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدارِهِ فَلا يَمْنَعْهُ ». فَنَكَسُوا، فَقالَ ما لي أَراكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ لأَلْقِيَنَها بَيْنَ أَكْتافِكُمْ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهَذَا حَدِيثُ ابن أَبِي خَلَفٍ وَهُوَ أَتَمُّ (٢).

٣٦٣٥ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَعْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَىٰ بْنِ حَبّانَ، عَنْ لُؤْلُوَةً، عَنْ أَبِي صِرْمَةَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِي صِرْمَةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَيْهِ » عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَيْهِ » عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ » عَنْ ضَالَّ اللهُ عَلَيْهِ » عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ » عَنْ ضَالًا اللهُ عَلَيْهِ » عَلَيْهِ » عَنْ ضَالًا اللهُ عَلَيْهِ » عَلَيْهِ عَلَيْهِ » عَلَيْهِ عَلَيْهِ » عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ » عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى

٣٦٣٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ العَتَكيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَدَّثَنَا واصِلٌ مَوْلَىٰ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ، عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حائِطِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ، قالَ: وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، قالَ: فَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَىٰ نَخْلِهِ فَيَتَأَذَىٰ بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَىٰ، فَطَلَبَ اللَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَىٰ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يُبِيعَهُ فَلَكَ كَذا وَكَذا ». أَمْرًا رَغَّبَهُ فَأَبَىٰ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَىٰ، قَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِي عَنْ يُعْلَىٰ وَلَكَ كَذا وَكَذا ». أَمْرًا رَغَّبَهُ فَأَبَىٰ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُناقِلَهُ فَأَبَىٰ. قَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُناقِلَهُ فَأَبَىٰ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣)، والترمذي (١٣٥٦)، وابن ماجه (٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۱۹٤۰)، وابن ماجه (۲۳٤۲)، وأحمد ۳/۵۰۳.
 وحسنه الألباني.

فِيهِ فَأَبَىٰ، فَقالَ: « أَنْتَ مُضارُّ ». فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلأَنْصارِيِّ: « اذْهَبْ فاقْلَعْ نَخْلَهُ » (١).

٣٦٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً خاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِراجِ الحَرَّةِ التي يَسْقُونَ بِها فَقالَ الأَنْصارِيُّ سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَىٰ عَلَيْهِ الزُّبَيْرُ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يا لأَنْصاريُّ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابن رُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَىٰ جارِكَ ». فَغَضِبَ الأَنْصاريُّ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابن عَمَّتِكَ فَتَلُوّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قالَ: «اسْقِ ثُمَّ ٱحْبِسِ الماءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى عَمَّتِكَ فَتَلُوّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قالَ: «اسْقِ ثُمَّ ٱحْبِسِ الماءَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ ». فَقالَ الزُّبَيْرُ: فَواللَّهِ إِنِي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يَوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ ﴾ الآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُولِيَكُ فَيَالَ الزُّبَيْرُ: فَواللَّهِ إِنِي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يَتُولُكُ الْمَاءَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ﴾ الآيَة نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: هُولَا اللهِ الْمَاءَ عَتَى يُحَكِّمُوكَ ﴾ الآيَة لَا يَقَ نَوْلُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ ﴾ الآيَة لَا يَقَالَ لَا يُعَلِّي مَتَى يُحَكِّمُوكَ ﴾ الآيَة لَا يَقَالَ لَا يُعْرِبُونَ حَتَى يُحْمَلُ اللَّهُ إِلَى الْعُلْمُ الْعَلَا لَا يُعْرِبُونَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

٣٦٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ -يَعْني: ابن كَثِيرٍ-، عَنْ أَي مالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِيهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَي مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ كَثِيرٍ-، عَنْ أَي مالِكِ أَنَّهُ سَمِعَ كُبَرَاءَهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ لَهُ سَهُمٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَخاصَمَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى هَمْزُورٍ -يَعْني: السَّيْلَ الذي يَقْتَسِمُونَ ماءَهُ- فَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنَّ الماءَ إِلَى الكَعْبَيْنِ لا يَحْبِسُ الأَعْلَىٰ عَلَى الأَسْفَلُ (٣).

٣٦٣٩ حَدَّقَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّقَنا الْمَغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّقَني أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ فِي السَّيْلِ المَهْزُورِ أَنْ يُمْسَكَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الأَعْلَىٰ عَلَى الْأَسْفَل (٤). الأَسْفَل (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الكبرىٰ» ٦/١٥٧، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٥٨٤). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٤٨١)، وانظر سابقه. وصححه الألباني بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٤٨٢). وقال الألباني: حسن صحيح.

٣٦٤٠ - حَدَّثَنَا خُمُودُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمانَ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الْجُدْرِيِّ قَالَ: الْبُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ الْجُدْرِيِّ قَالَ: الْخُتَصَمَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلانِ فِي حَرِيمِ نَخْلَةٍ فِي حَدِيثِ أَحَدِهِما فَأَمَرَ بِها فَذُرِعَتْ فَوْجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَىٰ بِذَاكَ. قَوْجِدَتْ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَقَضَىٰ بِذَاك. قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: فَأَمَرَ بِجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِها فَذُرِعَتْ (١).

#### \* \* \*

### أبواب من القضاء

[٣٦٣٣] (حدثنا مسلم<sup>(۲)</sup> بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (حدثنا المثنى<sup>(۳)</sup> بن سعيد) الضبعي القسام الذارع (حدثنا قتادة، عن بشير) بضم الموحدة، وفتح الشين المعجمة (ابن كعب) العدوي ويقال: العامري. وأخرجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك أيضا<sup>(3)</sup>، وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الحارث<sup>(٥)</sup> ختن محمد بن سيرين.

(عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: إذا تدارأتم) بدال مهملة بعدها ألف، وبعد الراء همزة من الدرء، وهو الدفع؛ لقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ۱۷۳/۹، والطبراني في «الأوسط» ٢/ ٢٥٢، والبيهقي في «الصغرى» ٢/ ٣٣٤.

وصححه الألباني في «الضعيفة» تحت الحديث (٣٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٣٥٥) عن بشير بن نهيك، (١٣٥٦) عن بشير بن كعب.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٦١٣) من حديث يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن أبي هريرة به.

﴿وَيَدَرُقُوا عَنْهَا الْعَدَابَ ﴾ (١) أي: يدفع. والمراد هنا إذا تدافعتم واختلفتم ، وليرير واية مسلم: «إذا أختلفتم » (٢) (في طريق فاجعلوه) أي: أجعلوا عرضه (سبع أذرع) وفي رواية لمسلم: «جُعِلَ عَرْضُه سبعة أذرع » (٣) وهما صحيحان؛ لأن الذراع يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح، وهذا الحديث محمول على أمهات الطريق التي هي ممر عامة الناس بأحمالهم ومواشيهم، فإذا تشاح من له أرض يتصل بها مع من له فيها عق، جعل سبع أذرع بينهما بالذراع المتعارف في ذلك، طريقًا للناس كافة، بخلاف بنيات الطريق، فأما إذا جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته، والأفضل توسيعها وليس هانِه الصورة مراد الحديث؛ لأن هانِه لا مدافعة فيها ولا أختلاف، وإذا وجدنا طريقًا مسلوكا أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل.

قال أصحابنا: ومتى وجدنا جادة مستطرقة ومسلكا مشروعا نافذا حكمنا باستحقاق الأستطراق فيه بظاهر الحال<sup>(٤)</sup>. وفي الحديث الندب إلى توسعة الطرق السالكة؛ لئلا تضيق على الحمولة دون الأزقة التي لا تنفذ والطرق التي يدخل فيها القوم إلىٰ بيوتهم.

<sup>(</sup>١) النور: ٨.

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۲۱۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٦١٣) وفيه: سبع على التذكير، ولعل ما ذكره المصنف في روايته من مسلم.

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» للنووي ١١/١١٥.

[٣٦٣٤] (حدثنا مسدد و) محمد (ابن أبي خلف) شيخ مسلم (قالا: حدثنا سفيان) بن عينة (عن الزهري، عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة عليه قال رسول الله عليه: إذا استأذن أحدكم أخاه) فخرج مخرج الغالب، فإن الذمي كذلك، فإن المراد به الجار كما في رواية الصحيحين (١) مسلما كان أو غيره فإنه من باب الإحسان، والإحسان إلى الجار اليهودي فيه أجر.

(أن يغرز خشبة) قال القاضي عياض: رويناه في مسلم وغيره من الأصول «خشبه» بالجمع والإفراد ثم قال: وقال عبد الغني بن سعيد: كل الناس يقوله بالجمع إلا الطحاوي، فإنه قال عن روح بن الفرج: سألت أبا يزيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلىٰ عنه فقالوا كلهم (خشبة) بالتنوين (٢).

قال القرطبي: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف أن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به، بخلاف الأخشاب الكثيرة (٣). ووضع الخشبة على الحائط في معنى الغرز، بل هو أخف ضررا منه. وفي رواية ابن عباس: «وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره»(٤).

(في جداره) أي: حائطه، يحتمل عود الضمير على المالك. أي: في

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲٤٦٣)، «صحيح مسلم» (١٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٥/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٣١٣/١، والطبراني ٣٠٢/١١ (١١٨٠٦). 🧓

جدار نفسه، وهذا حيث لا يتضرر بمنع ضوء أو إشراف عليه، إذ الضرر لا يزال بالضرر.

وقيل: لا يمنعه من إخراج جناح ونحوه للتوسعة على من ضاق سفل داره ولم يضر ذلك بالجار ولا بالمار، ويحتمل عود الضمير على الجار، وهأذا منشأ الخلاف في وجوب إعارة الجار الجدار لوضع الجذوع عند حاجته إلىٰ ذلك، والصحيح عند الشافعي ومالك(١) والجمهور أنه للندب، ويدل علىٰ عدم الوجوب قوله بعده (ما لي أراكم قد أعرضتم) إذ لو كان واجبا لما أعرضوا لشدة أتباعهم. وللحديث الصحيح: « لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفس »(٢).

(فلا يمنعه) هو نهي كراهة لما تقدم (فنكبوا) بفتح النون والكاف المخففة. يعني: رؤوسهم حياء منه، حيث لم يقولوا: سمعنا وأطعنا (فقال) أبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث (ما لي أراكم قد أعرضتم)؟! عن مقالتي، أو عن هذه السنة، أو عظتي ووصيتي، والله (لألقينها) اللام لام جواب، والهمزة المتصلة بها مضمومة همزة المضارعة والقاف مكسورة، ونون التوكيد مشددة، ويجوز تخفيفها.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» ۲۲۲٪»، و«الأم» ۲۲۲٪، ۸/ ۲۳۹. وانظر: «الحاوي» ۱۳۹۱٪، هللشافعي تفصيل في المسألة وكلام في القديم والجديد. وانظر لزاما «اختلاف الأثمة العلماء» ۱/ ۲۳۵٪.

ورواية الصحيحين: لأرمينها (۱). ورواية الترمذي: فطأطؤوا رؤوسهم (۲). وهي بمعنى رواية المصنف أو تفسير لها، والمعنى: لأضعن هله السنة (بين أكتافكم) بالتاء المثناة فوق. أي: بينكم، قال القاضي: وقد رواه بعض رواة «الموطأ»: أكنافكم. بالنون (۳) بمعناه أيضا، والكنف: الجانب، ونونه مفتوحة، والمعنى (٤) لأطرحن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدا، ولأوجعنكم بالتقريع كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه.

وفي «تعليق القاضي حسين» من أصحابنا أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة، وكأنه قال ذلك لما رآهم قد توقفوا عن قبول ذلك، بدلالة تنكيس رؤوسهم، وقيل: المراد لألزمنكم العمل بهاذه السنة وإن تكلفتكم، أو لأضعن جذوع الجار بين أكتافكم، وقصد بذلك المبالغة.

(وهذا حديث) محمد بن أحمد (بن أبي خلف) البغدادي (وهو أتم) من حديث مسدد.

[٣٦٣٥] (حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يحيىٰ) بن سعيد (الأنصاري)<sup>(٥)</sup> (عن محمد بن يحيىٰ بن حبان) بفتح المهملة، وتشديد الموحدة، ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني (عن لؤلؤة) بهمزتين

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" (٢٤٦٣)، "صحيح مسلم" (١٦٠٩) وفيهما: لأرمين بها.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۳۵۳).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصول، والصواب: الأنصاري. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٥٠٥، ٢٨ ٢٣/٣٠.

بعد اللامين، حسن الترمذي حديثها (١)، وهي مولاة الأنصار (عن أبي صرمة) بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري، قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في شهوده بدرا وما بعدها (٢)، كان شاعرا محسنا.

(عن النبي ﷺ: من ضار) بتشديد الراء أي: ضارر غيره كأن ينتقصه شيئا من حقه، أو يأخذ من حقه شيئا أو يدخل عليه الضرر بشيء غير ذلك، فإن الضر ضد النفع، وشمل معناه أن لا يجازي أحدًا على إضراره بإدخال الضرر عليه جزاء فعله.

واختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار، فقيل: الضرر فعل الواحد والضرار فعل الأثنين، وقيل: الضرر أن يضره من غير أن ينتفع، والضرار أن يضره أبتداء، وقيل: هما بمعنى واحد. وإنما عقب المصنف هذا الحديث بما قبله؛ لأن من الضرار أن يمنعه من أن يغرز خشبة في جداره، وقد جاء في رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله على: « لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خشبة في جداره، وإذا أختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع »(٣).

(أضر الله تعالىٰ به) أي: أوقع الضرر البالغ به في ذلك الوقت أو بعده، وشدد عليه عقابه [في الآخرة (ومن شاق) بتشديد القاف. أي: شاقق أخاه، بأن يدخل عليه ما يشق عليه] (٤) أبتداء أو مجازاة، أو يحاربه، أو يكثر مخالفته وعناده (شاق الله تعالىٰ عليه) أي: أدخل عليه

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۹٤٠). (۲) «الاستيعاب» ٤/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ما يشق عليه كما يشق على أخيه، وحاربه كما يحارب أولياء الله، والمشاقة مشتقة من الشق؛ لأن كل واحد من المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه، والشق: الجانب.

[٣٦٣٦] (حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد) بن زيد أخرج له مسلم (۱) (حدثنا واصل) العابد (مولئ أبي عيبنة) بتحتانيتين، صدوق، ابن المهلب بن أبي صفرة (۲)، أخرج له مسلم (قال: سمعت أبا جعفر) الباقر، وهو (محمد (۳) بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

(يحدث عن سمرة بن جندب رضي أنه كان له عضد) بفتح العين وضم الضاد (من نخل) قال في «النهاية»: أراد طريقة من نخل<sup>(٤)</sup>. هكذا الرواية المشهورة، وقيل: الصواب رواية: عضيد من النخل.

قال الأصمعي: إذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول من تلك النخلة فهو العضد، وجمعها عضدان (٥). بضم العين، كرغيف ورغفان، وكثيب وكثبان.

قال الزمخشري(٦): قالوا للطريقة من النخل: عضد؛ لأنها متساطرة

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول، وهو خطأ وهو إمام نبيل، أخرج له البخاري ومسلم في أكثر من مائتي موضع، فلا يقال فيمن هانيه حاله: أخرج له مسلم. والله علم.

<sup>(</sup>٢) أبو عيينة أسمه عزرة بن المهلب بن أبي صفرة، وقوله: أخرج له مسلم. يقصد واصلا بن المهلب.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث» ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) آنظر: «غريب الحديث» للخطابي ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) «الفائق في غريب الحديث» ٢/ ٤٤٢.

في جهته. يريد جهة الطريق (في حائط) أي: بستان عليه شيء يحوطه (رجل من الأنصار، قال) أبو جعفر (وكان مع الرجل) الذي من الأنصار (أهله) بالرفع، يعني: زوجته وأولاده (قال: فكان سمرة) بن جندب (يدخل إلى نخله) التي في حائط الرجل الأنصاري؛ ليصل إلى الأنتفاع بنخله وأخذ ثمرها (فيتأذى به) أي: بدخوله إلى حائط غيره، ويشق عليه الأستئذان على أهله كل وقت، فيتأذى بذلك ويحصل له الضرر المنهي عنه في الحديث قبله (ويشق عليه) مخالطة الأجانب وعدم استقلاله بمنفعة ما يملكه.

(فطلب إليه) يقال: طلب إلي فلان كذا فأطلبته. أي: أشفعته بما طلب، ويجوز أن يكون معناه: فأنهى طلبه إليه، كما يقال: أحمد إليك الله سبحانه. أي: أنهي حمده سبحانه إليك (أن يناقله) أي: يعاوضه حصة بحصة؛ إذ التعويض جائز بالجنس وبغير الجنس، ويجوز أن يكون هأذا المطلوب وقفا فيناقل به، كما هو منقول عن أحمد (٢) كما سيأتي (فأبئ أن يناقله، فأتى النبي فذكر ذلك له) وشكا الضرر الحاصل له إليه؛ ليزيل ضرره، فأرسل إليه النبي فطلب إليه أن يناقله به إن كان وقفا لا يباع.

وقد يستدل به على جواز المناقلة عند الحنابلة، بأن يباع ويصرف ثمنه عليه؛ لاجتماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس، يعنى:

<sup>(</sup>۱) قال العيني في «شرح سنن أبي داود» ٢/ ٣٥٣: والمعنىٰ: لا نطلب منك الثمن، بل نتبرع به، فطلب الثمن -أي الأجر- من الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد» رواية أبي داود ص٣١٤، ورواية صالح ٣/ ٣٤.

الموقوفة على الغزو، وإذا كبرت فلم تصلح للغزو، وأمكن الأنتفاع بها في شيء آخر، مثل أن تدور في الرحىٰ أو يحمل عليها تراب، وقد روي عن عمر أنه كتب إلىٰ سعد لما بلغه أنه نقب بيت المال الذي بالكوفة: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال في المسجد مصل (۱). وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا، ولأن فيما ذكرنا أستبقاء الوقف بمعناه، وعند شدة الضرر الحاصل؛ لكن المناقلة عند الحنابلة إذا تعطلت منفعة الوقف بالكلية، فإن لم تتعطل بالكلية بل قلت، وكان غيره أنفع منه، وأكثر ردا علىٰ أهل الوقف لم يجز بيعه عندهم؛ لأن الأصل تحريم البيع وتغيير الوقف، وإنما أبيح للضرورة، وصيانة لمقصود الوقف عن الضياع (۲).

(قال: فهبه) بفتح الهاء (له) فأبئ أن يهبه بعوض، وإنما لم يأمره النبي على القسمة الحاصلة عند الضرر؛ لتتميز حصة كل واحد منهما على حدته من غير ضرر ولا رد عوض؛ لأن عضد النخل التي لسمرة إذا تميزت لا يمكنه الآنتفاع بها مفردة لعلتها، فيحصل بالقسمة ضرر عليه، والقسمة إنما شرعت لإزالة الضرر، وإزالة ضرر [بحصول ضرر] أكبر منه لا يجوز، وإن لم تتعطل منفعته بالكلية فتنتقص قيمة نصيبه بالقسمة عن قيمته في حال الشركة، وفي نقص القيمة تضييع مال وضرر بتضييع المال، والضرر منفي شرعا.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» ٩/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المغنى» ٨/ ٢٢٠ بتصرف. (٣) ساقطة من (م).

(ولك كذا وكذا) فيه دليل لأحد قولي الشافعي أن الهبة إذا شرط فيها ثوابا معلوما صح، سواء كان الشرط من الواهب أو من الموهوب له، كما في الحديث. ويدل على صحته أنه تمليك بعوض معلوم، فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك، وثبوت الخيار والشفعة (۱). وبهذا قال أصحاب الرأي وأحمد (۲).

(أمرًا) بسكون الميم والتنوين، هذا من كلام الراوي، ولعله من كلام أبي جعفر، ذكره بعد أن ذكر أن النبي ﷺ قال له: (هبه) وهبه أمر من النبي على اللهبة (رغبه) بتشديد الغين المعجمة، وضم الأسم الذي هو هاء الضمير، يكون إنما قال ذلك ليرجعه عن الإضرار (فيه) أي: رغبه في هاندِه الهبة بزيادة الأجر عند الله تعالى، أو بزيادة من المال على ا قيمتها يرغب في ذلك ويزول الضرر (فأبيى) أن يقبل (فقال) له: (أنت مضار) بتشديد الراء. أي: مضارر له في ذلك (فقال رسول الله عليه:) عند ذلك على سبيل التهديد (اذهب فاقطع نخله) وفيه من العلم أنه أمره أولًا بإزالة الضرر ببيع أو مناقلة أو هبة، فلما لم يقبل قال له ذلك على سبيل التهديد؛ ليردعه به ويزجره عن الإضرار المنهى عنه تهويلا لأمره، ألا ترى أنك إذا رأيت الرجل في فعل وأنت ترى أنه خطأ منهي عنه؛ لما فيه من الضرر، فتبالغ في نصحه بتركه، فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصميم جردت عليه، قلت: أنت وشأنك، فافعل ما شئت. فلا تريد بهذا حقيقة الأمر، كيف وقد نهيت عنه، فكأنك

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٤/ ٤٣٩، ٥١٥، وانظر: «الحاوي» ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط» ١٢/ ٧٥، «مسائل أحمد» للكوسج ٢/ ٤٤١ (٣٠٢٧).

تقول: إذا لم تقبل بنصح فأنت أهل لأن تفعل المنهي عنه. فأمره بقطع النخل نظير: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: (وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُون) (٢) بالسكون. أي: سكون اللام.

[٣٦٣٧] (حدثنا أبو الوليد) سليمان بن داود بن الجارود (الطيالسي، حدثنا الليث، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير (أن) أخاه (٣) (عبد الله بن الزبير ولله أن رجلا) من الأنصار، كذا لمسلم (٤)، واسمه ثعلبة بن حاطب، وقيل: حميد، وقيل: حاطب بن أبي بلتعة، ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريا.

وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبي (٥) الحسن بن مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس (٦).

قال القاضي (٧): حكى الداودي أن هذا الرجل كان منافقا (٨)، وقوله في رواية مسلم إنه أنصاري لا ينافي هذا؛ لأنه من قبيلتهم لا من الأنصار

<sup>(</sup>۱) فصلت: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: أباه، وهو خطأ إنما هو أخوه.

<sup>(</sup>٤) والبخاري أيضا، أنظر: «صحيح البخاري» (٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، و«صحيح مسلم» (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): أبا. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) «غوامض الأسماء المبهمة» ٢/ ٥٧٣، وفيه: أبو الحسن مغيث.

<sup>(</sup>V) في الأصول: القرطبي، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي. ويؤكده ما في «الإكمال».

<sup>(</sup>A) «إكمال المعلم» ٧/ ٣٢٧.

المسلمين (۱). ونسبته النبي على إلى هوى كفر يوجب قتله، لكن تركه النبي الشهاد كان في أول الإسلام يتألف الناس ويدفع عن أذى المنافقين ويقول: « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه »(۲). قال القرطبي: يحتمل أنه لم يكن منافقا، بل صدر ذلك بادرة نفس، وزلة شيطان، كما أتفق لحاطب بن أبي بلتعة، ومسطح، وحمنة في قصة الإفك، وغيرهم ممن بدرت من لسانه بدرة شيطانية، لكن لطف بهم حتى رجعوا عن الزلة وصحت لهم التوبة (خاصم الزبير) بن العوام (في شراج) بكسر الشين المعجمة، وجيم آخره، وهي مسايل الماء إلى النخل والشجر، واحدتها شرجة، وأضافها إلى (الحرة) لكونها فيها، و(الحرة) بفتح الحاء المهملة هي الأرض الملبسة حجارة سوداء (التي يسقون بها) النخل، كذا في الصحيحين (٤)، والمخاصمة إنما كانت في يسقون بها) النخل، كذا في الصحيحين (١٤)، والمخاصمة إنما كانت في فطلب الأنصاري أن يُسَرِّحه له قبل استيفاء حاجته.

(فقال الأنصاري: سرِّح الماء) أي: أرسله حتى (يمر) إلى أرضي (فأبى عليه الزبير) أن يسرح له الماء ليمر إلى أرضه قبل استيفاء حاجته (فقال رسول الله عليه للزبير:) على سبيل الصلح (اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك) أي: تساهل في سقيك، وعجل في إرسال الماء إلى

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح مسلم» للنووي ١٠٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤/ ٦٣) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٦/ ١٥٣ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) "صحيح البخاري" (٢٣٥٩، ٢٣٦٠)، و"صحيح مسلم" (٢٣٥٧).

جارك، يحضه على المسامحة والتيسير (فغضب الأنصاري) ولم يرض بذلك؛ لأنه كان يريد أن الزبير لا يمسك الماء أصلا (فقال: يا رسول الله أإن) بكسر الهمزة الثانية؛ لأنه آستفهام على جهة الإنكار. أي: حكمت على بهذا (كان) أي: لكونه قرابتك و(ابن عمتك) صفية (١).

(فتلون وجه رسول الله عليه وتألما من كلمته (ثم قال) للزبير (اسق) أرضك إلى أن تستوفي حقك كله (ثم أحبس الماء) وفي رواية (حتى يرجع) «الماء» (إلى الجدر) بفتح الجيم، وسكون الدال، والمراد به أصل الحائط، وقيل: أصول الشجر، والصحيح الأول، وقدره العلماء أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبلغ كعب رجل الإنسان، فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء المباح أن يحبس ويسقي أرضه إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه.

وفي بعض طرق هأذا الحديث: «حتى يبلغ الماء إلى الكعبين» قال القرطبي: يعني به: جدران الشربات، فإنها ترفع حتى تكون شبه الجدار (۲)، فإن قيل: كيف حكم النبي على الأنصاري في حال غضبه مع قوله: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (۳). كما تقدم؟

فالجواب كما تقدم: أن هأذا معلل بما يخاف على القاضي من التشويش المؤدي إلى الغلط في الحكم والخطأ فيه، والنبي عليه معصوم من الخطأ في التبليغ، فالمراد بالحديث من يجوز عليه الخطأ

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): أسماء، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>Y) «المفهم» 7/001.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٥٨٩) عن أبي بكرة بلفظ: «لا يقضي الحكم بين آثنين وهو غضبان».

من القضاة لا على العموم.

(فقال الزبير: فوالله لأحسب (١) أن هاذِه الآية نزلت في ذلك: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ ﴾ (٢) الآية) قدم لا النافية على القسم أهتماما بالنفي لقوته، ثم كرره.

وهأذا الحديث يدل على أنه سبب نزول هأذِه الآية كما ظنه الزبير، وقال به طائفة، وفي الحديث أبواب من الفقه، فمنها: إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم، فإن أصطلحوا وإلا أستوفى الحق لذي حقه، ومنها: أن الأولى بالماء الجاري الأول فالأول حتى يستوفي حاجته إذا لم يكن ملكا للأول مختصا به، فليس للأعلى أن يشرب منه شيئا. ومنها: الصفح عن جفاء الخصوم ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع، ومنها: أن القدر الذي يستحقه الأعلىٰ من الماء كفايته، وغايته أن يبلغ الماء إلى الكعبين كما تقدم.

[٣٦٣٨] (حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن الوليد بن كثير، عن أبي<sup>(٣)</sup> مالك) ويقال: مالك (بن ثعلبة) مستور (عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك) القرظي [حليف الأنصار]<sup>(٤)</sup> إمام مسجد بني قريظة، له رواية، وولد في حياة النبي على وله رؤية للنبي مسجد بني وطال عمره، وله حديث عند ابن ماجه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (د).

<sup>(</sup>٤) في (م): الأنصاري.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٢٤٨١).

(أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلىٰ رسول الله على في مهزور) بفتح الميم وسكون الهاء وبعدها زاي مضمومة ثم راء، وهو وادي بني قريظة بالحجاز.

قال البكري في «المعجم»: هو واد من أودية المدينة (۱). وقيل: موضع سوق المدينة، وكان قد تصدق به رسول الله ﷺ على المسلمين، فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك.

وقال ابن الأثير والمنذري: أما مهروز بتقديم الراء على الزاي المعجمة فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله على المسلمين (٢). وسيأتي.

(السيل الذي يقتسمون ماءه) بينهم (فقضى بينهم رسول الله على الأسفل) فوق الماء يبلغ إلى الكعبين) لا غير (لا يحبس الأعلى على الأسفل) فوق ذلك كما تقدم.

[٣٦٣٩] (حدثنا أحمد بن عبدة) الضبي شيخ مسلم (حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن) أبو هاشم المخزومي، فقيه أهل المدينة بعد مالك، عرض عليه الرشيد قضاء المدينة وجائزة أربعة آلاف دينار فامتنع، وأبى الرشيد إلا أن يلزمه فقال: والله لأن يخنقني الشيطان أحب إلى من القضاء. فقال الرشيد: ما بعد هذا غاية، فأعفاه وأجازه بألفى دينار (٣).

<sup>(</sup>۱) «معجم ما أستعجم» ۱۲۷٥/٤.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث» ٥/ ٢٦٢، «مختصر المنذري» ٥/ ٢٤٢ أشار محققه أن الكلام بهامشه.

<sup>(</sup>٣) ذكر القصة القاضي عياض في «ترتيب المدارك» ٣/٤ وعزاها للزبير.

(قال: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث) [بن هشام بن المغيرة المخزومي، رأى النبي على ولم يحفظ عنه، كان ابن عشر سنين حين قبض رسول الله على أحد من ندبهم عثمان لكتابة المصحف](١).

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله على قضى في السيل المهزور) بتقديم الزاي على الراء، قال الحازمي والبكري: واد من أودية المدينة. ولم يذكرا (مهروز) بتقديم الراء على الزاي، بل ذكرا (مهزول) بإبدال الراء لاما، وقالا: واد من إقبال ضرية (٢).

قال السبكي: هكذا قال -يعني: الراوي- قال: والمشهور: في سيل مهزور بالإضافة (أن يرسل) الماء (حتىٰ يبلغ الكعبين) أي: كعبي رجل الإنسان (ثم يرسل<sup>(٣)</sup> الأعلىٰ) الماء بعد ذلك (إلى الأسفل) قضىٰ بذلك في سيل مهزور. ومذينب -تصغير مذنب- وهو واد بالمدينة أيضا.

[٣٦٤٠] (حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: ثقة رضًى (٤)، ووثقه النسائي (٥).

<sup>(</sup>۱) كذا ما بين المعقوفتين في الأصول، وهوخطأ، والصواب أن يكون: [بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه ابن سعد وابن حبان]. أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۷/۳۷، ۳۸، وراجع ترجمة ابنه وترجمة عمرو بن شعيب يتبين لك الصواب.

<sup>(</sup>٢) «معجم ما استعجم» ١٢٧٥/٤، «الأماكن» ٢/ ٨٦٧، في الأخير: واد في إقبال النيُّر بحمَىٰ ضرية.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل): نسخة: يمسك.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٩٨٧.

(أن محمد بن عثمان حدثهم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن أبي طوالة) عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري قاضي المدينة (وعمرو  $(^{(7)})$  بن يحيى) بن عمارة (عن أبيه  $(^{(2)})$ ) يحيى بن عمارة بن عبد الرحمن  $(^{(6)})$  المازني.

(عن أبي سعيد الخدري على قال: أختصم إلىٰ رسول الله و رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما) أي: أحد الراويين المذكورين (فأمر) رسول الله و (بها) أي: بجريدة من جرائد النخلة المتوسطة (فذرعت فوجدت) أي: وجد طولها (سبع أذرع. وفي حديث) الراوي (الآخر فوجدت خمسة) بالنصب (أذرع فقضىٰ بذلك. قال عبد العزيز) بن محمد الدراوردي في روايته: (فأمر بجريدة من جريدها فذرعت) فيه: أن من أحيا شجرة في موات فله حريمها قدر ما تمد إليه أغصانها ولحريمها بهذا المقدار، وإن سبق إلىٰ شجر مباح كالزيتون والخروب فسقاه وأصلحه فهو أحق به كالمتحجر الشارع في الأحياء، وإن طعمه ملكه بذلك وحريمه؛ لأنه هيأه للانتفاع به لما يراد منه، فهو كسوق الماء إلى الأرض الموات، ولقوله و من سبق إلىٰ ماء لم يسبق

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل)، (م) بياض بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ: عبد الرحمن، وهو خطأ، والصواب: بن أبي حسن. أنظر: «تهذيب الكمال» ٣١/ ٤٧٤ (٦٨٨٩).

إليه مسلم فهو أحق به (۱)(۲) وفي «سنن ابن ماجه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «حريم النخلة مدُّ جريدها »(۳).

آخر كتاب الأقضية،

وبحمده وشكره جميع الأمور منتهية،

وصلواته وسلامه على سيدنا محمد التي فضيلته على كل نبي وفقيه،

أنتهى تعليقه خامس عشر رمضان في عام ٨٣٢، يتلوه كتاب العلم

<sup>(</sup>١) من (م).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣٠٧١) من حديث أسمر بن مضرس.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٤٨٩)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٠١٨).





# المنافز المناف







حكتاب العلم حكتاب العلم

٢٦ - العلم

# ١ - باب الحَثِّ عَلَىٰ طَلَبِ العِلْم

٣٦٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدُّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ عاصِمَ بْنَ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جالِسًا مَعَ أَي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلُّ فَقَالَ: يا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِي جِنْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ وَيَ خَدْتُكُ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ وَيَ خَدِيثٍ بَلَغَني أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَ اللهِ وَيَ عَلْمًا سَلَكَ الله بِهِ الرَّسُولِ وَيَ خَدِيثٍ بَلَعْني أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيَ اللهُ وَي عِلْمًا سَلَكَ الله بِهِ فَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَيَ يَقُولُ: « مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ الله بِهِ طَلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَلْمًا سَلَكَ الله اللهِ وَي عَلْمًا سَلَكَ الله بِهِ طَلْمًا سَلَكَ الله بِهِ الْمَالِكِ العَلْمِ الْمُ الْمُولِ وَي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ والحِبتانُ في جَوْفِ وَإِنَّ العَالِمِ عَلَى الْكَواكِبِ، وَإِنَّ الْعُلْمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ وَإِنَّ الْأَنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَافِر » (١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۹٦/، والترمذي (۲۲۸۲)، وابن ماجه (۲۲۳). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۲۹۷).

٣٦٤٢ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الوَزِيرِ الدِّمَشْقيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ قالَ: لَقِيتُ شَبِيبَ بْنَ شَيْبَةَ فَحَدَّثَني بِهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ -يَعْني: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ-بمَعْناهُ (١).

٣٦٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ما مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا إِلا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » (٢).

# \* \* \* \* ﴿ إِنَّهُ مِنْ الرَّحَيْدُ ﴾ ﴿ إِنَّهُ مِنْ الرَّحَيْدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرَّحَيْدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرَّحَيْدِ مِنْ الرَّحَيْدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيْدِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِل

# أول كتاب العلم

### الحث على طلب العلم

[٣٦٤١] (حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الله بن داود) بن عامر ابن الربيع الهمداني الكوفي، أخرج له البخاري (قال: سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة) الكندي الفلسطيني، ويقال: الأردني، قال أبو زرعة: [لا بأس به] (٣)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (يحدث عن داود بن جميل) بفتح الجيم، وقيل: الوليد بن جميل، ذكره ابن حبان في «الثقات» عن كثير بن قيس (٥). وفي رواية لابن ماجه: كبير بن قيس. بالباء الموحدة بدل

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) ليست في (م)، (ل) والمثبت من «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٦/ ٢٨٠.

المثلثة (۱) (قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء) وأخرجه الترمذي وقال فيه: عن قيس بن كثير، قال: قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء، فذكره (۲). قال المنذري: وفي بعض طرقه أنه جاءه رجل من أهل مدينة رسول الله على وفي بعضها: عن كثير بن قيس قال: أتيت أبا الدرداء وهو جالس (۳) (في مسجد دمشق) بكسر الدال وفتح الميم، ومنهم من يكسر الميم، والأول المشهور، نسبت إلى رجل اسمه دمشق، وقيل: دمشق بالرومية أي: مسك يضاعف؛ لطيبها. وقيل: هي من قول العرب: ناقة دمشق اللحم. إذا كانت خفيفة، ويقال: دمشق اللحم دمشقة: إذا ضرب ضربًا سريعًا (٤).

(فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء) واسمه عويمر (فقال: إني جئتك من مدينة الرسول على لحديث بلغني أنك تحدثه) ولابن ماجه: تحدث به (٥) وهو الأصل (عن النبي على) وفيه فضيلة الأرتحال إلى مدينة رسول الله على حديث واحد كما ارتحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، أخرجه البخاري [وبوب عليه: باب الخروج عني عني: للسفر في طلب العلم (١)، والحديث الذي رحل فيه جابر

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۲۳) وفيه بالثاء.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۹۸۲).

<sup>(</sup>٣) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) الذي في «تاريخ دمشق» ١٩/١: ويقال: دمشق الضرب دمشقة إذا ضرب ضربًا سريعًا خفيفًا.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٢٢٣).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» قبل حديث (٧٨).

أخرجه البخاري] (١) في «الأدب المفرد» (٢) وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما عن جابر: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله على فاشتريت بعيرًا، ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرًا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله، فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله على، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله على يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة، فيناديهم » الحديث (ما جئت لحاجة) أوضحه ابن ماجه مع زيادة، ولفظه: قال: فما جاء بك، تجارة؟ قال: لا. ولا جاء بك غيره؟ قال: لا.

(قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سلك طريقًا يطلب فيه) وللترمذي وابن ماجه: «يلتمس فيه »(٥) (علمًا) نكر (علمًا) ليتناول أنواع العلوم الدينية (٦)، ويندرج فيه القليل والكثير -نافعًا- من فروض العين، أو من فروض الكفاية، أو من الفضائل، حتىٰ يدخل فيه علم الطب، إذ هو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «الأدب المفرد» (٩٧٠).

 <sup>(</sup>۳) «مسند أحمد» ٣/ ٤٩٥ ورواه أبو يعلىٰ كما في «إتحاف الخيرة» ٨/ ١٦٩ (٧٧١٣)،
 وذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (٧٨)، وقبل حديث (٧٤٨١).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (٢٩٤٥) من حديث أبي هريرة، «سنن ابن ماجه» (٢٢٣) من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

ضروري في حاجة بقاء الإنسان، والحساب إذ هو ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا، فإنهما من العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها أثم أهل البلد. ويدخل فيه علم أحوال القلب المذمومة والمحمودة، ويدخل فيه علم النحو واللغة، ومنه: علم القراءات وأصول الفقه وعلم الحديث، ويدخل فيه علم صناعة الزراعة والحياكة والحدادة وغيرها من الصنائع المحمودة.

(سلك الله به) وللترمذي وابن ماجه: «سهل له »(١) (طريقا إلى الجنة) والمراد به على الروايتين: سهل الله بسبب سلوكه في طريق تحصيله سلوك طريق الجنة؛ لأن بالعلم يعرف السالك إلىٰ جنة الله تعالىٰ كيف تسلك، فيصير كمن يسلك طريقًا يعرفها، وأما من سلك طريقًا من طرق العبادة التي [هي] سبب لدخول الجنة من صلاة وصيام ونحوهما بغير علم (٢)، ضل عن طريقهما وصار كخابط ليل في عشواء، فأنىٰ يهتدي إلىٰ مقصوده.

(وإن الملائكة لتضع أجنحتها) وقد اُختلف في وضع أجنحتها، فقيل: هو كناية عن التواضع كما أن ﴿وَالَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ﴾ (٣) كناية عن التواضع وإلانة القول لهم، ورواية الترمذي: «ما من خارج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما صنع »(٤).

وقيل: هو عبارة عن النزول إليه وترك الطيران والمشي معه والجلوس

<sup>(</sup>١) أنظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٨٨.

<sup>(</sup>٤) هذا لفظ ابن ماجه (٢٢٦) من حديث صفوان بن عسال.

عنده بسماع العلم والتبرك، كما أنهم يجلسون لذكر الله تعالى، ويحفون مجالسيه إذ هو طلبتهم ورغبتهم.

وقيل: المراد به توقير الملائكة أهل العلم وتعظيمهم كما يوقر أهل الدين والصلاح .

وقيل: معناه أن الملائكة تحمل طلبة العلم بأجنحتها، فيمشي عليها وهي تعينه ليصل إلى مقصوده سريعًا. وعلىٰ هأذا فيكون الجناح حقيقة.

وقد شك بعضهم في هذا الحديث فطعن فيه وبالغ، حتى إنه أستعمل لنعاله مسامير وقال: إن كان يمشي على أجنحة الملائكة فهم يتأذون بالمسامير، فعوقب سريعًا عاجلًا وابتلاه الله تعالى بالعقوبة عاجلا(١).

وقيل: المراد به إظلال طلبة العلم بأجنحتها في طرقهم ومجالستهم. ومنه الحديث الآخر: «تظلهم الطير بأجنحتها »(۲) وجناح الطير يده (رضا) هو مفعول لأجله. أي: تضع أجنحتها لرضا قلب طالب العلم وتألف خاطره، فإن (لطالب العلم) حرمة عند الله تعالى ومنزلة عظيمة.

(وإن العالم) العامل بعلمه الذي ينتفع بعلمه وينتفع به (ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض) توضحه رواية الترمذي بزيادة ولفظه: «إن

<sup>(</sup>۱) روى أبو طاهر السلفي في «الطيوريات» ۲/ ۲۷۰ (۱۹۸) بسنده عن أبي داود السجستاني قال: كان في أصحاب الحديث رجل خليج لما أن سمع بحديث النبي «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» فجعل في نعليه حديد مسامير وقال: أريد أن أطأ أجنحة الملائكة فأصابته الأكلة في رجله.

<sup>(</sup>٢) لم أجده مسندًا، وأظن المصنف نقله من «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ٣٠٥.

الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير »(۱) وهذا الأستغفار يعم الحقيقة والمجاز، كما عم: أفعلوا الخير. الواجب والمندوب. أي: يدعو لمعلم الناس الخير كل من في السماوات والأرض من ملائكة وإنس وجن وطير ووحش ودابة لوصول نفعه إليهم؛ فإن نفع العلم يعم الجميع بما يدعو الخليقة إليه.

(والحيتان) هذا من عطف الخاص على العام، فإن الحيتان داخلة فيما قبله، وهو على قسمين، فإنه تارة يكون لعطف الأعلى على الأدنى، كقدم الناس والأنبياء وبالعكس، كقدم الحاجُ حتى المشاة كما هنا، وهذا يستعمل برحتى) في الثاني دون الأول، كما في رواية الترمذي.

رواية عائشة: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر (7) ولابن ماجه: «حتى الحيتان في الماء (7).

(في جوف الماء) وبمعنى إلهام الحيتان وغيرها من الحيوانات بالاستغفار للعالم، فقيل: إنها خلقت لمصالح العباد ولمنافعهم. والعلماء هم الذين يوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر كما في قوله: «وليرح أحدكم ذبيحته »(٤) ويبينون ما يحل منها وما يحرم، و «إن في

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲٦٠٩) من حديث أبي أمامة الباهلي.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار كما في «الترغيب والترهيب» للمنذري ١/ ٦٠، وانظر «السلسلة الصحيحة» (٣٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٢٨١٥) من حديث شداد بن أوس.

كل كبد حرَّاء أجرًا »(١) حتى في إلقاء ما يفضل من الأطعمة ومن فتات الخبز في الماء للسمك أجر.

(وإن فضل العالم) الذي يعلم الناس الخير (على العابد) الذي يقتصر نفع عبادته على نفسه (كفضل القمر) إذا تكامل نوره (ليلة البدر على سائر الكواكب) السيارة وغيرها، ولفظ الأصبهاني في معناه من رواية ابن عمر: قال رسول الله على: "فضل العالم على العابد سبعون درجة، كل درجتين حضر الفرس سبعين عاما "ثم زاد ما هو كالعلم؛ ليفضل العالم على العابد، فقال في تتمة الحديث: "وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس، فيبصرها العالم فينهى عنها، والعابد مقبل على عبادته البدعة لها ولا يعرفها "(٢).

وروى الأصبهاني أيضا عن أبي أمامة قال رسول الله على: «يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد: آدخل الجنة، ويقال للعالم: قف حتى تشفع للناس »(۳) زاد البيهقي في روايته بلفظ: «يقال للعالم: آثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت إليهم »(٤).

(وإن العلماء ورثة الأنبياء) وحسبك بهانيه الدرجة مجدًا وفخرًا، وبهذه الرتبة شرفا وكرما، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة لا شرف فوق شرف

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤/ ١٧٥ من حديث سراقة بن مالك، ٢/ ٢٢٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٢) «الترغيب والترهيب» للأصبهاني ٣/ ٩٥ (٢١٤٣).

<sup>(</sup>۳) «الترغيب والترهيب» ۳/ ۱۰۰ (۲۱۵۷).

<sup>(</sup>٤) «شعب الإيمان» ٢/ ٢٦٨ (١٧١٧) من حديث جابر، وفيه: أدبهم. بدل: إليهم.

وارث تلك الرتبة، والعلماء ورثوا الأنبياء في سياسة إصلاح الخلق وإرشادهم إلى النجاة في الدنيا والآخرة، فالسياسة على أربع مراتب:

الأولىٰ: وهي العليا: سياسة الأنبياء وحلمهم على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم.

والثانية: الخلفاء والملوك وحكمهم على الخاصة والعامة جميعا، ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم.

والثالث: العلماء بالله وبدين الله الذين هم ورثة الأنبياء وحكمهم على باطن الخاصة ولا تستطيع قوتهم على التصرف في ظواهرهم بالإلزام والمنع، وأشرف هلزه السياسات الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المهلكة، وإرشادهم إلى الأخلاق المحمودة والمسعدة، وهو المراد بالتعليم، فتعليم العلم من وجه عبادة لله، ومن وجه خلافة لله، وهو أجل خلافة، فأية رتبة أجل من كون العبد واسطة بين الله وبين خلقه في دلالتهم عليه وتعريفهم إياه.

(وإن الأنبياء لم يورثوا) من بعدهم (دينارا ولا درهما) كما يورث غيرهم إنما (ورثوا العلم) الذي قد نقل عنهم ولا يتملك ورثته ما ترك من أموال بني النضير، بل هو كما قال: «ما تركت بعدي صدقة »(١).

وفيه رد للشيعة القائلين بأن النبي على يورث كما يورث غيره متمسكين بعموم آية المواريث، معرضين كما كان معلوما عند الصحابة من الحديث الدال على الخصوص، وهو قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۹۷٤) من حدیث أبي هریرة ولفظه: «لا تقتسم ورثتي دینارًا، ما ترکت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة».

تركنا صدقة »(١) كما تقدم.

(فمن أخذه) وفي ابن ماجه: «أخذ به »(٢) (أخذ بعظ وافر) كثير، وأي حظ أوفر من أن يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء، قال بعضهم: وهذا مع أن أعلىٰ ما في الشهيد دمه وأدنىٰ ما للعالم مداده، ونقل القاضي حسين بن محمد في أول «تعليقته» أنه روي عن النبي عليه أنه قال: «من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته »(٣).

[٣٦٤٢] (حدثنا محمد (ئ) بن الوزير) بن الحكم السلمي الدمشقي، وثقه أبو حاتم (٥) والدارقطني (٦) (حدثنا الوليد) بن مزيد العذري بضم العين المهملة وسكون الذال، ثقة (قال: لقيت شعيب) بن رزيق بتقديم الراء على الزاي (بن شيبة) المقدسي، وثقه الدارقطني (٧) (فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة) القرشي، أدرك عبادة بن الصامت وهو مولاه (عن أبي الدرداء) عويمر بن مالك، وكان حكيم الأمة (يعني: عن النبي بمعناه) المذكور.

[٣٦٤٥] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (حدثنا

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۹٦٣) من حديث عمر دون قوله: «نحن معاشر الأنبياء».

<sup>(</sup>٢) "سنن ابن ماجه" (٢٢٣)، وفيه: فمن أخذه.

<sup>(</sup>٣) ورواه أيضا ابن مفلح في «مشيخة ابن أبي الصقر» (٧) من حديث أنس، وأورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ١/ ٢٢٩ (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (د).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٨/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>V) أنظر: «تاريخ بغداد» ٢٤٤/٩.

زائدة (۱۱) بن قدامة الثقفي (۲) الكوفي (عن) سليمان بن مهران (الأعمش عن أبي صالح) باذام مولى أم هانئ، روى عنه الأربعة.

(إلا سهل الله له به طريق الجنة) فيه ما تقدم (ومن أبطأ) لفظ مسلم: «بطأ» وآخره همزة، يقال: بطأ وأبطأ بمعنى (به عمله لم يسرع به نسبه) معناه: من كان عمله ناقصا، لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكل الآدمي على شرف النسب وفضيلة الآباء، ويقصر في العمل.



<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>۲) في (م) الليثي.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٦٩٩).

# ٢ - باب رواية حَدِيثِ أَهْلِ الكِتاب

٣٦٤٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثابِتِ المَرْوَرْيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِ ابن أَبِي نَمْلَةَ الأَنْصارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَيْنَما هُوَ جالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ مُرَّ بِجَنازَةٍ فَقالَ: يا مُحَمَّدُ، هَلْ تَتَكَلَّمُ هِذِهِ الجَنازَةُ؟ اللهِ عَلَيْهِ: « اللهُ أَعْلَمُ ». فَقالَ اليَهُودِيُّ إِنَّها تَتَكَلَّمُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « ما خَدَّثَكُمْ أَهْلُ الكِتابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَا باللهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقّا لَمْ تُكذِّبُوهُمْ " (١).

- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا ابن أَبِي الزِّنادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خارِجَةَ - ٣٦٤٥ يَعْني: ابن زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: قالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتابَ يَهُودَ وقالَ: « إِنِّي والله ما آمَنُ يَهُودَ عَلَىٰ كِتابِي ». فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلا كِتابَ يَهُودَ وقالَ: « إِنِّي والله ما آمَنُ يَهُودَ عَلَىٰ كِتابِي ». فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلا كِتابَ يَهُودَ وقالَ: « إِنِّي والله ما آمَنُ يَهُودَ عَلَىٰ كِتابِي ». فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلا كِتابَ يَهُودَ وقالَ: « إِنِّي والله ما آمَنُ يَهُودَ عَلَىٰ كِتابِي ». فَتَعَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلا كَتَابُ فَلُ إِذَا كَتَبَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ (٢٠).

### \* \* \*

# باب رواية حديث أهل الكتاب

[٣٦٤٤] (حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت) بالمثلثة ابن شبويه المروزي من كبار الأئمة (حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني) بمكة (ابن أبي نملة الأنصاري، عن أبيه) أبي نملة عمار ابن معاذ بن زرارة بن عمرو الأوسي، شهد بدرا مع أبيه، وشهد أحدا والخندق، له حديثان هاذا أحدهما.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ١٣٦/٤، وعبد الرزاق ٦/١١٠(١٠١٠)، وابن حبان (٦٢٥٧). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٧١٥) وأحمد ٥/١٨٦، ١٩١، وعلقه البخاري (٧١٩٥) بصيغة الجزم.

(أنه بينما هو جالس عند رسول الله على وعنده رجل من اليهود) فيه جواز الجلوس مع أهل الكتاب إن كان فيه مصلحة، ودخوله المسجد إذا أذن له مسلم، ولعله كان جالسا هنا في المسجد (مر) [مبني](١) لما لم يسم فاعله (بجنازة) الأرجح بكسر الجيم: السرير، وبفتحها للميت، الأعلىٰ للأعلىٰ، والأسفل للأسفل، وقيل: الفتح والكسر لغتان.

(فقال: يا محمد، هل تتكلم) بمثناتين من فوق (هله الجنازة؟) أي: هل يتكلم الميت الذي عليها؟ (فقال النبي عليه أعلم) من آداب العالم أنه إذا سئل عما لا يعلمه أن يقول: الله أعلم، فكان علي بن أبي طالب يقول: وابردها على الكبد ثلاث مرات، قالوا: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن تسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم (٢).

فيحتمل أن يكون في ذلك الوقت لم ينزل عليه فيه شيء، فلما نزل عليه قال كما في البخاري عن أبي سعيد أن رسول الله على قال: «إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق "(")، فهذا الحديث يدل على أن الميت يتكلم على الجنازة. وفي قوله: «يسمع

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>۲) رواه بنحوه الدارمي في «سننه» ۱/ ۲۷۵ (۱۸٤)، والبيهقي في «المدخل» (۲۹۷)،
 والخطيب في «الفقيه المتفقه» ۳/ ۲۰۰ (۱۰۹۹)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»
 ۲۵/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٣١٤).

صوتها كل شيء "دليل على أن قوله: «قدموني "و «يا ويلها أين يذهبون بها "حقيقة لا مجاز، وأن الله يحدث النطق في الميت إذا شاء، لكن إنما يتكلم روح الجنازة؛ لأن الجسد لا يتكلم بعد خروج الروح منه إلا أن يرده الله فيه، وإنما يسمع الروح من هو مثله ومجانسه، وهم الملائكة والجن، ويحتمل أنه كان يعلم لكنه لم يرد أن يذكره لليهودي، ويحتمل أنه أراد يعلمهم هذا الأدب في السؤال (قال اليهودي: إنها تتكلم) يحتمل كلامها إن صح «قدموني "كما في الحديث.

(فقال رسول الله على: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم) وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب، فقال يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الكتاب، فقال رسول الله على: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» (١) يعني: لأنهم حرفوا بعضه وكتموا بعضا، قال بعض العلماء: كتموا ما أنزل إليهم في محمد على، وهذا الحديث أصل في وجوب التوقف في كل مشكل من الأمور والعلوم، فلا يقضى عليه بجواز ولا بطلان ولا تحليل ولا تحريم ولا تصديق ولا تكذيب.

(وقولوا: آمنا بالله ورسوله) فقد أمرنا أن نؤمن بالله فيما أنزل وبرسوله فيما بلغ، ونؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء، إلا أن اليهود والنصارى حرفوا وبدلوا، وسئل بعض المتقدمين عن رجل قيل له: أتؤمن بفلان النبي؟ فسماه باسم لم يعرفه، فلو قال: نعم، فلعله لم يكن نبيا، وإن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٤٨٥).

قال: لا، فلعله كان نبيا فقد جحد نبوة نبي من الأنبياء، فكيف يصنع؟ فقال: ينبغي أن يقول: إن كان نبيا فقد آمنت به.

(فإن كان ما قاله) اليهودي (باطلا لم تصدقوه) فيما قاله (وإن كان) ما قاله (حقا لم تكذبوه) فتكونوا قد سلمتم في الحالتين. قال ابن سيرين، إذا قيل لك أنت مؤمن فقل: آمنا بالله(١٠).

[٣٦٤٥] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (حدثنا) عبد الرحمن (ابن أبي الزناد) استشهد به البخاري في «الصحيح» تعليقا (عن أبيه (۲) أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني (عن خارجة) يعني (بن زيد ابن ثابت قال: قال زيد بن ثابت شيء: أمرني رسول الله يهيء) زاد الترمذي: أن أتعلم كلمات يهود (٣) (فتعلمت له كتاب) أي: كتابة (يهود) غير منصرف لتأنيث القبيلة والعجمة، ولفظ البخاري: أمره أن يتعلم كتابة اليهود (٤). يعني: خطهم ومكاتباتهم (فتعلمت له كتاب يهود) أي: كتابتهم.

وقد أستدل بهاذا الحديث على أنه يستحب للإمام والقاضي أن يتخذ كاتبا ومترجما يعرف لسان الخصم والشهود، وإن لم يكن القاضي يحسن ذلك، وذكر الحاكم هاذا الحديث في الإيمان من «مستدركه»، وقال: حديث صحيح لا أعرف الرخصة لتعلم كتابة أهل الكتاب غير هاذا

<sup>(</sup>١) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٢٧١٥) وفيه: أن أتعلم له كتاب يهود.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٧١٩٥).

الحديث، أنتهى (١).

والظاهر تعدي الرخصة إلىٰ كل من اُحتيج إلىٰ مكاتبته دون غيرهم، فإن هذا محل ضرورة، والضرورة لا تجاوز محلها.

(وقال: إني والله) فيه جواز الحلف لتأكيد الكلام، وإن لم يستحلف (ما آمن يهود على كتب (كتابي) ومعرفة ما فيه، ويجوز: ما آمن يهود على حمل كتابي، ولفظ الترمذي: «ما آمن يهود على كتاب»(٢). وهو أعم، وفيه دليل أن الكاتب والمترجم يكون أمينا عدلا حرَّا كما في زيد وليه ويدل على الأمانة قوله تعالى: ﴿رسول أمين﴾(٣) قال الضحاك: أمين على الرسالة.

(فتعلمته) له (فلم يمر بي) من الزمن (إلا نصف) بالرفع أستثناء مفرغ (شهر حتى) رواية: تعلمته (حذقته) بفتح الذال المعجمة، والكسر لغة، أي: عرفته وأتقنته، ومهرت فيه، وعرفت دقائقه، وهكذا ينبغي أن يكون الكاتب والمترجم عارفا بدقائق ما يكتبه ماهرا فيه (فكنت أكتب له إذا كتب) أي: أراد الكتابة إليهم، ولفظ الترمذي: كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم.

وترجم البخاري على هذا الحديث: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ (٥) يعني: كما في الحديث.

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» ۱/ ۷٥.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۷۱۵).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (۲۷۱۵).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» قبل حديث (٧١٩٥).

77

والمذهب أشتراط العدد في المترجم دون الكاتب(١).

(وأقرأ له) الكتاب (إذا كتب) بضم الكاف، وكسر التاء (إليه) ولفظ الترمذي: وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابتهم. وللبخاري نحوه، وترجم عليه الترمذي: باب في تعليم السريانية، وذكر الحديث ثم قال: حديث حسن صحيح، وفي حديث ثابت بن عبيد: أمرني رسول الله عليه أن أتعلم السريانية (۳).



<sup>(</sup>۱) «الرسالة» ٧/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» بعد حديث (٢٧١٥).

# ٣ - باب في كِتابَةِ العِلْم

٣٦٤٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالا: حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَمْرِو قالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىء أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْني ابْنِ عَمْرِو قالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىء تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الغَضَبِ قَرَيْشُ وَقالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَىء تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الكِتابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَىٰ فِيهِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكْتُ عَنِ الكِتابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَىٰ فِيهِ وَقَالَ: « اكْتُبْ فَوالَّذي نَفْسي بِيَدِهِ ما يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقُّ » (١).

٣٦٤٧- حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنا أَبُو أَخْمَدَ، حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ قالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَىٰ مُعاوِيَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَأَمَرَ إِنْسانًا يَكْتُبُهُ، فَقالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا لَهُ أَمَرَنا أَنْ لا نَكْتُبَ شَيْتًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحاهُ (٢).

٣٦٤٨- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنا أَبُو شِهابٍ، عَنِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قالَ: ما كُنّا نَكْتُبُ غَيْرَ التَّشَهُّدِ والقُرْآنِ<sup>(٣)</sup>.

٣٦٤٩ - حَدَّثَنا مُؤَمَّلٌ قالَ: حَدَّثَنا الوَلِيدُ ح، وَحَدَّثَنا العَبّاسُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الأُوْزاعِيِّ، عَنْ يَخْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قالَ: حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَةَ -يَعْني: ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ- قالَ: حَدَّثَني أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ: لَمّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قامَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/ ۱۹۲، ۱۹۲، والحاكم ١/ ١٠٥-١٠٦. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٥/ ١٨٢، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٣٣٦)، والخطيب في «تقييد العلم» ص ٣٥.

وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه الخطيب في «تقييد العلم» ص ٩٣.وقال الألباني: شاذ.

\_ كتاب العلم \_\_\_\_

الخُطْبَةَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: فَقامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقالُ لَهُ: أَبُو شاهِ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ آكُتُبُوا لِي «اكْتُبُوا لأبي شاهِ» (١٠).

٣٦٥٠ - حَدَّثَنا عَلَيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا الوَلِيدُ قالَ: قُلْتُ لأَبِي عَمْرِو: ما يَكْتُبُوهُ؟ قالَ: الخُطْبَةَ التي سَمِعَها يَوْمَئِذٍ مِنْهُ (٢).

\* \* \*

## باب في كتابة العلم

[٣٦٤٦] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد<sup>(٣)</sup> الله) بالتصغير (ابن الأخنس) النخعي الخزاز (عن الوليد بن عبد الله) بن أبي مغيث، ثقة (عن يوسف ابن ماهك) بفتح الهاء والكاف غير منصرف (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضى الله عنهما.

(قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله على و (أريد حفظه) فيه أن من آداب المحدث أن يكتب ما يسمعه ولا يحضر عند شيخه إلا ومعه الدواة والقلم والسكين، وإن كان هناك دواة لغيره، ويكون على طهارة، ويتجنب الكتابة الدقيقة، فقد قال بعضهم: آكتب ما ينفعك وقت حاجتك، ولا تكتب ما لا ينفعك وقت حاجتك إليه. أراد وقت الكبر وضعف البصر، وإذا كتب فيصحح ما يريد حفظه على الشيخ ويعتني بحفظ ما يكتبه، ولا يقتصر على الكتابة الكثيرة لكثرة الكتب،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٣٤)، ومسلم (۱۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

فيشتغل بذلك عن النفع العظيم، فلقد أحسن القائل:

### إذا لم تكن حافظا واعيا

# فجمعك للكثب لا ينفع(١)

(فنهتني) جماعة من (قريش وقالوا: تكتب كل شيء) تسمعه (ورسول الله ﷺ) أي: يعتريه ما يعتري غيره من الغضب والسهو (بشر) ولمسلم: «إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر» (٢) وتغير الفكر وغير ذلك من الأحوال البشرية وهو يتكلم في حال الغضب والرضا، فلا يكتب عنه في كل أحواله ولا كل ما يقوله.

(فأمسكت عن الكتاب) يعني: الكتابة حتى أذكر ذلك له، وأعمل بما يقوله (فذكرت ذلك إلى رسول الله على) هلزه الرواية الصحيحة، تعدي (ذكرت) به (إلى) ويجوز أن تكون (إلى) بمعنى اللام كقوله تعالى: ﴿وَالْأَثَرُ لِلَّاكِ﴾ (٣) ويكون التقدير: ذكرت ذلك لرسول الله على كما في بعض النسخ.

(فأومأ) بهمزة آخره (بإصبعه إلى فيه) فيه جواز أعتماد الإشارة المفهمة والعمل بها في مثل هذا، وفيه أن المستمع من الشيخ ليأخذ عنه ينظر إلى فيه حين يتكلم ليستمع كلامه، وينظر كيف يتلفظ بالكلمة ويخرجها ليكون أبلغ من أستماعه مطرقا (فقال: أكتب فوالذي نفسي

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب بإسناده في «الجامع لأخلاق الراوي» ۳۲/۵، ۳۳ عن محمد بن يسير.

<sup>(</sup>۲) "صحيح مسلم" (۲۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٣.

بيده) كل ما أنطق به، فإني لا أنطق عن الهوى و(ما يخرج منه إلا) وحي (حق) عن الله تعالى لا من هوى نفسه ورأيه.

واعلم أن هذا الحديث مخصص لعموم الحديث الصحيح المتقدم في قوله على: « لا يقضي الحاكم بين آثنين وهو غضبان »(١). فيخرج من عموم الغضبان قضاء المعصوم، من تغير فكره بالغضب، واختلال حكمه حال الغضب؛ فإن النبي لله يقول في حالتي الرضا والغضب إلا حقا، ويدل على هذا كما قال الفاكهي: ما جاء في الحديث الصحيح حين قال بعض الصحابة: أكتب عنك ما تقول في الرضا والغضب.

وقال الغزالي في «الإحياء»: كان رسول الله ﷺ لا يقول المنكر، ولا يقول في الرضا والغضب إلا الحق<sup>(٢)</sup>.

[٣٦٤٧] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (ثنا أبو أحمد (٣) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، ليس هو من ولد الزبير بن العوام بل آل الزبير بني أسد (قال: حدثنا كثير بن زيد) الأسلمي المدني، قال أبو زرعة: صدوق (٤).

(عن المطلب بن عبد الله بن حنطب) بفتح الحاء والطاء المهملتين، بينهما نون ساكنة المخزومي المدني، عامة حديثه مراسيل. قال الدارقطني

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٥٨٩) من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥٠.

وغيره: ثقة (1). [قال أبو زرعة: ثقة](1) أرجو أن يكون سمع من عائشة (2).

(قال: دخل زید بن ثابت علی معاویة) بن أبی سفیان (فسأله عن حدیث) أی: سأل معاویة زیدا عن حدیث من أحادیث رسول الله علی وأراد (أن یکتبه فأمر إنسانا بکتبه) بفتح الکاف، وسکون التاء، أی: بکتابة الحدیث الذی سأله عنه (فقال له زید:) بن ثابت (إن رسول الله شخ أمرنا أن لا نکتب شیئا من حدیثه) هذا مذهب زید بن ثابت (أن وابن عمر وابن مسعود وأبی (۵) موسی وأبی (۱۱) سعید الخدری، وآخرین (۷) من الصحابة والتابعین کرهوا کتابة حدیث النبی به واستدلوا بهاذا الحدیث وبما رواه مسلم من حدیث أبی سعید الخدری النبی الله قال: « لا تکتبوا عنی شیئا إلا القرآن، ومن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحه (۱۰). وجوزه أو فعله جماعة من الصحابة منهم: عمر وعلی وابنه الحسن وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وجابر وابن عباس (۹) وغیرهم، وحکاه عیاض عن أکثر الصحابة والتابعین، قال:

<sup>(</sup>١) «سؤالات البرقاني» (٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الكبير» ٥/ ١٣٧ (٤٨٧١)، والخطيب في «تقييد العلم» (١٦).

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): وأبو، والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (م): وأبو، والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٧) في (ل)، (م): وآخرون، والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>۸) "صحيح مسلم" (۲۰۰٤).

<sup>(</sup>٩) بعدها في (ل)، (م): وعمر، ولعله سهو، حيث ذكر عمر سابقًا.

ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال الخلاف، ويدل على الجواز قوله والمحديث الذي الكتبوا لأبي شاه "() يعني: خطبته وقوله في الحديث الذي قبله: فقال له النبي في «اكتب وما يخرج منه إلا حق "() وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة قال: ليس أحد من أصحاب النبي في أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب (").

وقد أختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة، فقيل: إن النهي منسوخ بأحاديث الإذن، وكان النهي في أول الأمر لخوف أختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك أذن فيه، وجمع بعضهم بينهما بأن النهي في حق من وثق بحفظه وخيف أتكاله على خطه إذا كتب، والإذن في حق من لا يوثق بحفظه كأبي شاه.

وقد كان بعضهم يكتب، فإذا حفظ محا، فجمع بين الحديثين، وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة؛ لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية، فربما كتبوه معه، فنهوا عن ذلك لئلا يختلط به، فيشتبه على القارئ.

(فمحاه) معاوية رضي حين سمع الحديث، يقال: محوت الكتاب ومحيته محيا.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۰۱۷) من حدیث أبی هریرة.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۳٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١١٣).

# ع - باب في التَّشْدِيدِ في الكَذِبِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

٣٦٥١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ، أَخْبَرَنا خالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا خالِدٌ - الْمُغنَىٰ - عَنْ بَيانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ مُسَدَّدُ: أَبُو بِشْرٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ بَيانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ مُسَدَّدُ: أَبُو بِشْرٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ، مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحَدِّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْ وَمُنْزِلَةٌ وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ ؟ فَقَالَ: أَمَا وَالله لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « مَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدُهُ مِنَ النّارِ » (١).

\* \* \*

# باب التشديد في الكذب على رسول الله عليه

[٣٦٥١] (حدثنا عمرو<sup>(۲)</sup> بن عون) بالنون آخره، الواسطي البزاز الحافظ (قال أنا [خالد]<sup>(۳)</sup>، وثنا مسدد قال: حدثنا خالد<sup>(3)</sup>) بن عبد الله ابن عبد الرحمن الطحان الواسطي (المعنی، عن بیان<sup>(٥)</sup> بن بشر) المؤدب (قال مسدد) في روايته (أبو بشر) بیان بن بشر (عن وبرة) بسكون الباء الموحدة (ابن عبد الرحمن) المسلي بضم المیم وسكون السین المهملة، أخرج له الشیخان (عن عامر<sup>(۲)</sup> بن عبد الله بن الزبیر، عن أبیه) عبد الله بن الزبیر بن العوام.

(قال: قلت: للزبير) بن العوام (ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ل): (ع).

كما يحدث عنه أصحابك؟) [الذين سمعوا منه كما سمعت منه] (١) (فقال: أما) بتخفيف الميم (والله، لقد كان لي منه وجه) أي: حظ ورتبة (ومنزلة) مرتفعة (ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا) قال المنذري: المحفوظ في حديث الزبير بن العوام ليس فيه (متعمدا) وقد روي عن الزبير أنه قال: والله ما قال (متعمدا) وأنتم تقولون (متعمدا) (٢)، لكن وقع (متعمدا) في الروايات الصحيحة عن المغيرة وجماعات كثيرة، وفي رواية أنس: «من تعمد عليّ كذبا »(٣) والكذب لغة هو الخبر عن النبي (٤) على خلاف ما هو به، غير أن المحرم شرعا المستقبح عادة هو العمد المقصود إلا ما آستثني كالكذب في الصلح وغيره.

وأصل الكذب في الماضي والحلف في المستقبل، وقد جاء الكذب في المستقبل، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَالِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ (٥).

(فليتبوأ مقعده من النار) أي: ليتخذ فيها منزلا، فإنها مقره ومسكنه، يقال: تبوأت منزلا. أي: أتخذته ونزلته، وبوأت الرجل منزلا: هيأته له. وهاند صيغة أمر، والمراد بها التهديد والوعيد. وقيل: معناها الدعاء. أي: بوأه الله ذلك، وقيل: معناه: الإخبار بوقوع العذاب به في جهنم.

CAN DESTRUCTION

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): الذين سمعت منه كما سمعوا منه. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبى داود» ٥/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠٨)، ومسلم (٢).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، ولعلها كانت: الشيء. ثم صحفت، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) هود: ٦٥.

# ٥ - باب الكَلامِ في كِتابِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم

٣٦٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَحْمَدِ بْنِ يَعْيَىٰ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقْرِئُ الْخَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرانَ، عَنْ الْخَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرانَ، عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ قَالَ في كِتَابِ اللهِ عَلَىٰ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ » (١).

#### \* \* \*

# باب الكلام في كتاب الله بغير علم

[٣٦٥٢] (حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىٰ) الطرسوسي المعروف بالضعيف قال النسائي: شيخ صالح ثقة، والضعيف لقب له لكثرة عبادته (۲). وقيل: كان ضعيفا في جسمه (حدثنا يعقوب) بن إسحاق (الحضرمي المقرئ) مقرئ البصرة، ثقة (حدثنا سهيل بن) عبد الله أبي حزم، واسمه (مهران) القطيعي البصري، قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه (۳) (حدثنا أبو عمران) عبد الملك بن حبيب الجوني (عن جندب) بن عبد الله البجلي.

(قال: قال رسول الله ﷺ: من قال في كتاب الله برأيه) أي: بما سنح في وهمه، وخطر على باله (فوافق هواه الصواب(٤)) دون نظر فيما قاله

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۵۲)، والنسائي في «الكبرئ» (۸۰۸٦). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۵۷۳٦).

<sup>(</sup>٢) «المجتبىٰ» ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل)، (م): نسخة: فأصاب.

العلماء واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول واستدلال بقواعدها (فقد أخطأ) في حكمه على القرآن بما لا يعرف أصله، وأن من آستنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو ممدوح، قاله القرطبي، قال: وليس يدخل في هذا الحديث أن (تفسير اللغويين لغة، والنحويين نحو)(1)، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده [المبني](٢) على قوانين علم الشريعة(٣)، فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلًا برأيه(٤). بخلاف القائل بهواه، فإنه كالكاذب على الله.

ولهاذا حسنت المناسبة بذكر هاذا الباب عقب باب: الكذب على رسول الله على لكن لو قدم حديث الكذب على كتاب الله على الكذب على رسول الله كان أولى، لكن المصنف تبع في هاذا الحديث الجامع بين الحديثين ذكره الترمذي عن ابن عباس، عن النبي على متعمدا قال: «اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، "(٥).

قال ابن عطية: وهذا الحديث في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحوهما مما لا سبيل إليه إلا بتوفيق (٦) الله تعالى، ومن جملة مغيباته

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل. والعبارة في «تفسير القرطبي»: أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه.

<sup>(</sup>٢) من «الجامع لأحكام القرآن».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصول، وفي «الجامع لأحكام القرآن»: ونظر.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» ١/ ٣٢ - ٣٣.

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (٢٩٥١)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول، و«الجامع لأحكام القرآن» وفي «تفسير ابن عطية»: بتوقيف.

ما لم يُعْلِم [الله] (١) به كوقت قيام الساعة ونحوها، [ومنها ما] (٢) يستقرأ من ألفاظه، كعدد النفخات في الصور (٣).

وقال أبو بكر<sup>(3)</sup> محمد بن القاسم في كتاب «الرد»: فسر حديث ابن عباس بتفسيرين: أحدهما: من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو مُتَعَرِّضٌ لسخط الله. والجواب الآخر وهو أثبت القولين وأصحهما معنى: من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) من «المحرر الوجيز».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: مما. وكذا في «الجامع لأحكام القرآن» والمثبت من «المحرر الوجيز».

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: مكي، وهو خطأ، إنما هو أبو بكر ابن الأنباري، وكتابه «الرد على من خالف مصحف عثمان».

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٣٢/١.

## ٦ - باب تَكْرِيرِ الحَدِيثِ

٣٦٥٣- حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ هاشِم بْنِ بِلالٍ، عَنْ سابِقِ بْنِ ناجِيَةَ، عَنْ أَبِي سَلَّام، عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ (١).

#### \* \* \*

## باب تكرير الحديث

[٣٦٥٣] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي، روئ عنه البخاري مقرونًا (أنا شعبة، عن أبي عقيل هاشم بن بلال) ويقال: ابن سلام. ثقة (عن سابق بن ناجية) قاضي واسط، في «ثقات ابن حبان»(٢) له، وله حديث آخر: «من قال حين يصبح ويمسي ثلاثا: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة »(٣).

(عن أبي سلام) بتشديد اللام، قال ابن سيد الناس اليعمري: ذكر أبو عمر: وفي خدم النبي على سابق. وقال: روي عنه حديث واحد من حديث الكوفيين، آختلف فيه على شعبة ومسعر، ثم قال: والحديث الذي أشار إليه الصحيح فيه ما رواه هشيم وغيره عن أبي سفيان عن سابق بن ناجية عن أبي سلام خادم النبي على.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٠١. وضعفه الألباني في «ضعيف أبى داود».

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٦/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٥٠٧٢).

قال: ولا يصح سابق في الصحابة.

قال أبو عمر: من قال في أبي سلام هذا أبو سلامة. فقد أخطأ؛ هو أبو سلام الهاشمي ذكره في الصحابة، وفي خدم النبي على خليفة بن خياط<sup>(۱)</sup>، وكذلك ذكر الحافظ المزي أن أبا سلام خادم النبي على ومولاه ذكره خليفة بن خياط<sup>(۲)</sup> في أسماء الصحابة من موالي بني هاشم، ثم قال: ونقل عن أبي سلام خادم النبي على روى عنه سابق ابن ناجية (۳). وتبعه تلميذه الذهبي (٤)، وقال المنذري: أبو سلام هو ممطور الحبشي (١).

(عن رجل خدم النبي على أن النبي على كان إذا حدث حديثًا أعاده) على سامعه (ثلاث مرات) أي: ليعقل عنه، كما روى الترمذي عن أنس على قال: كان رسول الله على يعيد الكلمة ثلاثًا لتعقل عنه (٢). أي: ليحفظها سامعها ويفهمها.

وسيأتي في باب الهدي في الكلام: كان كلام رسول الله على فصلًا يفهمه كل من سمعه (٧).

<sup>(</sup>۱) «عيون الأثر» ٢/ ٣٩٦. وانظر لزامًا «الاستيعاب» ٢/ ٢٨٢، ١٦٨١.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: خليفة. والتصويب من «التهذيب»، وانظر «طبقات خليفة» (٢٦٩١).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب الكمال» ٣٩٦/٣٣.

<sup>(</sup>٤) «الكاشف» ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (٣٦٤٠)، وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» (١٩٢).

<sup>(</sup>٧) سيأتي برقم (٤٨٣٩) من حديث عائشة.

والكلام الفصل: البين الظاهر الفاصل بين الحق والباطل، قاله في «النهاية»(۱)، ويحتمل أن يراد بالفصل: أنه يفصل بين كل كلمتين بسكتة لطيفة، ويدل على هاذا ما رواه الترمذي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله على يقطع القراءة، يقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾. ثم يقف، ﴿الْجَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾. ثم يقف، ﴿الْجَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ﴾. ثم يقف، ﴿الْجَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَلَمِينَ﴾.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث» ٣/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (٢٩٢٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٠٠٠٥).

## ٧ - باب في سَرْدِ الحَدِيثِ

٣٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: جَلَسَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَىٰ جَنْبِ حُجْرَةِ عائِشَةَ رضي الله عنها وَهِي تُصَلِّى عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَىٰ جَنْبِ حُجْرَةِ عائِشَةَ رضي الله عنها وَهِي تُصَلِّى فَجَعَلَ يَقُولُ: ٱسْمَعي يا رَبَّةَ الحُجْرَةِ، مَرَّتَيْنِ. فَلَمّا قَضَتْ صَلاتَها قالَتْ: أَلا تَعْجَبُ إِلَىٰ هنذا وَحَدِيثِهِ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيُحَدِّثُ الحَدِيثَ لَوْ شَاءَ العادُّ أَنْ يُحْصِيَهُ أَصُاهُ (١).

٣٦٥٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ الَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُو مُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ يَسُمِعُني ذَلِكَ هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَىٰ جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ يَسُمِعُني ذَلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِي سُبْحَتِي وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ مَنْ مَنْ مُنْ عَلَيْهِ أَنْ مَالُولُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ مَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْ لَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ مَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامَ عَبْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### \* \* \*

# باب في سرد الحديث

[٣٦٥٤] (حدثنا محمد بن منصور) بن داود أبو جعفر (الطوسي) نسبة إلى طوس، قرية من قرى بخارى، قال بحضرة جماعة من المحدثين والزهاد: صمت يومًا وقلت: لا آكل إلا حلالًا فمضى ولم أجد شيئًا، فواصلت اليوم الثاني والثالث والرابع، حتى إذا كان عند الفطر قلت: لأجعلن فطري الليلة عند من يزكي الله طعامه، فصرت إلى معروف الكرخي فسلمت وقعدت حتى صلى المغرب وخرج من كان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۵۶۷)، ومسلم (۲٤۹۳) بعد حديث (۳۰۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٩٣)، وعلقه البخاري (٣٥٦٨).

معه في المسجد، فالتفت إلي وقال: يا طوسي، تحول إلى أخيك فتعش عنده. فقلت في نفسي: صمت أربعة وأفطر على ما لا أعلم. فسكت عني، ثم قال: تقدم إلي. فتحاملت وما لي تحامل من شدة الضعف، فأخذ كفي فأدخلها في كمه فأخذت من كمه سفرجلة معضوضة فأكلتها، فوجدت فيها طعم كل طعام طيب، واستغنيت بها عن الماء، وما أكلت منذ ذلك حلوا ولا غيره إلا أصبت فيه طعم تلك السفرجلة، [ثم أنشدكم بالله إن حدثتم بهاذا وأنا حي(١). وسئل إذا أكلت وشبعت، ما شكر تلك النعمة؟](٢) قال: أن تصلي حتى لا يبقى في جوفك منه شيء(٣).

وثقه النسائي (٤) وغيره، وأثنى عليه أحمد (٥).

(ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير رفيه (قال: جلس أبو هريرة ولله إلى جنب حجرة) أي: بيت (عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فجعل) أبو هريرة يحدث و(يقول: اسمعي يا ربة) بفتح الراء، أي: صاحبة (الحجرة) وهي البيت، يريد به عائشة، وكان ذلك ليسمعها ما يرويه عن النبي وما ليذكرها بما تعرفه أو يفيدها ما لم تسمعه؛ فقد كان أبو هريرة يحضر مع النبي في مواطن لم تكن تحضرها عائشة، بل

<sup>(</sup>۱) رواها المزي في «التهذيب» ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «سير أعلام النبلاء» ٢١٣/١٢.

<sup>(</sup>٤) روىٰ ذلك عنه الخطيب في «تاريخه» ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في «جامع علوم الإمام أحمد» من تصنيفنا بدار الفلاح ١٩/٦٢.

كان لأبي هريرة من ملازمة النبي على ما لم يكن لغيره من الصحابة؛ لما أتفق له من الخصوصية التي أوجبت له الحفظ ما لم يتفق لغيره، فكان عنده من الحديث ما لم يكن عندها، لكن عائشة أنكرت عليه سرد الحديث كما سيأتي.

(موتين) يعني: إعادة «اسمعي يا ربة الحجرة» أسمعي يا ربة الحجرة» مرتين تقوية للكلام الحجرة» مرتين كما في مسلم (۱) ، فأعاد نداءها مرتين تقوية للكلام بإقرارها ذلك وسكوتها، ولم تنكر ذلك؛ لكونها كانت في الصلاة (فلما قضت صلاتها قالت:) لعروة بن الزبير (ألا تعجب) لفظ مسلم: ألا تسمع (۲) (إلى هذا وحديثه) لفظ مسلم: ومقالته آنفا (إن كان رسول الله يعدد للحدث الحديث لو شاء العاد) بتشديد الدال، يعني: الذي يريد أن يعده لعده من قلته وترتيله وإعادته. فأنكرت على أبي هريرة الإكثار من الحديث في المجلس الواحد، ولذلك قالت عائشة: ما كان يسرد الحديث كسردكم (۳)، إنما كان يحدث حديثًا لو شاء عده العاد وأراد (أن يحصيه) أي: يحصره ويضبطه بالعدد و(أحصاه) جميعه وأحاط بجملة كلماته أو حروفه؛ لمبالغته في الترسل والترتيل وبيان الحروف، بخلاف ما هو مشاهد في هذا الزمان كثيرًا.

[٣٦٥٥] (حدثنا سليمان بن داود المهري) بفتح الميم نسبة إلى مهرة ابن حيدان قبيلة من قضاعة (أنا) عبد الله (ابن وهب قال: أخبرني يونس

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲٤۹۳).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲٤۹۳).

<sup>(</sup>٣) هٰذا اللفظ يأتي في الحديث الذي بعد هٰذا.

عن) محمد (ابن شهاب أن عروة) بن الزبير (حدثه أن عائشة زوج النبي على النبي الله عنه الله أعلم: التوبيخ والإنكار، كقول الشاعر:

# ألاً ٱرْعِـوَاءَ لَـمـنْ وَلَّـتْ شَـبِيبَتُـهُ وآذَنَـتْ بِـمَـشـيـبٍ بَـعْـدَهُ هَـرَمُ(١)

أي: ألا رجوع إلى الأعمال الصالحة والإقبال على الله تعالى لمن ذهب شبابه وأقبل هرمه، والأظهر أن تكون للعرض والتحضيض على المتعجب من أبي هريرة، كقوله: ﴿أَلَا لُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا لَتَعَجب من أبي هريرة، كقوله: ﴿أَلَا لُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا لَتَعَجب من أبي هريرة، كقوله: ﴿أَلَا لُقَائِلُونَ وَوَمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُم كُونَ وَتَحْتص هالِه بالجملة الفعلية (يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب) لفظ البخاري: جنب (٣) (حجرتي) يحدث أي: يكثر الحديث عن رسول الله علي (ويسمعني ذلك) بقوله (اسمعي يا ربة العجرة) وكنت أسبح. أي: أصلي صلاة نفل.

(فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه) كثرة حديثه، ثم ذكرت دليلها في الرد عليه (إن رسول الله على لم يكن يسرد الحديث) أي: يتابع بعضه بعضًا بسرعة ويستعجل فيه، ومنه: أنه كان يسرد الصوم سردًا(٤). أي: يواليه ويتابع بعضه بعضًا، وقيل لأعرابي: أتعرف الأشهر الحرم؟ فقال: ثلاثة سرد وواحد فرد. (سردكم) ظاهره أي:

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٣.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٥٦٨) وفيه: جانب. لا خلاف فيها عند أحد من الرواة كما في اليونينية، إنما اللفظ الذي ذكره المصنف في «صحيح مسلم» (٢٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الأثير في «النهاية» ٢/ ٣٥٨.

مثل سردكم الحديث. وظاهره أن الصحابة كانوا أيضًا يسردون الحديث، وأن أبا هريرة منهم.

قال القرطبي: أنكرت عائشة سرد الحديث والإكثار منه، وقد سلك هذا المسلك كثير من السلف، فكانوا لا يزيدون على عشرة أحاديث ليست بطوال في المجلس الواحد، وقد كره الإكثار من الأحاديث كثير من السلف مخافة ما يكون في الإكثار من الآفات.

روي عن عمر أنه قال: أقلوا الحديث عن رسول الله على وأنا شريككم (۱). وكان مالك يقول: وأنا أقل الحديث عن رسول الله على وقد عاب كثير من الصحابة على أبي هريرة الإكثار من الحديث حتى احتاج إلى الاعتذار عن ذلك والإخبار بموجب ذلك حين (۲) قال: إن ناسًا يقولون: أكثر أبو هريرة، ولولا آية في كتاب الله ما حدثت حديثًا.. ثم قال: إن إخواننا من الأنصار.. الحديث (۳).

ودخل مالك على ابني أخيه أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس وهما يكتبان الحديث، فقال لهما: إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا الأمر فأقلا منه، وتفقها. ولقد جاء عن شعبة أنه قال لكتبة الحديث: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون (٤٠)؟

وقال القرطبي: ويظهر من قول شعبة أنه قصد تحذير من غلبت عليه

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» ١٥/٣١٧.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «صحيح البخاري» (١١٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المفهم» ٦/ ٧١٠.

شهوة الحديث، وكتابته وروايته حتىٰ يحمله ذلك على التفريط في متأكد المندوبات من الصلوات والأذكار والدعوات؛ حرصًا على الإكثار، وقضاء الشهوات والأوطار، وهانيه وصايا السلف وسنن أئمة الخلف، قد نبذها أهل هاذا الزمان، فترى الواحد منهم كحاطب ليل، وجالب رجل وخيل، فيأخذ عمن أقبل وأدبر من العوام وممن لم يسعد بشيء من هاذا الشأن، غير أنه قد وجد اسمه في طبقة السماع علىٰ فلان، أو أجاز له فلان، وإن كان في ذلك الوقت في سن من لا يعقل من الصبيان، ويسمون مثل ذلك بالسند العالي، وإن كان باتفاق السلف والخلف من أهل العلم أنه في أسفل سفال، وكل ذلك قصد الأشتهار، ولأن يقال: أنفرد فلان بعالي الروايات والآثار.

ومن ظهر منه أنه علىٰ تلك الحال فالأخذ عنه حرام وضلال، بل الذي يجب الأخذ منه من أشتهر بالعلم والإصابة والصدق والصيانة، ممن قيد كتب الحديث المشهورة والأمهات المذكورة التي مدار الأحاديث عليها ورجوع أهل الإسلام إليها(۱)، فيعارض كتابه بكتابه، ويقيد منه ما قيده، ويهمل ما أهمله، فإن ذلك الكتاب ممن شرط مصنفه الصحة كمسلم والبخاري، أو ميز بين الصحيح وغيره كالترمذي، وجب التفقه في ذلك والعمل به.

وإن لم يكن كذلك وجب التوقف إلىٰ أن يعلم بحال أولئك الرواة إن كانت له أهلية البحث في الرجال، وإما بتقليد من له أهلية ذلك، فإذا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

حصل ذلك وجب التفقه والعمل، وهو مقصود الأول وعليه المعول، ومن علامات عدم التوفيق البقاء في الطريق من غير وصول إلى التحقيق، ٱنتهى (١).

قلت: وكتاب أبي داود هذا ملحق بالترمذي؛ فإنه قد بين فيه الضعيف، فما سكت عنه فهو صالح، كذا قال، والصالح قد يكون صحيحًا وقد يكون حسنًا، بل يقال: إن ما سكت عنه ملحق بدصحيح البخاري» و «مسلم» في العمل به، فإن الحسن ملحق بأقسام الصحيح في الاً حتجاج به، وإن لم يكن دونه في الرتبة، قال ابن الصلاح: ومن أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجًا (٢) في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به. قال: وهو الظاهر من كلام الحاكم من تصرفاته، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٦/ ۱۱۷ - ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): مازجًا. والمثبت من «مقدمة ابن الصلاح»، (ص٠٠).

# ٨ - باب التَّوقي في الفُتيا

٣٦٥٦ حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ مُعاوِيةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الغَلُوطاتِ (١). ٣٦٥٧ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّهُمَنِ اللَّقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - ٣٦٥٧ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَعْنِي: ابن أَبِي أَيُّوبَ - عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عُمْرِو، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ أَبِي عُثْمَانَ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَفْتَىٰ ». ح، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ، حَدَّثَنِي يَعْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الطُّنْبُذِيِّ - رَضِيعِ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ مَرْوانَ - قالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ أَبِي عُنْمِ عِبْدِ اللَّلِكِ بْنِ مَرْوانَ - قالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَهُ ». زادَ سُلَيْمانُ الطُّنْبُذِيِّ : « وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَوْبِي بِغَيْرٍ عِلْمٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ في غَيْرِهِ فَقَدْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ أَلْسُلُولُ بُنِ عَمْرِهِ بَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ في غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ ».

وهنذا لَفْظُ سُلَيْمانَ (٢).

#### \* \* \*

# باب التوقي في الفتيا

[٣٦٥٦] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) شيخ البخاري (حدثنا عيسىٰ) بن يونس بن أبي إسحاق، كان يحج سنة ويغزو سنة (عن) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي عن [عبد الله بن سعد) الدمشقي، من

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٤٣٥، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٩/ ٣٨٠ (٩٩٢). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٠٣٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۵۳)، وأحمد ۲/ ۳۲۱، ۳۲۵، والبخاري في «الأدب المفرد»
 (۲۰۹)، والدارمي (۱۲۱)، والحاكم ۱/ ۱۰۳.
 وحسنه الألباني في «المشكاة» (۲٤٢).

التابعين، مجهول، لم يرو عنه سوى الأوزاعي، قال دحيم: لا أعرفه. (عن)] عبد الرحمن بن عسيلة (الصنابحي) بضم الصاد، نسبة إلى صنابح بن زاهر قبيلة من مراد، قال ابن دريد: إن كانت النون زائدة فهو مشتق من الصبح وهو الضوء (٢) (عن معاوية) بن أبي سفيان رضي الله عنهما (أن النبي على عن الغلوطات) بفتح الغين جمع غلوطة، للمسألة التي يغلط فيها، كما يقال: ناقة حلوب وفرس ركوب، فإذا جعلها أسما ردت فيها الهاء فقلت: غلوطة. كما يقال: حلوبة، وفي رواية: الأغلوطات. [بضم الهمزة، جمع أغلوطة، أفعولة من الغلط كالأحدوثة والأعجوبة، قال الهروي: الغلوطات] (٣) تركت منها الهمزة كما تقول: جاء الأحمر، جاء الحمر. بطرح الهمزة، وقد غلط من قال: إنها جمع غلوطة (١٠).

والمراد النهي عن المسائل الصعبة التي تلقى على العلماء ليستزلوا ويغلطوا فيها وتستسقط آراؤهم فيها، وإنما نهى عنها؛ لأنها غير نافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع إلا نادرًا، ومثله قول ابن مسعود: أنذركم صعاب المنطق أن يريد المسائل الدقيقة الغامضة لا المنطق الذي يقال: إنه ميراث الأفهام.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «الاشتقاق» (ص٤١٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «الغريبين» ٤/ ١٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «شرح السنة» ١/٣٠٨، و«النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٣٧٨.

ويدخل في النهي من المسائل ما لا يدركه إلا بالتوقيف عليه ولا يدرك بالتأمل والفكر، فإن هذا إتعاب للأنفس وضياع في الأزمنة، فإن المسائل التي تدرك غالبًا بغزارة العلم وجودة القريحة مثل قولنا: مال يضمن كله ولا يضمن جزؤه، ومال يضمن جزؤه ولا يضمن كله. فهذا كثير الفوائد، ويدل على جواز مثل هذا حديث ابن عمر في الصحيحين: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، حدثوني ما هي؟ »(١).

[٣٦٥٧] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال شيخ الشيخين أو الواسطي<sup>(٢)</sup>، وهو صدوق (حدثنا أبو عبد الرحمن<sup>(٣)</sup>) عبد الله بن يزيد (المقرئ، ثنا سعيد<sup>(٤)</sup> بن أبي أيوب) المصري (عن بكر بن عمرو) المعافري المصري إمام جامعها، عابد قدوة، أخرج له الشيخان (عن مسلم بن يسار) المصري (أبي عثمان) أخرج له البخاري في كتاب (الأدب»، وذكره ابن حبان في (الثقات»<sup>(٥)</sup> الطنبذي بضم الطاء المهملة وسكون النون نسبة إلىٰ طنبذا قرية من قرىٰ مصر من أعمال البهنسا، قال ابن السمعاني<sup>(۲)</sup>: رضيع عبد الملك بن مروان، روىٰ له مسلم بن

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۱)، «صحيح مسلم» (۲۸۱۱).

<sup>(</sup>٢) كذا قال المصنف على الشك، وإنما هو الخلال جزمًا كما في ترجمة شيخه أبي عبد الله بن يزيد المقرئ، من «التهذيب» ١٦/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>o) «الثقات» ٥/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (م): النعماني.

الحجاج في «صحيحه» حديثًا واحدًا في صدر كتابه (١). كذا قال.

ورواية ابن ماجه: «بغير ثبت» أي: تثبت في فتواه ومراجعه (كان إثمه) ولابن ماجه: «فإنما إثمه» (على من أفتاه) بغير الصواب، لا على المستفتي المقلد، ويحتمل أن الإثم على من أذن له في الفتوى، ويدل على أن ابن ماجه ذكر هاذا الحديث عقب حديث: «إن الله لا يقبض العلم أنتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم » [وفي رواية: «إذا لم يبق عالم المؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا »(٤) وهاذا لفظ روايته.

وأما المعنى على الرواية الأولى بفتح الهمزة والتاء فيحتمل أن يقال: معناه: من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على من أذن له في الفتوى، ورخص له في ذلك. ومعنى (إثمه على من أفتاه) أي: أجازه

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ٩/ ٨٦ - ٨٨.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۵۳).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٥٢).

بالإفتاء، وهذا مما ورد في قوله ﷺ: «الإثم (١) ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك »(٢).

قال في «النهاية»: معناه وإن جعلوا لك رخصة فيه وجوازا<sup>(٣)</sup>. فلا يلتبس بما حاك في نفسك أنه إثم؛ فإن الله هو الذي أجراه.

قال المصنف (وحدثنا سليمان بن داود) بن حماد أبو الربيع المهري، قال النسائي: ثقة (٤).

(حدثنا) عبد الله (ابن وهب قال: حدثني يحيى (٥) بن أيوب) الغافقي المصري (عن بكر بن عمرو، عن عمرو بن أبي نعيمة) بضم النون المعافري ([عن أبي عثمان] (٦) الطنبذي) بضم الطاء المهملة كما تقدم في سند هذا الحديث عن ابن السمعاني، وأنه (رضيع عبد الملك بن مروان) أحد الخلفاء (قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه) كما تقدم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

 <sup>(</sup>۲) صدره رواه مسلم (۲۰۵۳) من حدیث النواس بن سمعان، ورواه بتمامه أحمد في «المسند» ۲۲۸/۶ والدارمي في «سننه» ۳/۱۹۹ (۲۰۷۵) وأبو يعلیٰ ۳/ ۱۹۰ (۱۰۸۹) والطبراني ۲۱/۱۲ (۱۷۸۵) من حدیث وابصة بن معبد.

قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ١٧٥: رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أيوب بن عبد الله ابن مكرز، قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ١١/١١٠.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، والمثبت من «سنن أبي داود».

(زاد سليمان) بن داود (المهري) بفتح الميم وسكون الهاء، نسبة إلى مهرة بن حيدان قبيلة من قضاعة كما تقدم (في حديثه: ومن أشار على أخيه) المسلم الذي أستشاره واستنصحه (بأمر يعلم أن الرشد في غيره) أو يغلب على ظنه أنه الصواب، ويدخل في إطلاق الحديث من أستشاره بغير الرشد، ومن أشار عليه أبتداء دون أستشارة بغير الرشد (فقد خانه) في الأنتقاص من حقه؛ فإن حق الأخوة النصح، ففي «صحيح مسلم»: «حق المسلم على المسلم ستة» وفيها: «إذا أستنصحك فانصح له »(۱) فالنصح واجب لظاهر هأذا الأمر ولغيره.

(وهاذا) الشطر الأخير (لفظ سليمان) بن داود المهري دون الحسن بن علي.

CAPE CAPE CAPE

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۲۱٦٢/٥) من حديث أبي هريرة.

# ٩ - باب كراهِيَةِ مَنْعِ العِلْمِ

٣٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ الحَكَم، عَنْ عَطاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ سُئِلَ، عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجامِ مِنْ نارٍ يَوْمَ القِيامَةِ » (١٠).

\* \* \*

## باب كراهية منع العلم

[٣٦٥٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (أنا علي ابن الحكم) البناني، أخرج له البخاري في الإجارة (عن عطاء) بن أبي رباح (عن أبي هريرة عليه: قال رسول الله عليه: من سئل عن علم) يعلمه (فكتمه) وله في (٢) رواية أخرى مبينة للعلم من رواية أبي سعيد الخدري بلفظ: «من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس في الدين »(٣). وله من رواية أخرى: «ما من رجل يحفظ علمًا فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار »(٤) ولابن ماجه أيضًا من رواية أتى يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار »(٤) ولابن ماجه أيضًا من رواية

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲٦٤٩)، وابن ماجه (۲٦١)، (۲٦٦)، وأحمد ۲/۳۲، ۳۰۰، ۳٤٤، ٤٩٥، ٤٩٩، ٥٠٨، وابن حبان (٩٥).

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٦٥)، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/ ٤٠: هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن داب كذبه أبو زرعة «علل الحديث» لابن أبي حاتم ١٣٢/٤، وغيره، ونسب إلى وضع الحديث.

وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٥٦): ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٦١) من حديث أبي هريرة.

جابر: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا لَعَنْ آخِرَ هَلْذِهِ الْأُمَةُ أُولُهَا فَمَنْ كَتُمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتُم مَا أَنْزُلُ اللهُ ﴾(١) وفيه أنقطاع.

وحمله سحنون المالكي على كتمان الشهادة التي يحملها، قال ابن العربي: والصحيح خلافه؛ لأن لفظ الحديث: «من سئل عن علم» ولم يقل: عن شهادة. والعمل على بقاء الحديث على ظاهره حتى يأتي مخصص له كما سيأتي، فما كان من العلوم غير نافع في الدين جاز كتمه، لا سيما إن كان مع ذلك خوف، فإن ذلك آكد في الكتمان، فقد كتم أبو هريرة راوي الحديث حين خاف فقال: حفظت من رسول الله على وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. أخرجه البخاري (٢). قال العلماء: وهذا الذي لم يبثثه وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو فيما يتعلق بأمر الفتن، والنص على أعيان المرتدين والمنافقين، ونحو ذلك.

وقد أستدل بهاذا الحديث والآية التي قال أبو هريرة عنها: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وهي قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُنُونَ مَا آنَرُلْنَا مِنَ أَلْبَيْنَتِ وَٱلْهَارُهُ للانتفاع به، ودل ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهَارُهُ للانتفاع به، ودل

وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢١٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲٦٣)، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/ ٣٩: هذا إسناد فيه الحسين بن أبي السري كذاب، وعبد الله بن السري ضعيف، وذكر المزي في «الأطراف» ٢/ ٣٦٨ أن عبد الله بن السري لم يدرك محمد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٩.

الحديث بتخصيصه على أن ما لا ينتفع به في الدين لا يجب إظهاره ولا تعليمه، فلا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقتطع بها ماله، ولا يعلم المفتي المستفتي حيلًا يتوصل بها إلى أكل مال غرمائه بالباطل، ولا يعلم السلطان تأويلًا يتطرق به على مكاره الرعية، ولا تنشر الرخص عند السفهاء؛ فيجعلوا ذلك طريقًا إلى أرتكاب المحذورات وترك الواجبات؛ لما روي عن النبي على: « لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير »(۱). وروى ابن ماجه عن أنس: «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ »(۲). يريد تعليم الفقه لمن ليس من أهله.

(ألجمه الله تعالى بلجام من ناريوم القيامة) في هذا بيان تعظيم تحريم كتمان العلم المحتاج إليه، فإن التحريم يزيد بزيادة الأحتياج، كمن يرى

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤١/٤٣، وابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ٢٣٢ من حديث أنس.

قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: تفرد به يحيى بن عقبة. قال المصنف: قلت: وهو المتهم به، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٢٤).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/ ٣٠: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حفص ابن سليمان البزاز.

وضعفه الألباني جدًّا في «ضعيف الجامع» (٣٦٢٦).

وقال في «ضعيف ابن ماجه» (٤٢): صحيح دون قوله: «وواضع العلم...» إلخ، فإنه ضعيف جدًّا.

رجلًا حديث عهد بالإسلام ولا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها فيقول: علمني أصلي.

ومقتضى هذا الحديث أن الكاتم للعلم يفعل به ما فعل بالناس في الدنيا، فكما ألجم نفسه في الدنيا بلجام السكوت يلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار؛ ليظهر للناس في الآخرة كتمه للعلم الذي تفضل الله عليه به في الدنيا فكتمه عن خلقه، فيجمع له يوم القيامة بين العقوبة بلجام النار ومذمة الناس له في الموقف وشهرته بذلك. كما أن من أظهر العلم ونشره للناس ورفع بعضهم به في الدنيا بتعليمه يرفعه الله تعالىٰ يوم القيامة علىٰ منابر من نور؛ ليظهروا للناس ويقصدوهم بالشفاعة؛ فإنهم يشفعون بعد الأنبياء، جعلنا الله تعالىٰ منهم.



# ١٠ - باب فَضْلِ نَشْرِ العِلْم

٣٦٥٩ - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قالا: حَدَّثَنا جَرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ » (١٠).

٣٦٦٠ حَدَّ ثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّ ثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَني عُمَرُ بْنُ سُلَيْمانَ -مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى يَقُولُ: « نَضَّرَ اللهُ ٱمْرَأً سَمِعَ مِنّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: « نَضَّرَ اللهُ آمْرَأً سَمِعَ مِنّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حامِلٍ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ » (٢).

٣٦٦١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ - يَعْني: ابن سَعْدِ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ وَالله لأَنْ يُهْدَىٰ بِهُدَاكَ رَجْلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم ﴾ (٣).

#### \* \* \*

## باب فضل نشر العلم

[٣٦٥٩] (حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي.

(عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله) الرازي قاضي الري، وثقه ابن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/ ۳۲۱، والبزار (٥٠٥٤)، وابن حبان (٦٢)، والحاكم ١/ ٩٥. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧٨٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲٦٥٦)، وابن ماجه (۲۳۰)، وأحمد ٥/ ١٨٣، والدارمي (٢٣٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٨٤٧).

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٤٢)، ومسلم (٢٤٠٦).

حنبل (۱) وغيره (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله على: تسمعون) بفتح التاء وسكون السين (ويسمع) بضم أوله وفتح ثالثه مبني للمجهول (منكم) يشبه أن يكون خبرًا في معنى الأمر، أي: لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني، وليسمعه من بعدي منكم، وهلذا نحو قوله الله: «تصدق رجل بديناره ودرهمه »(۲) أي: ليتصدق، جمع عليه ثيابه (۳). أي: ليجمع. وقوله الله في دعاء المسافر إذا أسحر (١٤): «سمع سامع »(٥) أي: ليسمع سامع وليبلغ، ويجوز أن يقرأ (تسمّعون) بتشديد الميم أي: تبلغون ما سمعتم مني، كما روي في «سمع سامع » أن (سمّع) بفتح السين، والميم المشددة.

قال القاضي: معناه: بلغ مني من سمع قولي (٢). وكلا الحديثين فيهما دليل على نشر العلم وإظهاره وتبليغه لمن لم يسمعه ولا علمه (ويُسمَع) بضم أوله، وفتح ثالثه مخففا مبني للمجهول (ممن يسمع) بفتح أوله، وسكون ثانيه أي: ويسمع الغير من الذي يسمع منكم حديثي، وكذا من بعدهم يسمع منهم، وهلم جرا؛ ليشتهر العلم ويظهر لمن يسمعه ويعمل بع، ومن هذا المعنى: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» (٧) والحديث الذي

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مسائل صالح» (١٣٤٩)، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٧١/٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٥) عن عمر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٥٠٨٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>r) "إكمال المعلم" ٨/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩/ ٣٠) من حديث أبي بكرة.

يأتي بعده، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

[٣٦٦٠] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن شعبة قال: حدثني عمر بن سليمان) العدوي (من ولد عمر بن الخطاب) وثقه ابن معين (۱)، روئ له الأربعة (عن عبد الرحمن بن أبان) غير منصرف وهو: ابن عبد الرحمن الأموي، وثقه النسائي (۳)، حكى الواقدي عن [محمد بن موسئ بن محمد] قال: ما رأيت أجمع للدين والشرف منه (۵). (عن أبان) بن عثمان بن عفان (عن زيد بن ثابت فله قال: سمعت رسول الله عليه يقول: نضر الله) بتشديد الضاد وتخفيفها.

قال الخطابي: أجودهما التخفيف (٦). يقال: نضَره ونضَّره وأنضره ثلاث لغات، ومعناه الدعاء له بنضارة الوجه، وهي النعمة والبهجة والحسن والبريق. والمراد هنا: ألبسه الله حسن الخلقة وخلوص اللون والبهجة، فيكون تقديره: جَمَّله الله وذريته. وقيل: أوصله الله إلى نضرة الجنة، وهو نعيمها ونضارتها، قال الله تعالى: ﴿تَعُرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضَرَةَ

<sup>(</sup>۱) أنظر «الجرح والتعديل» ٦/١١٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول: عبد الرحمن، وهو خطأ، والصواب: ابن عثمان بن عفان، أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢٩٢/١٦.

<sup>(</sup>۳) «تهذیب الکمال» ٦/١١٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين في (م): محمد بن موسى. وصوابه موسى بن محمد بن إبراهيم، أنظر: «الطبقات الكبرى» (ص٢٠٨)، «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٤٩٢، ويؤيده ما في «سير أعلام النبلاء» ٥/ ١٠ حيث قال: موسى التيمي.

<sup>(</sup>٥) رواه عنه ابن سعد في «الطبقات» الجزء المتمم (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) «معالم السنن» ٤/ ١٧٢.

النَّعِيمِ الله وقيل: ليس هذا من الحسن، إنما معناه: حسن الله وجهه في الناس. أي: رفع جاهه وقدره؛ ولهذا من كانت هذه صفته من المحدثين إلا كان عليه النضرة والبهجة كما أخبر عليه ببركة دعائه. (امرأ سمع منا حديثا فحفظه) بكسر الفاء، ولابن ماجه وأحمد: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها »(٢) وفيه أعتناء الطالب بحفظ ما سمعه، فإن نتيجة العلم الحفظ ليبلغ ويعمل.

(حتىٰ يبلغه) «من لم يسمعه» كما في رواية (٣)، وفيه فضيلة تبليغ التحديث والآثار إلى من لم يسمعها، ونسخها في معنى التبليغ، فرب حامل فقه بالحفظ ويدخل فيه حمل كتبه إلىٰ من هو أفقه منه، فيه أن الفقيه لا يستنكف أن يأخذ الفقه ممن هو دونه، بل يكون حريصا على تحصيل الفائدة حيث كانت؛ فقد كان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم، قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلىٰ مصر فكنت أستفيد منه المسائل، ويستفيد مني الحديث (٤).

(فرب حامل فقه) وهو (ليس بفقيه) هأذا قد وجد في زماننا، وكثير في

<sup>(</sup>١) المطفقين: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۲۳۰)، من حدیث زید بن ثابت «مسند أحمد» ۶/ ۸۰ من حدیث جبیر بن مطعم.

 <sup>(</sup>۳) رواها أحمد ٤/ ٨٠، وأبو يعلىٰ ١٣/ ٣٣٥ (٧٤١٣)، والطبراني ٢/ ١٢٦ (١٥٤١)
 من حديث جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» (ص٢٩).

طلبة العلم؛ لأجل العلو<sup>(۱)</sup> في الوظائف من الخير وغيره، فيقرؤون كتب الفقه ويحملونه بالحفظ والعرض في أوقات العراضة، فترى الطالب يقرأ كتاب الفقه يحفظ ألفاظه، وإذا سئل عن مسألة يقول: في أي باب حتى أقول لك الباب؟! فيقتصرون على الحفظ دون أن يتصوروا مسائله، ولا يعرفون أدلته، فربما استفتي الفقيه عن نسخة يكشف منها، فهو حامل للفقه وليس بفقيه.

وهاذا علم من أعلام النبوة في إخباره عن المغيبات قبل وقوعها، فنحن في زمان كثير حفاظه قليل فقهاؤه.

الطالقاني (حدثنا صعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني، ويقال: الطالقاني (حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم) الأسلمي (عن أبيه) أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني الزاهد، ومن كلامه: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة (عن) راويه (سهل بن سعد) الساعدي واعن النبي أنه (قال) لعلي بن أبي طالب حين أعطاه [الراية](٢) يوم وقعة خيبر (والله لأن) بفتح اللام(٣) التي هي جواب القسم، وفتح همزة (أن) المصدرية الناصبة للمضارع (يهدي) بضم أوله، وفتح ثالثه مبني للمفعول، ولفظ البخاري: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا »(٤) (بهداك) أي: لأن ينتفع بك رجل واحد بشيء من أمور

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): العلوم، والمثبت هو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) ليست في النسخ، وأثبتناها ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): الهمزة، والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٠٠٩).

الدين بما يسمعه منك أو يراك عملته، فيقتدي بك فيه، ويعمل به (خير لك من حمر) بسكون الميم جمع أحمر (النعم) وبوب عليه البخاري: باب فضل من أسلم على يديه رجل.

قال ابن الأنباري: حمر النعم: كرامها وأعلاها منزلة (١). وعن الأصمعي: بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته شيء، فإن خالطت حمرته فهو كميت، والإبل الحمر هي أحسن أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء، وليس عندهم شيء أعظم منه.

وتشبيه أمور الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة لا تعادلها الدنيا، وجميع ما فيها لا يعادل تلك الذرة، ولو كان مع الدنيا أمثال أمثالها.



<sup>(</sup>۱) «الزاهر في معانى كلمات الناس» ۲/ ۲۸۰.

## ١١ - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ

٣٦٦٢ - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « حَدِّثُوا عَنْ بَني إِسْرائِيلَ وَلا حَرَجَ » (١).

٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا مُعاذُ، حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرائِيلَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَىٰ عُظْم صَلاةٍ (٢).

#### \* \* \*

## باب الحديث عن بني إسرائيل

[٣٦٦٢] (حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا علي (٣) بن مسهر) الكوفي (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن أبي وقاص (٤) ، روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم في المتابعات (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن. (عن أبي هريرة عليه قال رسول الله عليه: حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) الحرج: الضيق، ويقع على الإثم والحرام، وقيل: الحرج: أضيق الضيق، والأمر في (حدثوا) أمر إباحة، إذ لا وجوب ولا ندب فيه بالإجماع (٥) أي: إذا بلغكم حديث عنهم فلا حرج في أدائه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٢/ ٤٧٤، ٣/ ١٠، والبزار (٨٧٦٣)، وابن حبان (٦٢٥٤). وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣١٣١).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/ ٤٣٧، وابن خزيمة (١٣٤٢). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع). (٤) كذا، والصواب: ابن وقاص.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

قال الشافعي: معنى حديث النبي على (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) أي: لا بأس ولا إثم أن تحدثوا عنهم ما سمعتم، وإن استحال أن يكون في هلزه الأمة مثل ما روي أن ثيابهم كانت تطول، وأن النار كانت تنزل من السماء لتأكل القربان وغير ذلك، لا أن يحدث عنهم بالكذب، ويدل على صحة قول الشافعي ما جاء في بعض رواياته عقيب الحديث: «فإن فيهم العجائب»(۱).

وقال المزني: معناه أن الحديث عنهم إذا حدثت به -كما سمعته-حقًا كان أو باطلا لم يكن عليك إثم ولا حرج؛ لوقوع الفترة وطولها، بخلاف الحديث عن النبي على فإنه إنما يكون الحديث به بعد العلم بصحة روايته وعدالة رواته الثقات (٢).

وقيل: معناه أن الحديث عنهم ليس على الوجوب؛ لأن قوله على في أول الحديث الذي رواه البخاري في باب ما ذكر عن بني إسرائيل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي على قال: «بلغوا عني ولو آية» (٣) هو على الوجوب. أي: بلغوا عني من القرآن ولو آية، هذا مع تكفل الله بحفظه، فتبليغ الحديث بطريق أولى، ثم قال في حديث البخاري: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» أي: لا حرج عليكم إن لم تحدثوا عنهم بشيء.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار كما في «كشف الأستار» ۱۰۸/۱ (۱۹۲) من حديث جابر.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/ ١٩١: رواه البزار عن شيخه جعفر بن محمد ابن أبي وكيع عن أبيه، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٤٦١).

قال ابن حبان في «صحيحه» في قوله في حديث البخاري: «بلغوا عنى ولو آية » دليل على أن السنن يقال لها: آي<sup>(۱)</sup>.

وفيه نظر، إذ لا ينحصر التبليغ عنه في السنن، بل القرآن كذلك كما سبق، وقيل: المراد بالآية العلامة الظاهرة. أي: وإن كان التبليغ بعلامة إشارة ونحوها.

[٣٦٦٣] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ (٢) بن هشام الدستوائي البصري (قال: حدثني أبي (٣) هشام بن أبي عبد الله الدستوائي (عن قتادة، عن أبي حسان) مسلم بن عبد الله، استشهد به البخاري تعليقا. (عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رفي قال: (كان نبي الله وقي يحدثنا عن بني إسرائيل) تحديثا من الليل (حتى يصبح) أي: حتى يقرب من الصبح (ما يقوم) فيها من حديثه عنهم (إلا إلى عظم) بضم العين المهملة (صلاة).

قال في «النهاية»: عظم الشيء: أكبره ومعظمه، كأنه أراد: لا يقوم إلا إلى الصلاة المفروضة، ومنه الحديث: فأسندوا عظم ذلك إلى ابن الدخشم (3). أي: معظمه، ويقرب من حديث النبي على عن بني إسرائيل أكثر الليل ما يقع في هذا من الجلوس في قراءة الدلهمة والبطال وعنترة ونحو ذلك؛ فإنهم أيضا كانوا في الفترة، فلا حرج في الكلام عنهم، حقا كان أو باطلا، فإنه لا إثم فيه.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۷۹/۱٤. (۲) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٢٦٠. والحديث رواه أحمد ٣/ ١٣٥ من حديث أنس.

# ١٢ - باب في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعالَىٰ

٣٦٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ، عَنْ أَي طُوالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَي طُوالَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الأَنْصارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمّا يُبْتَعَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷺ لا يَتَعَلَّمُ عِلْمًا مِمّا يُبْتَعَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷺ يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ القِيامَةِ ». يَعْني رِجَهَا (١).

#### \* \* \*

## باب طلب العلم لغير الله

[٣٦٦٤] (حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا سريج) بضم السين المهملة، آخره جيم (ابن النعمان) البغدادي الجوهري اللؤلؤي، أخرج له البخاري في عمرة القضاء (حدثنا فليح (٢)) بن سليمان العدوي، مولاهم المدني.

(عن أبي طوالة) بضم الطاء المهملة، وتخفيف الواو (عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري) النجاري قاضي المدينة (عن سعيد بن يسار) بالتحتانية والمهملة أبو الحباب المدني، مولى ميمونة زوج النبي على أبي هريرة على قال رسول الله على علما علما يبتغى) بضم أوله، وفتح المعجمة (به) أي: يطلب به (وجه) أي: رضا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۵۲)، وأحمد ۲/ ۳۳۸، وأبو يعلىٰ (۱۳۷۳)، وابن حبان (۷۸)، والحاكم ۱/ ۸۵.

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٥٩).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

الله بالرفع نائب عن الفاعل (الله) أي: صلاح دين الله من العلوم الظاهرة أو الباطنة، فكلاهما فرض عين أو كفاية، فكما أن علم أحوال القلب وعلاجه من علوم الآخرة فرض عين في فتوى علوم الآخرة، والمعرض عنه هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة، كما أن المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى علماء الدنيا، فنظر الفقهاء في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا، وعلوم المعاملة بالإضافة إلى صلاح الآخرة، واحترز به عن العلوم التي لا يبتغي [بها] صلاح قوام الدين، بل صلاح قوام هذا العالم الظاهر وانتظام أمره، كعلوم الفلاحة والتجارة والبيطرة والحياكة، وغير ذلك من علوم الحرف والصناعات فإن من تعلمها لطلب عرض الدنيا لا يدخل في هذا الوعيد العظيم.

(لا يتعلمه) هذا العلم الذي هو موضوع للعبادة الدينية (إلا ليصيب به عرضا) بفتح الراء (من الدنيا) أي: أخذ مالا من الدنيا، ويسمى متاع الدنيا عرضًا؛ لأنه عارض(١) زائل غير ثابت.

قال أبو عبيدة: يقال: جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، ومنه: «الدنيا عرض يأكل منها البر والفاجر »(٢) والعرض بسكون الراء ما سوى الدينار والدرهم (لم يجد عرف) بفتح العين، وسكون الراء

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني ٧/ ٢٨٨ (٧١٥٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢١٦ من حديث شداد بن أوس.

قال الهيثمي في «المجمع» ١٨٨/٢: فيه أبو مهدي سعيد بن سنان، وهو ضعيف جدًا.

المهملتين (الجنة) والعرف هو الريح الطيبة، وقال الفارسي: يستعمل العرف غالبا في الريح الطيبة، ونادرا في غير الطيبة (يوم القيامة، يعني: ريحها) الطيب، وإن ريحها ليشم من مائة عام.

وروىٰ عبد الرزاق في كتابه موقوفا عن ابن عباس، وفيه: كيف بكم إذا قلَّت فقهاؤكم، وكثرت قراؤكم، وتفقه لغير الدين، والتمست الدنيا بعمل الآخرة (١٠).

وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي على قال: «من تعلم علما لغير الله، أو أراد به غير الله؛ فليتبوأ مقعده من النار »(٢). وهذا الحديث معناه التهديد والزجر عن طلب الدنيا بعمل الآخرة، وفيه دلالة أن هذا الشخص لا يجد رائحة الجنة في يوم القيامة فقط ويجد ريحها في غير يومه، وطالب العلم لله يجد رائحة الجنة؛ ليقوى بها قلبه وبدنه فيسلي همومه وأشجانه ويسر بذلك، ومن تعلمه لله وللدنيا كان بمعزل عن هذا الوعيد، وتنكير (عرضا) يتناول جميع الأعراض قليلها وكثيرها من الجاه، والمال، والرفعة.



<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» ۲۱/ ۳۵۹ (۲۰۷٤۲) عن عبد الله بن مسعود ولم أجده فيه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (٢٦٥٥) وقال الترمذي: حسن غريب. «سنن ابن ماجه» (٢٥٨)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٥٠١٨).

# ١٣ - باب في القَصَصِ

٣٦٦٥ - حَدَّثَنا خُمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَني عَبّادُ بْنُ عَبّادِ الْخَوّاصُ، عَنْ يَحْدِ اللهِ السَّيْبانِّ، عَنْ عَمْرِو السَّيْبانِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّيْبانِّ، عَنْ عَوْفِ ابْنِ مالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَنْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَنْ مَالًا سَمِعْتُ مَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَالُكُ اللهِ عَلَيْهِ مَالًا اللهِ عَلْمُورٌ أَوْ مُخْتالٌ » (١٠).

٣٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنِ الْعَلَّىٰ بْنِ زِيادٍ عَنِ العَلاءِ ابْنِ بَشِيرِ الْرَنِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ: جَلَسْتُ في عِصابَةٍ مِنْ ضُعَفاءِ اللهاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضِ مِنَ العُرِي وَقارِئٌ يَقْرَأُ عَلَيْنا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَلَيْ اللهَ عَلَيْنا فَلَمّا قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ القارِئُ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ قارِئُ لَنا يَقْرَأُ عَلَيْنا فَكُنّا قَلَنا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ قارِئُ لَنا يَقْرَأُ عَلَيْنا فَكُنّا فَكُنّا فَكُنّا فَكُنّا فَكُنّا لِيَعْدِلَ مَعْنَى مِنْ أُمِرْتُ أَنْ أُمِرْتُ أَنْ أُصِرِ نَفْسِي مَعَهُمْ ». قالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَنِي وَسَطَنا لِيَعْدِلَ مِنْ أُمِرْتُ أَنْ أُمِرْتُ أَنْ أُصِيرَ نَفْسِي مَعَهُمْ ». قالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَطَنا لِيَعْدِلَ مِنْ أُمِرْتُ أَنْ أُصِيرَ نَفْسِي مَعَهُمْ ». قالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَسَطَنا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِينا ثُمَّ قالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، فَتَحَلَّقُوا وَبَرَزَتْ وُجُوهُهُمْ لَهُ قالَ: فَما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ عَرَفَ مِنْهُمْ أَحَدًا غَيْرِي. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، أَجْدَلُ عَمْ القِيامَةِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِياءِ النّاسِ بِنِصْفِ يَوْمُ وَذَاكَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ » (٢).

٣٦٦٧- حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ حَدَّثَني عَبْدُ السَّلامِ -يَعْني: ابن مُطَهَّرِ أَبُو ظَفَرٍ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ خَلَفِ العَمِّيُّ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعالَىٰ مِنْ صَلاةِ الغَداةِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ اللهِ عَلَيْهِ: « لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعالَىٰ مِنْ صَلاةِ الغَداةِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ٢٢، ٢٧، والبزار (٢٧٦٢). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٢٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۳۵۱)، وابن ماجه (٤١٢٣)، وأحمد ٣/٦٣، ٩٦.
 وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٠).

الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْماعِيلَ وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمِ يَذْكُرُونَ اللهِ مِنْ صَلاةِ العَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِليَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقُ الْرَبَعَةُ »(١).

٣٦٦٨ - حَدَّثَنا عُثَمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ غِياثِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: « اقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةَ النِّساءِ ». قالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: « إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِي ». قالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا ٱنْتَهَيْتُ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ عَيْرِي ». قالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ إِذَا ٱنْتَهَيْتُ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أَمْتِمٍ بِشَهِيدٍ ﴾ الآيةَ فَرَفْعْتُ رَأْسي فَإِذَا عَيْنَاهُ تَهْمِلانِ (٢٠).

#### \* \* \*

## باب في القصص

بفتح القاف.

[٣٦٦٥] (حدثنا محمود بن خالد، حدثنا أبو مسهر (٣) عبد الأعلىٰ ابن مسهر الغساني (حدثنا عباد بن عباد) الرملي الأرسوفي (الخواص) الزاهد، وققه وهو الذي كتب إليه الثوري بالرسالة المشهورة في الآداب والزهد، وثقه ابن معين (٤) وأحمد العجلي (٥) (عن يحيىٰ بن أبي عمرو السيباني) بفتح السين المهملة، وسكون الياء المثناة تحت، نسبة إلىٰ سيبان بطن من حمير، وهو: سيبان بن الغوث بن سعد، ويحيىٰ هاذا هو شامى ثقة،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلىٰ (٣٣٩٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٦١)، (٥٦٢). وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٩١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٨٢)، (٥٠٥٥)، ومسلم (٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي (٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) «معرفة الثقات» ٢/٢١ (٨٣٨).

يكنى أبا<sup>(۱)</sup> زرعة (عن عمرو بن عبد الله السيباني) بالسين المهملة أيضا كما تقدم، [كنيته أبو]<sup>(۲)</sup> العجماء الحمصي، ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۳)</sup> (عن عوف بن مالك الأشجعي) كانت معه راية أشجع يوم الفتح.

(قال: سمعت رسول الله على يقول: لا يقص) على الناس، لا ينبغي أن يفعل ذلك (إلا أمير) قيل: هذا في الخطبة، كان الخلفاء والأمراء يخطبون فيعظون الناس ويخبرونهم بما مضى من المتقدمين، ويذكرونهم بأيام الله ليعتبروا ويتعظوا.

(أو) يقص (مأمور) بذلك يقيمه الإمام خطيبا، فيكون حكمه حكم الأمير (أو مختال) يعني: أو يكون القاص مختالا يفعل ذلك تكثيرا على الناس، وينصب نفسه لذلك من غير أن يؤمر به طلبا للرئاسة، فهو يرائي بذلك ويختال بذلك في قوله وعلمه، وقيل: إن المتكلمين على الناس ثلاثة: مذكر وواعظ وقاص، فالمذكر يذكر بنعمة الله ويحثهم على شكرها، وواعظ يخوفهم العقوبة، وقاص يروي أخبار الماضين وأيامهم، ويأتي بالقصة على وجهها، كأنه يتبع معانيها وألفاظها، فمن القصص ما ينفع سماعه، ومنها ما يضر سماعه وإن كان صدقا، ومن فتح ذكر القصص على نفسه أخلط عليه الصدق بالكذب، والنافع بالضار، وكذلك قال أحمد بن حنبل: ما أحوج الناس إلى قاص صادق (3)! فإن كانت القصة من قصص الأنبياء فيما

<sup>(</sup>١) في (ل، م): أبو. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في (ل، م): تلميذه أبي، والمثبت من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٥/ ١٧٩. (٤) أنظر: «الفروع» ٤/ ٤٨٠.

يتعلق بأمر دينهم، وكان صحيح الرواية قال الغزالي: فلا أرى بأسا(١).

[٣٦٦٦] (حدثنا مسدد، قال: حدثنا جعفر بن سليمان) الضبعي البصري، نزل في ضبيعة فنسب إليهم، قال ابن معين وغيره: ثقة (٢). أخرج له البخاري في «الأدب» (عن المعلى بن زياد) القردوسي، والقراديس حي من الأزد، استشهد به البخاري (عن العلاء بن بشير) بالموحدة، والشين المعجمة (عن أبي الصديق) بكر بن عمرو (الناجي) بالنون والجيم نسبة إلى ناجية بن شامة قبيلة كبيرة.

(عن أبي سعيد الخدري ولله قال: جلست في عصابة) العصابة: جماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، لا واحد لها من لفظها. (من ضعفاء المهاجرين) أي: صعاليكهم (إن) بكسر الهمزة والتشديد؛ لأن من المواضع التي تكسر فيها أن تحل محل الحال نحو: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿ وَأَكثر النسخ المعتمدة جاءت هكذا بحذف واو الحال، فيصلح هذا أن يكون شاهدا على ذلك.

ومما أستشهدوا به على حذف واو الحال في الجملة الأسمية قولهم: نصف النهار الماء غامر. أصله: والماء غامر. والمعنى: أنتصف النهار وحمي النهار والحال إن الماء غامر لمن يغوص فيه، والتقدير في الحديث: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن حال (بعضهم

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین» بروایه الدوري ۶۰/ ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) «الأدب المفرد» (٥٧١). (٤) الأنفال: ٥.

ليستتر) عن رؤية الناظر إليهم (ببعض) حتى لا يرى حالهم (من) كثرة (العري) لشدة فقرهم (وقارئ يقرأ علينا) من كتاب الله ونحن نسمع في المسجد.

(إذ جاء رسول الله على على الله على وقف على رؤوسنا (فلما قام) عن القراءة أي: وقف (رسول الله على) عند رؤوسنا (سكت القارئ) عن القراءة أستحياء من النبي على وتعظيما له، وليسمع كلامه، وربما ظن أنه جاء لحاجة عندهم (فسلم) علينا رسول الله على قبل أن يتكلم (ثم قال: ما كنتم تصنعون؟) فيه أن الصناعة لا تختص بعمل اليد، بل تطلق على القول أيضا والقراءة والاستماع ونحو ذلك (قلنا: يا رسول الله، كان قارئ لنا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله) قد يؤخذ منه أن قراءة قارئ على الجماعة والباقون يسمعون أفضل من قراءة الكل جماعة، ولعله كان يقرأ وهم لا يقرؤون، أو يكون أكثرهم حفظا، وأحسنهم صوتا، وأعذبهم لفظا ونغمة، فكانت قراءته واستماعهم أولى.

(قال رسول الله ﷺ) عند ذلك [(الحمد لله الذي جعل من أمتي) وفي رواية لغير المصنف: «الذي جعل في أمتي »](١) (من أمرت أن أصبر نفسي معهم) هذا الذي أمر به هو قوله تعالىٰ: ﴿وَاصْبِرُ نَفْسَكَ ﴾ أي: أحبسها لتثبت جالسة ﴿مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوٰةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً ﴾ (٢) قال قتادة: هذه الآية نزلت في أصحاب الصفة، كانوا

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، والرواية أخرجها أبو يعلىٰ ٢/ ٣٨٢ (١١٥١)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٨.

سبعمائة رجل فقراء في مسجد رسول الله ﷺ لا يرجعون إلى تجارة ولا زرع ولا ضرع، يصلون الصلاة وينتظرون الأخرىٰ.

(قال: فجلس رسول الله على وسطنا) أي: بيننا وزنًا ومعنى، فقد قال جماعة: كل مكان صلح أن يكون موضع (وسط) كلمة (بين) فهو بسكون السين على وزن بين، وكل موضع لا يصلح فيه (بين) فهو بفتح السين، وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر، والأكثر التفصيل المذكور، وهذا أشبه (ليعدل) بنصب اللام (بنفسه فينا) أي: ليساوي بنفسه الزكية جلوسه عندنا، من العدل، وهو التسوية، تقول: عدل الشيء بالشيء: إذا ساواه به، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرَبّهم يَعْدِلُوبَ ﴾ (١).

(ثم قال بيده هكذا فتحلقوا) فيه التعليم بالإشارة المفهمة، وفيه جلوس القوم حلقة للذكر وغيره، وإن كان بعضهم مستدبر القبلة، ليصير وجه الشيخ إليهم فيكون لهم كالقبلة (وبرزت) أي: ظهرت (وجوههم له) جميعهم عندما تحلقوا حوله، وصارت وجوههم كلهم إليه.

<sup>(1)</sup> الأنعام: 1. (Y) السجدة: ٥.

وقد أخرج مسلم في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا "(). فيجمع بين الحديثين بأن فقراء المهاجرين يسبقون إلى الجنة قبل فقراء المسلمين بهاذه المدة؛ لما لهم من فضل الهجرة وكونهم تركوا أموالهم بمكة رغبة فيما عند الله على. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه: "إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام "() وهو نصف يوم عند الله.

[٣٦٦٧] (حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد السلام بن مطهر) بفتح الهاء المشددة، ابن حسام الأزدي، أخرج له البخاري<sup>(٣)</sup> (حدثنا موسىٰ بن خلف) العمي بفتح العين المهملة، وتشديد الميم، نسبة إلى البطن، وهو بطن من تميم، وهو ثقة عابد، يعد من الأبدال.

(عن قتادة، عن أنس بن مالك على قال رسول الله على: والله لأن) بفتح الهمزة التي بعد لام القسم (أقعد مع قوم يذكرون الله) هذا لا يختص بذكر لا إلله إلا الله، بل يلحق به ما في معناه؛ لما روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله على قال: « لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق » الحديث، رواه أحمد بإسناد حسن (٤)، والتلاوة في معناه أيضا (من صلاة الغداة) فيه تسمية الصبح غداة (حتى تطلع الشمس) ثم صلى ركعتين أو أربع

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۹۷۹).

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (٢٣٥١)، «سنن ابن ماجه» (٤١٢٣). قال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) في موضعين من صحيحه (٣٩)، (٦٤١٩).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» ٥/ ٢٥٥.

ركعات، جاء مفسرا في بعض الروايات: «أحب إلى من أن أعتق» بضم الهمزة، وكسر التاء (أربعة من ولد إسماعيل) زاد أبو يعلى: «دية كل رجل منهم أثنا عشر ألفا »(١).

ورواه ابن أبي الدنيا بالشطر الأول إلا أنه قال: « أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ».

(ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله) فيه فضيلة الذكر جماعة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، وظاهر الحديث أن هله الفضيلة تحصل لمن جلس مع الذاكرين وإن لم يذكر؛ لأن الاستماع قائم مقام الذكر، وهم القوم لا يشقى جليسهم، (من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة) من ولد إسماعيل، بين أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، فقد حصل بعتق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى منه من زيادة عتق الرقاب الزائدة على الواحدة، لا سيما من أولاد الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين (٢).

[٣٦٦٨] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص (٣) بن غياث) النخعي قاضي الكوفة (عن الأعمش، عن إبراهيم) بن يزيد النخعي

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلىٰ» ٦/ ١١٩ (٣٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) المفهوم من قول النبي على: "من ولد إسماعيل" أنه يعني العرب؛ لأنهم من نسله، ولأن رقابهم أشرف وأكرم من رقاب غيرهم من العجم، وإلا فلِمَ خص أولاد إسماعيل دون غيره من الأنبياء، وهذا هو الذي عليه شارحو الحديث والفقهاء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

(قال: قلت: أقرأ عليك، وعليك أنزل؟!) القرآن، فيه منقبة عظيمة لابن مسعود، وإشارة أكيدة إلى الأخذ بقراءته والعمل بها (قال: إني أحب أن أسمعه من غيري) وإنما أمره بالقراءة عليه؛ ليبين قراءة الطالب على الشيخ؛ ولأن السامع قد يكون يحصل له حضور قلب وتدبر أكثر من قراءة نفسه؛ لاشتغال القارئ بالقراءة وكيفيتها.

(قال ابن مسعود: قرأت عليه) من أول سورة النساء (حتى إذا أتيت إلى قوله تعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا ﴾) ظرف زمان والعامل فيها ﴿ حِثْنَا ﴾ وموضع ﴿ كَيْفَ ﴾ نصب بفعل مضمر، التقدير: يكون حالهم في ذلك الزمان ( ﴿ حِثْنَامِن كُلِّ أُمَّتِم ﴾) من الأمم المتقدمة ( ﴿ بِشَهِيدٍ ﴾) يعني: جئنا على كل أمة بنبيها يشهد عليها (الآية، فرفعت رأسي) ولفظ البخاري: حتى بلغت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاً هِمَى بلغت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاً هِمَى بلغت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاً هِمَا بلغت: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِسُهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاً هِمَا بلغت اللهِ فَهَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ فَكُولَا إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ ال

شَهِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ عَنِياهِ تَدْرِفَانُ (٢). «أمسك » فإذا عيناه تذرفان (٢).

وأخرجه مسلم وقال: بدل قوله: «أمسك» فرفعت وغمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي ودموعه تسيل (٣). (فإذا عيناه تهملان) بفتح التاء، وضم الميم من باب: قعد، يقال: همل الدمع والمطر همولا وهملانا: جرى وسال، كما في رواية مسلم، وبكاؤه على لعظيم ما تضمنته هاذِه الآية، من هول المطلع وشدة الأمر، إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به على شهيدا على كل هؤلاء.

والإشارة به ﴿ هَنُولُكَ إِلَىٰ كَفَار قريش وغيرهم من الكفار، وإنما خص كفار قريش بالذكر؛ لأن وظيفة العذاب أشهد عليهم منها علىٰ غيرهم لشدة عنادهم عند رؤية المعجزات.

آخر كتاب العلم

حامدا لله مستعيذا من خطأ موجب للإثم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الذي كان كالبدر وكل منهم كالنجم، يتلوه كتاب الأشربة.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) النساء: ١١.

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۲۵۸۲). (۳) «صحیح مسلم» (۸۰۰).





# المنافرة المنافرة







## ٢٧- الأشرية

# ١ - باب في تَحْرِيمِ الخَمْرِ

٣٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبُو حيّانَ حَدَّثَني الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَسَةِ أَشْياءَ مِنَ العِنْبِ والتَّمْرِ والعَسَلِ والجِنْطَةِ والشَّعِيرِ، والخَمْرُ ما خامَرَ العَقْلَ وَثَلاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يُفارِقْنا حَتَّىٰ يَعْهَدَ إِلَيْنا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إلَيْهِ: الجَدُّ والكَلالَةُ وَأَبُوابٌ مِنْ أَبُوابِ الرِّبا (١٠).

٣٦٧٠ - حَدَّثَنَا عَبّادُ بْنُ مُوسَى الْحُتّلِيُّ، أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ - يَعْني: ابن جَعْفَرٍ- عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحِاقَ، عَنْ عَمْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ قَالَ: لّمَا نَزَلَ تَغْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بِيِّنْ لَنا فِي الْخَمْرِ بَيانًا شِفاءً فَنَزَلَتِ الآيَةُ التي فِي البَقَرَةِ فَلَ فِيهِمَا إِثْمُ صَيِرُ الْآيَةُ قَالَ: فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتُ عَرْبِ اللَّهُمَّ بِيِّنْ لَنا فِي الْخَمْرِ بَيانًا شِفاءً. فَنَزَلَتِ الآيَةُ قَالَ: فَدُعِي عُمَرُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِيِّنْ لَنا فِي الْخَمْرِ بَيانًا شِفاءً. فَنَزَلَتِ الآيَةُ التي فِي النِّساءِ: فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِيِّنْ لَنا فِي الْخَمْرِ بَيانًا شِفاءً. فَنَزَلَتِ الآيَةُ التي فِي النِّساءِ: فَيُرَاتُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ بَيِّنْ لَنا فِي الْخَمْرِ بَيانًا شِفاءً. فَنَزَلَتِ الآيَةُ التي فِي النِّساءِ: فَيَكَانُ مُنادي رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۸۸)، ومسلم (۳۰۳۲).

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ يُنادي: أَلَا لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلاةَ سَكْرانُ. فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بيِّنْ لَنا فِي الْخَمْرِ بَيانًا شِفاءً. فَنَزَلَتْ هاذِه الآيَةُ: ﴿ فَهَلَّ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ قالَ عُمَرُ: أَنْتَهَيْنا (١٠).

٣٦٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ أَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِّ، عَنْ عَلِي بْنِ أَي طالِبِ السَّكِيٰ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصارِ دَعاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَقاهُما قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَأَمَّهُمْ عَلَيٌّ فِي المُعْرِبِ فَقَرَأً: ﴿ قُلْ يَتَابُهُمُ اللَّهُمُ عَلَيٌّ فِي المُعْرِبِ فَقَرَأً: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا الصَّكَوْنَ ﴾ فَخَلَطَ فِيها فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّكَوَةَ وَأَنتُم سُكَرَىٰ حَتَى يَتَلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ (٢).

٣٦٧٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّكَلَوْةَ وَأَنشُر سُكَرَىٰ ﴾ وَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ نَسَخَتْهُما التي في المائِدَةِ: ﴿ إِنَّمَا الْفَتَدُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ ﴾ الآية (٣).

٣٦٧٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَس قَالَ: كُنْتُ ساقِيَ القَوْمِ حَيْثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَما شَرابُنا يَوْمَئِذِ إِلَّا الْفَضِيخُ، فَدَخَلَ عَلَيْنا رَجُلُ فَقالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، وَنادي مُنادي رَسُولِ اللهِ اللهِ فَقُلْنا: هنذا مُنادي رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا وَمُولِ اللهِ فَقُلْنا: هنذا مُنادي رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا .

<sup>(</sup>١) رواه التّرمِذي (٣٠٤٩)، والنَّسائي ٨/ ٢٨٦، وأحمد ١/٥٣.

وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه التَّرمِذي (۳۰۲٦).وصححه الألباني.

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٨/ ٢٨٥، وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص ١٣٠.
 وحسن إسناده الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠).

# ﴿ يِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّمْنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾

#### أول كتاب الأشربة

# باب في تحريم الخمر

[٣٦٦٩] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية (حدثنا أبو حيان) بالمهلمة وشدة التحتانية، وبالنون يحيى بن سعيد التيمي الكوفي.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٦١٩)، «سنن النسائي» ٨/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) في (م): الثامنة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من (م).

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزَائِمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتِنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿(١) وفي آية أخرى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ (١) الآية.

وقد نهى الله عن الخمر في كتابه وأمر باجتنابها، وتوعد على أستباحتها، وقرنها بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذا إبلاغ في الوعد، ونهاية في التهديد.

قال ابن رشد: وإن طالب متعسف جاهل بوجود لفظ التحريم لها في القرآن فإنه موجود في غير موضع، فإن الله سماها رجسًا، ثم نص على اتحريم الرجس في قوله: ﴿فَإِنَّهُ رِجْشُ وسماها إثمًا في قوله تعالىٰ: ﴿قُلَّ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾، ثم نص على الآث تحريم الإثم في قوله تعالىٰ: ﴿قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ ﴾ ولو لم يرد في القرآن إلا النهي لكان بيانه على بقوله: ﴿إن الله حرم الخمر الس بحرام فهو كافر بالإجماع (٢).

(من العنب والتمر) وفي البخاري: قال حجاج، عن حماد، عن أبي حيان: مكان العنب: الزبيب (٧). ثم قال في رواية أخرى: الخمر يصنع من

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) سلف برقم (٣٤٨٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) «المقدمات الممهدات» ١/ ٤٤١، وتتمة كلامه: يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا قُتل.

<sup>(</sup>V) أنظر: «صحيح البخاري» (٥٥٨٨).

خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل (۱) (والعسل والحنطة والشعير) وروى صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى على المنبر يقول: ألا إن خمر أهل المدينة: البسر والتمر، وخمر أهل فارس: العنب، وخمر أهل اليمن: البتع، وهو العسل، وخمر الحبشة: الأسكركة (۲). وهو الأرز، والمزر ما يصنع [من الشعير] (۱) (والخمر) هو (ما خامر العقل) أي: غطاه وأزاله، والعقل هو آلة التمييز والعلم، ولهاذا ناسب أن يذكر المصنف باب الأشربة عقيب كتاب العلم؛ فلذلك يحرم ما يغطي العقل ويستره، إذ بذاك يزول الإدراك المطلوب من العباد. والخمر مجاز من باب تسمية المعنوي بالمحسوس الذي يغطئ به الأواني وغيرها.

قال ابن بطال: في هذا الحديث رد على الكوفيين في قولهم: إن الخمر من العنب خاصة، وأن كل شراب يتخذ من غيره فغير محرم [ما دون السكر منه]<sup>(3)</sup>. قال المهلب: وهذا التفسير من عمر مقنع، فليس لأحد أن يقول: إن الخمر من العنب وحده، وهأولاء أصحاب النبي على فصحاء العرب قد فسروا عين ما حرمه الله، وقالوا: إن الخمر من خمسة أشياء. وقد أخبر عمر حكاية عما نزل من القرآن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ل).

وانظر: «صحيح البخاري» (٥٥٨٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ۸/ ۲۹۵.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ الخطية، والمثبت من «شرح ابن بطال» ٦/ ٣٩.

وتفسيرًا له، فقال: الخمر ما خامر العقل. وخطب بذلك على منبر رسول الله ﷺ بحضرة الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم، ولم ينكره أحد منهم (١)؛ فصار كالإجماع (٢).

(وثلاث) مبتدأ، وجاز الأبتداء بالنكرة؛ لأنه وصف بقوله: «وددت» إلى آخره، والخبر هو قوله: (الجد والكلالة..)، و(ثلاث) فيه حذف اسم مضاف إليه والتنوين في آخر (ثلاث) عوض عن الاسم المحذوف، كما في قوله: ﴿وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴿(٣) والتقدير في الحديث: وثلاث قضايا أو أحكام أو مسائل، وقصد عمر ﴿ وَلَيْهُ بِذَلِكُ التنبيه علىٰ أنهم كانوا يكرهون الأخذ بالرأي ويؤثرون عليه ما يرد به النص (وددت) بكسر الدال الأولىٰ (أن) يكون (رسول الله ﷺ لم) يكن (٤) (يفارقنا حتىٰ يعهد إلينا فيهن عهدًا) أي: يبين لنا بيانًا صريحًا بقول نعتمده وننتهي إليه فيه ؛ لأنه أبعد عن محذور الاجتهاد إلى الخطأ علىٰ تقدير وقوعه وإن كان مأجورًا عليه أجرًا واحدًا (ننتهي إليه) عند الاُختلاف والاحتياج.

إليه (الجد) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أحد الثلاثة الجد، والجملة الآسمية خبر (ثلاث)، والمراد به ميراث الجد مع الإخوة في أنه يحجب الإخوة، أو ينحجب بهم، أو يقاسمهم.

وقد وقع للصحابة في ذلك (اختلاف منتشر)(٥) حتى قال عمر:

<sup>(</sup>١) في (م)، (ل): غيرهم.

<sup>(</sup>۲) آنتهی من «شرح ابن بطال» ۲/ ۳۹.

<sup>(</sup>۳) یس: ۶۰.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: ٱختلافًا منتشرًا. ولعل المثبت هو الصواب.

قضيت في الجد لسبعين قضية لا ألوي في واحدة منها عن الحق<sup>(۱)</sup>. وكان السلف يحذرون من الخوض في مسائله، وقد روي مرفوعًا وموقوقًا، والوقف أصوب: «أجرؤكم على قسمة الجد أجرؤكم على النار »<sup>(۲)</sup>. وقد ذكر الخطابي في «الغريب» بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن الجد، فقال: ما يصنع بالجد؟! لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضًا (۳). ثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا، بما لا حاصل تحته، وما المانع أن يكون قول عبيدة بمائة قضية علىٰ سبيل المبالغة، وقد أول البزار كلام عبيدة بما ذكر، والله أعلم.

(والكلالة) أي: والثاني ميراث الكلالة بفتح الكاف، المشار إليه بقوله تعالىٰ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةً ﴾ (٤) وقد آختلف في تفسيرها علىٰ أقوال، أرجحها قول الجمهور أنه القريب الوارث

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الكبرى» ٦/ ٢٤٥، من طريق عبد الأعلىٰ عن معتمر بن سليمان عن ابن عون عن محمد بن عبيدة عن عمر به.

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في «السنن» ٦٦/١ (٥٥) عن سعيد بن المسيب، مرسلًا. قال الألباني في «الإرواء» ٦/ ١٢٩: إسناده جيد لولا إرساله.

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» ٢/ ١٠٦.

والخطابي إنما نقل هاذا الإنكار عن بعض العلماء.

ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ٦/ ٢٧٠ (٣١٢٥٦)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٢٤٥، والحافظ في «تغليق التعليق» ٥/ ٢١٩.

وصحح إسناده الحافظ أيضًا في «الفتح» ١٢/١٢.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٧٦.

الذي ليس بأصل ولا فرع (۱)، وورد فيه حديثان صحيحان (۲)، وآية الكلالة نزلت على النبي على النبي على وهو في طريق مكة في حجة الوداع، وتسمى آية الصيف (۳). (وأبواب) أي: مسائل كثيرة (من أبواب الربا) يقع فيها الأشتباه كثيرًا حتى قال بعضهم: لا ربا إلا في النسيئة (٤). وأوردوا فيه حديثًا، والأحاديث كثيرة صريحة في أن الربا يجري في الفضل وفي النسيئة وفي اليد (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير الطبري» ٣/ ٦٢٥، وقال القرطبي في تفسيره ٧٦/٥: .. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، هذا قول أبي بكر وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. اه.

وقال البخاري قبل حديث (٤٦٠٥): والكلالة: من لم يرثه أب ولا ابن وهو مصدر مِنَ تَكَلَّلُه النسب. اهـ.

<sup>(</sup>٢) من ذلك حديث جابر، رواه البخاري (٢٧٢٣، ٧٣٠٩)، مسلم (١٦١٦).

<sup>(</sup>٣) ورد هاذا في حديث رواه مسلم (٥٦٧، ١٦١٧)

<sup>(</sup>٤) ورد هذا في حديث رواه ابن عباس عن أسامة بن زيد أن النبي على قال: «إنما الربا في النسيئة» رواه البخاري (٢١٧٨، ٢١٧٩) ومسلم (١٥٩٦).

وذهب الشافعي في «اختلاف الحديث» ٧/ ٢٤١ إلىٰ أن هذا رأي ممن رآه لا أنه منقول عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>ه) من ذلك ما رواه البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦) من حديث عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب ربًا إلا هاء وهاء، والنبي الشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء».

وما رواه الشيخان من حديث بلال، وفيه أنه باع صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد فقال له النبي ﷺ: «أَوَّه أَوَّه، عين الربا عين الربا...» صحيح البخاري (٢٣١٢) ومسلم (١٥٩٤).

قال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» ٢/ ١٤٣: هو -أي حديث بلال- نص في تحريم ربا الفضل في التمر، وجمهور الأمة علىٰ ذلك..».

[٣٦٧٠] (حدثنا عباد بن موسى) أبو محمد شيخ الشيخين المعروف (الختلي) بضم الخاء المعجمة والمثناة الفوقانية المشددة، قال السمعاني: اتختلف مشايخنا في هلزه النسبة، فبعضهم يقول: هو (١) نسبة إلى ختلان، وهي بلاد مجتمعة وراء بلخ، حتى رأيت الختل بضم الخاء والتاء، قرية على طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي الدسكرة (٢).

(حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو) بن شرحبيل الهمداني، أخرج له الشيخان.

(عن عمر بن الخطاب والله قال: لما نزل تحريم الخمر) [يشبه أن يكون معنى (نزل) أعطى كما في الحديث: «لا تنزلهم على حكم الله، لكن على حكمك» (٣). فإن معناه: لا تعطهم على حكم الله لكن على حكمك، والمراد: لما أعطى الله حيث رحمهم تحريم الخمر] (٤) في هاذِه الآية دليل، بل نص على أن الخمر لم يكن حرامًا في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر، وكذا يدل على هاذا قوله تعالى: ﴿لَا تَقَرَبُوا الضَكَاوَةُ وَأَنتُم سُكَرَىٰ ﴿ (٥).

وقال قوم: ما أبيح شرب الخمر في شيء من الأديان. حكاه القرطبي وغيره، فعلى هذا يكون معنى الآية: لما نزل تحريم قليله أو كثيره، أسكر أو لم يسكر. ومعنى ﴿وَأَنتُم سُكَرَىٰ ﴿: من النوم، والأول أظهر؛ لما

<sup>(</sup>١) من (ح).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» ٥/٤٤.

<sup>(</sup>m) (ele amba (m) (m)

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) النساء: ٤٣.

روى الترمذي وغيره عن البراء ولله قال: مات ناس من أصحاب النبي وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي وهم يشربونها؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ فَكَيفُ بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَمِلُوا الطَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ الآية (١).

(قال عمر) بن الخطاب في : (اللهم بين لنا في) تحريم شرب (الخمر بيانًا شفاء) بالتنوين فيهما، و(شفاء) مصدر، بمعنى أسم الفاعل، كقوله تعالى: ﴿أَصْبَحَ مَآؤُكُو غَوْرًا ﴿ أَي: غائرًا. ورواية الترمذي: بيان شفاء (٣). بالإضافة وتنوين المضاف إليه وهو (شفاء)، وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، أصله: بيانًا شافيًا، كما في رواية النسائي (٤) في هذا والذين بعده.

ومن إضافة الموصوف إلى صفته قوله تعالىٰ: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ﴾ (٥) أضيفت ﴿دارِ﴾ إلى ﴿الآخرةِ﴾ وهي صفتها، ومنه: ﴿وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ﴾ (٦)

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳۰۵۰، ۳۰۵۱) وأصله في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، «صحيح البخاري» (۲٤٦٤)، «مسلم» (۱۹۸۰).

ورواه أيضًا: أبو يعلىٰ في «المسند» ٣/ ٢٦٥ (١٧١٩)، والروياني في «مسنده» 1/ ٣٢٩ (٣٢٤).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان ١٢/ ١٧٢ - ١٧٤ (٥٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) الملك: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٣٠٤٩).

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» ٨/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) ق: ٩.

و حَمِّلِ ٱلْوَرِيدِ (١) و حَقُّ ٱلْيَقِينِ (٢) وهو كثير، وظاهر الحديث يقتضي أنه نزل تحريم الخمر قبل آية البقرة، ولم أجد لها (٣) أصلًا، فيحتاج إلى تأويل كما تقدم، ويدل على هذا التأويل رواية الترمذي عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء. فنزلت التي في البقرة: ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وقد صرح القرطبي بذلك في تفسير آية المائدة فقال: تحريم الخمر نزل بتدريج ونوازل كثيرة؛ لأنهم كانوا مولعين بشربها، وأول ما نزل في أمرها: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ أمرها: في تجارتهم. ٱنتهى (٥).

ثم قال: وقال أبو ميسرة -يعني: عمرو بن شرحبيل الهمداني- نزلت الآية بسبب عمر بن الخطاب، فإنه ذكر للنبي على عيوب الخمر وما ينزل بالناس من أجلها ودعا الله في تحريمها، وقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية (٢).

(فنزلت الآية التي في) سورة (البقرة) فيه: دليل على جواز قول القائل: سورة البقرة. وهو الصحيح خلافًا لمن كره ذلك (٧)، وقال:

<sup>(</sup>۱) ق: ۱٦. (۲) الواقعة: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في (ح): لهاذا.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٣٠٤٩).

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» ٦/٢٨٦.

<sup>(</sup>٦) «الجامع لأحكام القرآن» ٦/٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «صحيح البخاري» (١٧٥٠) ومسلم (٣٠٦/١٢٩٦)، ففيه ما يدل على عدم الكراهة.

إنما يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة (﴿يَسَعُلُونَكُ﴾) السائلون هم المؤمنون (﴿عَن﴾) شرب (﴿النَّحَمِّوِ﴾) الظاهر أنهم سألوا عن ذلك لما نزل بهم من أجلها ولما ظهر لهم من عيوبها (﴿وَالْمَيْسِرِّ﴾) وهو قمار العرب بالأزلام، قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فنزلت الآية (١). وقال ابن عباس أيضًا ومجاهد ومحمد بن سيرين وعلي وغيرهم: كل شيء فيه قمار من نرد وشطرنج فهو الميسر، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، إلا ما أبيح من الرهان في الخيل والقرعة في إبراز الحقوق (٢).

وقال مالك: الميسر ميسران: ميسر اللهو وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها، وميسر القمار ما يخاطر الناس عليه.

(﴿ قُلُ فِيهِما ٓ إِنَّم صَبِيرٌ ﴾) قرأ حمزة والكسائي: (كثير) بالثاء المثلثة بدل الباء (٣)؛ بما يصدر في الخمر للشارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزور وزوال العقل الذي يعرف به ما تجب مخالفته، وتعطيل الصلوات والتعوق عن ذكر الله وتضييع المال الكثير في شربها؛ لما يلحقه من الآلات المطربة، وما يدفعه عند زوال عقله للخمَّار والمطربين وغير ذلك، كما روي عن قيس بن عاصم أنه شربها في

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان» ۲/ ۳۷۱.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير الطبرى» ۲/ ۳۷۱.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحجة للقراء السبعة» ٢/ ٣٠٧ وما بعدها.

الجاهلية فغمز عكنة ابنته، وسب أبويه، ورأى القمر فتكلم بشيء، وأعطى الخَمَّار كثيرًا من ماله، فلما أفاق أخبر بذلك، حرَّمها علىٰ نفسه وأنشد فيها شعرًا في ذمها(١).

(﴿ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾) بربح التجارة، فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخص فيبيعونها في الحجاز بربح، وكانوا لا يرون المماكسة فيها، فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منافع الخمر، ومنافع الميسر مصير المال وغيره إلى الإنسان بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجَزور(٢) ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه (٣) أخذ نصيبه من اللحم، ولا يكون عليه شيء من الثمن. وقيل: منفعته التوسعة على المحاويج؛ فإن من قمر منهم كان لا يأكل من الجزور ويفرقه على المحتاجين (٤).

(قال: فدعي) بضم الدال وكسر العين (عمر) بن الخطاب (فقرئت عليه) آية البقرة (فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءً) بالتنوين

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم المسكر» ص٧٠، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٥/ ١٤، وانظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ٣٦، «الاستيعاب» لابن عبد البر ٣/ ٣٥٤. وقد أورد ابن عبد البر شعره، فقال: وقال فيها أشعارًا -أي في الخمر- منها قوله: ولا أدعو لها أبدًا نديما وتجنيهم بها الأمر العظيما

رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما فلا والله أشربها صحيحًا ولا أشفى بها أبدًا سقيما ولا أعطى بها ثمنًا حياتي فإن الخمر تفضح شاربيها

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٤) هاذا بعينه كلام القرطبي في التفسيره، ٣/ ٥٧.

فيهما، ولفظ الترمذي: بيان شفاء (١). ويبينهما رواية النسائي: بيانًا شافيًا (٢). كما تقدم. أي: دافعًا لعلة من يحب شربها كما يدفع الدواء الشافي علة الضعيف الذي يحب زوال الألم، فإنهم لم ينتهوا بهانه الآية ولا تركوها جملة واحدة، كما قال سعيد بن جبير: كان الناس على أثر جاهليتهم يشربونها قبل الإسلام حتى نزلت: ﴿يَسْتَلُونَكُ عَنِ الْخَمِّرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلُ فِيهِما إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ فقال واليا الكافرون المنفعة لا للإثم. فشربها رجل وتقدم فصلى فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فنزلت: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقَرَبُوا الصَّلَوة وَانتُمَ الصلاة. شكرَى حَقَّ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ (٣). فقالوا: نشربها في غير وقت الصلاة. فقال عمر: اللهم بين بيانًا شافيًا. فنزلت: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيَطَانُ الآية، فقال عمر: اللهم بين بيانًا شافيًا. فنزلت: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيَطَانُ الآية، فقال عمر: اللهم بين بيانًا شافيًا. فنزلت: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشّيَطَانُ الآية،

(فنزلت الآية التي في النساء) وهي قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ﴿ خَصَ الله هَذَا الخطاب بالمؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذت الخمر منهم عقولهم فلا يعلمون ما يقولون؛ فخصوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا يصلون صحاة ولا سكارى.

(﴿لاَ تَقَرَبُوا﴾) إذا قيل: لا تقرب، بفتح الراء كان معناه لا تتلبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدنوا منه، والخطاب

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳۰٤۹).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ۸/ ۲۸٦.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن الجوزي في «بستان الواعظين» ص٠٤٠ أن الرجل الذي صلى وقرأ هاذِه القراءة هو: ابن أبي جعونه.

لجماعة الأمة الصاحين، وأما السكران إذا عدم التمييز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله، وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه، ويتفكر ما صنع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه بها قبل السكر (﴿ الصَّلَوْهَ ﴾) أختلفوا في المراد بهاذه الصلاة، فقال أبو حنيفة وغيره: هي العبادة المعروفة بعينها(١). ولذلك قال: ﴿ حَتَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾.

وقال الشافعي (٢) وغيره (٣): المراد مواضع الصلاة، فحذف المضاف (كما قال) (٤) تعالى: ﴿ لَمُلِمّتُ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتُ ﴾ (٥) فسمى مواضع الصلاة: صلاة، ويدل على هذا قوله: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ الصلاة: صلاة، ويدل على هذا قوله: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ فهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا للصلاة فيه (﴿ وَأَنتُمْ ﴾) فهذه الواو الداخلة على الجملة الأسمية هي واو الحال من ﴿ تَقَرَبُوا ﴾ وفهذه الواو الداخلة على الجملة الأسمية هي واو الحال من ﴿ تَقَرَبُوا ﴾ و(﴿ شُكَرَى ﴾) جمع سكران مثل كسلان وكسالى ، وقرأ النخعي: سكرى . بفتح السين على مثال: فعلى (١) (﴿ حَقَى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾) أي: حتى تعلموه مستبين من غير غلط، فالسكران لا يعلم ما يقول، ولذلك قال عثمان: لا يقع طلاق السكران (٧).

<sup>(</sup>۱) آنظر: «بدائع الصنائع» ۱/۸۸.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الأم» ١/٢٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ل): كقوله.

<sup>(</sup>٥) الحج: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» (ص٣٣)، «المحتسب» ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٧) رواه بنحوه: عبد الرزاق في «المصنف» ٧/ ٨٤ (١٢٣٠٨)، وابن أبي شيبة في

(فكان منادي رسول الله على) وهو المؤذن (إذا أقيمت الصلاة) أي: إذا أراد أن يقيم الصلاة (ينادي: ألا) يا قوم (لا يقربن) بفتح الموحدة وتشديد نون التأكيد (الصلاة) أحد (سكران) لفظ النسائي: فكان منادي رسول الله وإذا أقام الصلاة نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى (١٠). وهذا اللفظ أقرب إلى لفظ القرآن من لفظ المصنف.

قال ابن المنذر: إذا خلط في قراءته فهو سكران؛ أستدلالًا بقوله تعالىٰ: ﴿حَقَّ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ﴾ (٢). وإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول في هاذِه فيجتنب المسجد مخافة التلويث ولا تصح صلاته، فإن صلىٰ في هاذِه الحال قضىٰ، وإن كان بحيث يعلم ما يقول فأتىٰ بالصلاة فحكمه حكم الصاحي. وقال أحمد: إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران (٣). وحكى نحوه عن مالك (٤).

(فدعي عمر فقرئت عليه) هانِه الآية (فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاء) كما تقدم (فنزلت هانِه الآية) زاد النسائي: التي في المائدة (٥٠).

<sup>«</sup>المصنف» ٤/ ٧٩ (١٧٩٦٧)، ومسدد في «المسند» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٤/ ١٠٥، وكما في «المطالب العالية» ٨/ ٤٠٤ (١٦٩٢)، والبيهقي ٧/ ٣٥٩، والحافظ في «التغليق» ٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥.

والحديث رواه البخاري معلقًا قبل حديث (٥٢٦٩)، وصححه ابن القيم في «زاد المعاد» ٥/ ١٩١، والألباني في «الإرواء» ٧/ ١١٢.

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» ۸/ ۲۸٦.

<sup>(</sup>Y) "Illemd" P/ YOY.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ١٢/٥٠٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مواهب الجليل» ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي الكبرئ» ٣/٣٠٢.

بينها الترمذي في روايته فقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ إلى قوله: (﴿فَهَلَ ٱنْهُم مُنتَهُونَ ﴿(١)(٢). لفظه لفظ ٱستفهام ومعناه الأمر. أي: ٱنتهوا، وفي لفظ الاستفهام إشارة إلى مبالغة في النهي وتهديد شديد، وأن التقدير: ٱنتهوا فإن لم تنتهوا وقع بكم العذاب. ولهاذا كان هاذا أبلغ من قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾، قال الفراء: ردد عليّ أعرابي: هل أنت ساكت. هل أنت ساكت؟ وهو يريد: ٱسكت ٱسكت اُسكت اُسكت.

ولما علم عمر على أن هذا وعيد شديد زائد على معنى: أنتهوا، (فقال عمر: أنتهينا) ربنا أنتهينا. وفي رواية الترمذي والنسائي: أنتهينا أنتهينا أنتهينا عمر ذلك أمر رسول الله على مناديه أن ينادي في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت. فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة.

[٣٦٧١] (حدثنا مسدد، ثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (عن سفيان) بن عيينة (حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب (السلمي) بضم السين وفتح اللام، نسبة إلىٰ سليم بن منصور بن

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩١.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳۰٤۹).

<sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٣٠٤٩)، «سنن النسائي» ٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧، «سنن النسائي الكبرئ» ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٢.

<sup>(</sup>ه) رواه بنحوه البخاري (٢٤٦٤)، ومسلم (١٩٨٠)، وسيأتي ذكره قريبًا عند المصنف برقم (٣٦٧٣).

عكرمة بن خصفة (۱) بن قيس عيلان من مضر قبيلة مشهورة (عن علي النهورة بن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن). بنصب (عبد) عطف (۲) على الضمير المنصوب قبله، والتقدير: دعاه ودعا عبد الرحمن (بن عوف فسقاهما) من الخمر (قبل أن تحرم) توضحه رواية الترمذي عن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني (۳) (فأمهم علي في المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون) فيه دليل على استحباب قراءة (٤) الكافرون و و فُلُ هُو الله أَحَدُ في صلاة المغرب في الأولى والثانية، فإنه لم يستعملها في هلزه الحال إلا لكثرة استعمالها في حال الكمال، فحملته العادة على قراءتها (فخلط) بفتح اللام فيها، كما في رواية الترمذي قرأت: (فَلُ يَتَأَيُّهُا الْكَوْنُ فَ لَا أَعْبُدُ مَا نَعْبُدُونَ فَ لَا الْكَمَالُ وَنحن نعبد ما تعبدون (فنزلت) هاذِه الآية: (فِيَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَانتُد مُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ في (۱).

أستدل الغزالي بهانده الآية على أشتراط الخشوع في الصلاة. قال: وحَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ تَعليل لنهي السكران عن الدخول فيها

<sup>(</sup>١) في (م): حفص.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٣٠٢٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): قل يا أيها.

<sup>(</sup>٥) الكافرون: ١-٢.

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (٣٠٢٦).

حال السكر. وهانيه العلة مطردة في الغافل المستغرق الهم بالوساوس وأفكار الدنيا (١).

[٣٦٧٢] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي) بفتح الواو نسبة إلى مرو، من كبار الأئمة (حدثنا على بن حسين) بن واقد المروزي، ضعفه أبو حاتم (٢)، وقواه غيره (عن أبيه) الحسين بن واقد، قاضى مرو، قال ابن المبارك: من مثله! وثقه ابن معين وغيره، أخرج له مسلم (٣) (عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي) المروزي المتقن (عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما) في قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُدَ شُكَارَىٰ ﴾ و) قـولـه تـعـالــى: ( ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ) كما تقدم، (نسختها) الآية (التي في) سورة (المائدة) وهي قوله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُنْدُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ فِيل : هي الأصنام، وقيل : هي النرد والشطرنج(٤) (الآية) يعنى: ﴿ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُقْلِحُونَ﴾، والأمر باجتنابه يقتضي الأجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من وجوه الخمر، ولا بحال من حالاته، فلهذا كانت ناسخة لشربها في غير وقت الصلاة وحالة السكر، وللمنافع التي كانت ينتفع بها في أثمانها، كما تقدم، فقد نسخت هذه الآية شربها في غير وقت

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» 1/٢١٢.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٦/ ۱۷۹ (۹۷۸).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٤٠٦/٢٠ (٤٠٥٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٢/ ٢٣٧، و«تفسير ابن كثير» ٥/ ٣٣٣.

الصلاة، فلا ينتفع بها بشرب في وقت من الأوقات، ولا في (١) حال من الأحوال ولا في بيع وأخذ ثمن، ولا بعد تخليل ومداواة وغير ذلك، وعلىٰ ذلك جاءت الأحاديث الواردة في الباب، كما سيأتي.

[٣٦٧٣] (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي البصري، قاضي مكة (حدثنا حماد بن زيد) بن درهم (عن ثابت) البنائي (عن أنس) بن مالك والله عليه الماء (حيث) عنت ساقي القوم) جماعة الرجال دون النساء (حيث) للمكان الذي (حرمت) فيه، وحين للوقت الذي حرمت فيه (الخمر) وكان ذلك (في منزل أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري المدني (وما شرابنا يومئذ) أي: يوم حرمت الخمر فيه (إلا الفضيخ) بالضاد والخاء المعجمتين، وهو شراب يتخذ من البسر المفضوخ. أي: المشدوخ يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه نار فيفضخ البسر. أي: يشدخ ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلى ثم يشرب، فإن (٢) كان معه تمر فهو الخليط (فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت) بضم الحاء وكسر الراء المشددة. أي: حرمها الله ورسوله (ونادى منادي رسول الله عليه) بتحريمها في سكك المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت (فقلنا: هذا منادي رسول الله عليه الله عليه) فيه: دليل على جواز العمل بخبر الواحد المنادي كما في القبلة، حيث كان أستقبال القبلة مقطوعًا به من الشريعة عندهم، ثم إن أهل قباء لما أتاهم الآتي فأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام فقبلوا قوله واستداروا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م)، (ل).

نحو الكعبة (1)، وتركوا المقطوع المتواتر بخبر الواحد (٢) المظنون.

وفيه: أن الحكم إذا تغير يُعلِم الإمام ذلك بمناد ينادي في سكك المدينة، أو يعلمهم الإمام في الخطبة كما في تحويل الكعبة، وكذا إذا تجدد حكم من أحكام الشريعة، كما إذا رأى الإمام الأستسقاء عند احتياج الناس، يأمرهم بمناد ينادي في سكك المدينة وفي الأسواق بأن يصوموا ثلاثة أيام، ويخرجوا إلى الصلاة في اليوم الرابع، أو يعلمهم في الخطبة ويرسل من يعلم القرى التي حول البلد بذلك، ولم أجد من صرح في الصيام بالمنادي ولا بالخطبة من أصحابنا. قال القرطبي: فيه أن نداء المنادي عن الأمير يتنزل في العمل منزلة سماعه (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٨٨)، ومسلم (٥٢٦) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٢٥٤.

#### ٢ - باب العِنَب يُعْصَرُ لِلْخَمْر

٣٦٧٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلاهُمْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الغافِقيِّ أَنَّهُما سَمِعا ابن عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَعَنَ اللهُ الخَمْرَ وَشَارِبَها وَسَاقِيَها وَبَائِعَها وَمُبْتَاعَها وَمُبْتَاعَها وَعُاصِرَها وَمُعْتَصِرَها وَحامِلَها والمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ »(١).

#### \* \* \*

## باب العنب يعصر للخمر

[٣٦٧٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح) الرؤاسي. (عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد العزيز.

(عن أبي علقمة مولاهم) أي: مولى بني أمية، وأخرجه ابن ماجه إلا أنه قال: أبو طعمة (٢). قال في «تهذيب الكمال»: وهو الصواب (٣).

وأبو طعمة هذا آسمه: هلال مولى عمر بن عبد العزيز، أصله من الشام، سكن مصر، وكان يقضي بها، روى عن مولاه عمر بن عبد العزيز، وروى عنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۳۸۰)، وأحمد ۲/ ۲۰.

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳۳۸۰). (۳) «تهذیب الکمال» ۱۷۵/۱۸، ۱۷۶، ۱۸

الله الخمر) ورواية ابن ماجه: «لعنت الخمر .. بعينها»(۱). وفي رواية له (۲): لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة (۳). وكذا للترمذي، وعد من العشرة: آكل ثمنها (٤).

(وشاربها) أي: شارب شيء منها، قليلًا كان أو كثيرًا، درديًّا كان أو تخينًا حتى لو ثرد فيه خبزًا وأكله دخل في اللعنة وحُدَّ. (وساقيها) بنصب الياء وإن لم يشرب منها فعليه إثم الإعانة على المعصية، وإن شرب منها مع السقي فعليه إثمان. (وبائعها ومبتاعها) وفي الترمذي: بائعها وآكل ثمنها والمشترى والمشترى له (٥).

[ويدخل في البائع من يعرضها للبيع وإن لم يتول عقد البيع، وفي لعن المشتري والمشترى له] (٢) دليل على تحريم تعاطي العقود الفاسدة من بيع وإجارة ومساقاة وغير ذلك من العقود.

(وعاصرها) بقصد الخمرية (ومعتصرها) زاد ابن ماجه: فذكر عاصرها ومعتصرها والمعصورة له (۷) فيشبه أن يراد بالعاصر والمعتصر من يطلب عصرها وإن لم يباشره بيده، والثاني: من يتولى العصر بنفسه (وحاملها) بنفسه أو بدوابه من بغال وحمير وإبل (والمحمولة له) إذا طلب ذلك، ويدخل في معنىٰ ذلك حاضر شربها وكاتب مبايعتها والشاهد عليه، ويدخل في ذلك كل من أعان علىٰ محرم.

#### CARC CARC

<sup>(</sup>١) «سنن ابن ماجه» (٢٣٨٠) وسياق الحديث: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها..

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م، ل). (٣) «سنن ابن ماجه» (٣٣٨١) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٢٩٥). (٥) السابق.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م، ل). (V) «سنن ابن ماجه» (٣٣٨١).

# ٣ - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ

٣٦٧٥ - حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيْتامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قالَ: « لَا »(١). « قَالَ: قَالَ: « لا »(١).

\* \* \*

### باب في الخمر تخلل

[٣٦٧٥] (حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن سفيان) بن سعيد الثوري، (عن) إسماعيل بن عبد الرحمن (السدي) سمي بذلك لقعوده بسدة جامع الكوفة، وهو: أبو محمد الأعور، أصله (٢) حجازي ثم أنتقل إلى الكوفة، أخرج له مسلم، ويعرف هذا بالسدي الكبير، [وأما السدي الصغير] فهو: محمد بن مروان بن إسماعيل بن عبد الرحمن (٤)، يروي عن الكلبي صاحب «التفسير».

(عن أبي هبيرة)(٥) يحيى بن عباد الأنصاري (عن أنس بن مالك عليها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۸۳).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م، ل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م، ل).

<sup>(</sup>٤) محمد بن مروان السدي الصغير، متهم بالكذب، وكذلك شيخه محمد بن السائب الكلبي. أنظر ترجمة السدي في "تهذيب الكمال» ٢٦/ ٣٩٢، و "التقريب» (٦٢٨٤). ملحوظة: السدي الصغير لم يخرج له أحد من الستة وإنما ذكروه تمييزًا. وانظر ترجمة الكلبي في "تهذيب الكمال» ٢٤٦/٢٥.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح): (ع).

أن أبا طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (سأل رسول الله على عن أيتام ورثوا خمرًا) والخمر نجس محرم الانتفاع به، فلا ينتقل بالإرث إلى ملك الوارث، لكن لو خلف خمرًا فلم يرق حتى تخلل بنفسه، فالظاهر أنه يدخل في الميراث، كما لو خلف جلد ميتة فدبغ (قال: أهرقها) بسكون الهاء وكسر الراء.

فيه: دليل على أن الخمر لا يجوز اقتناؤها ولا تُملك، بل تراق في الحال كما هو مذهب الشافعي (١)، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها، ولا التصرف فيها إلا بالإراقة.

قال القرطبي: قال بعض أصحابنا: تملك، وليس بصحيح (٢).

(قال: أفلا أجعلها خلاً) رواية أحمد أن أبا طلحة سأل رسول الله على فقال: عندي خمور لأيتام، فقال: «أرقها». قال: ألا أخللها؟ قال: «لا »(٣).

فيه: دليل للشافعي والجمهور علىٰ أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقىٰ فيها وهي باقية علىٰ نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا لا بغسل ولا بغيره، أما إذا نقلت من شمس إلىٰ ظل، أو من ظل إلىٰ شمس، فأصح الوجهين لأصحابنا(٤): تطهر(٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الأم» ١١/٣. (٢) «المفهم» ٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٣/ ١١٩ بنحو هذا اللفظ.

وأقرب إلىٰ هٰذا اللفظ الذي ذكره المصنف ما رواه الترمذي (١٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المجموع» للنووي ٢/ ٥٩٢-٥٩٥.

وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها<sup>(۱)</sup>. وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت<sup>(۲)</sup>.

قال القرطبي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه?! إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو أبو طلحة صلى اللهم اللهم المناهم المناهم



<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٣٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التمهيد» لابن عبد البر ١/٢٥٩-٢٦١.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ٢٠٠.

#### ٤ - باب الخَمْر مِمّا هُوَ

٣٦٧٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرائِيلُ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ مِنَ العِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ العَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ البُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ البُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ البُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ البُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ البَّرِ

٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الواحِدِ أَبُو غَسَانَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الخَمْرَ مِنَ العَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذَّرَةِ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ﴾ (٢).

٣٦٧٨ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ حَدَّثَني يَعْيَىٰ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «الخَمْرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ والعِنبَةِ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَسْمُ أَبِي كَثِيرِ الغُبَرِيِّ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُفَيْلَةَ السَّحْميُ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: أُذَيْنَةُ والصَّوابُ غُفَيْلَةُ (٣).

#### \* \* \*

### باب الخمر مما هو؟

[٣٦٧٦] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال (حدثنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي (حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) رواه التِّرمِذي (۱۸۷۲، ۱۸۷۳)، وابن ماجه (۳۳۷۹)، وأحمد ٤/٢٦٧. حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۵۹۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٨٥).

مهاجر) البجلي الكوفي، قال ابن المديني: له نحو أربعين حديثًا. قال أحمد: لا بأس به. وقال النسائي ويحيى القطان: ليس بالقوي<sup>(۱)</sup>.

(عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله عنها قال رسول الله عنها أن من العنب) يتخذ (خمرًا) يسكر، وهذا مما أنعقد الإجماع على تحريمه، كثيره وقليله (وإن من التمر) يتخذ أيضًا (خمرًا) هذا مما وقع الإجماع عليه أيضًا ما لم يطبخ حتى ثلثاه، فيأتي فيه الخلاف (وإن من العسل خمرًا) [تقدم أن خمر أهل اليمن من العسل، وهو الذي يسمى البتع (وإن من البر خمرًا)](٢) أيضًا (وإن من الشعير خمرًا) وهو المسمى بالمزر، وفي هذا الحديث وما بعده مبطل لما نقل عن أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا ولا يتناوله أسم الخمر، وإنما يسمى نبيذًا (٣).

قال القرطبي: وهذا مخالف للغة والسنة، ألا ترى أنهم لم يتوقفوا في تحريم المعتصر من العنب وغيره ولا سألوا عنه إذ لم يشكل عليهم، فإن اللسان لسانهم والقرآن نزل بلغتهم، ولو كان في ذلك شك لتوقفوا في الإراقة (٤).

[٣٦٧٧] (حدثنا مالك بن عبد الواحد) أبو غسان المسمعي، شيخ مسلم (حدثنا المعتمر قال: قرأت على الفضيل) بالتصغير (بن ميسرة)

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲/ ۲۱۱ (۲٥٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٤/ ٣٧٢، وما بعدها. و«المبسوط» ٢٤/ ٤.

<sup>(3) «</sup>المفهم» 0/ ۲۵۲.

العقيلي، أخرج له النسائي وابن ماجه (عن أبي حريز) بفتح الحاء المهملة وزاي معجمة آخره، واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي الكوفي قاضي سجستان، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي، واستشهد به البخاري.

(أن عامرًا) يعني ابن شراحيل الشعبي (حدثه أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: إن الخمر) يستخرج (من العصير) عصير العنب، فهو فعيل بمعنى مفعول (والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير) بفتح الشين، وكسرها لغة (والذرة) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء المهملة، نوع من القطاني معروف، ولامها محذوفة، والأصل: ذرو أو ذري، فحذفت لام الكلمة وعوض عنها الهاء.

(وإني أنهاكم عن كل مسكر) ذهب الجمهور من السلف وغيرهم إلى أن كل ما يسكر نوعه فهو منهي عنه، محرم شربه، قليلًا كان أو كثيرًا، نيًّا كان أو مطبوخًا، وأن من شرب شيئًا من ذلك حُدَّ حد الخمر(١).

[٣٦٧٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي (حدثنا أبان) ابن يزيد العطار، أخرج له مسلم (حدثني يحيى) بن أبي كثير (عن أبي كثير) كثير) يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة الغبري السحيمي (عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال) إن (الخمر من هاتين الشجرتين) العرب تسمي ما طلع على وجه الأرض من النبات: النجم، وما كان له ساق وأغصان: شجر (٢). سمى بذلك لاختلاف بعضه في بعض وتداخله،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر آختلاف العلماء» ٤/٣٦٦، «التمهيد» ١/٢٥٢، «الأم» ٦/٧٧، «المغني» ١٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «العين» ٦/ ١٥٤، «جمهرة اللغة» ١/ ٩٥٥.

ومنه: شجر بينهم كلام. أي: أختلط (يعني) لفظ (يعني) يدل على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث، وتبين أن رواية مسلم والترمذي وابن ماجه مدرج في آخر الحديث (النخلة والعنبة)(١) وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك، فقد ثبت فيها أحاديث صحيحة في البخاري وغيره(٢) بأنها كلها خمر وحرام، بل خص في هذا الحديث هاتين الشجرتين بالذكر؛ لأن أكثر الخمر منهما، وأغلى الخمر وأنفسه عند أهله منهما، وهذا نحو قولهم: المال الإبل. أي: أكثرها وأعمها. والحج عرفة.



<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸۵)، «سنن الترمذي» (۱۸۷۵)، «سنن ابن ماجه» (۳۳۷۸).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٦١٩، ٤٦١٩، ٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢) من حديث ابن عمر، وليس فيه: الذرة.

ورواه أبو داود (٣٦٧٧) من حديث النعمان بن بشير مرفوعًا: «إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة...».

وصححه ابن حبان ۲۱۹/۱۲ - ۲۲۰ (۳۹۸).

وجاء ذكر الذرة في حديث آخر رواه مسلم (٢٠٠٢) عن جابر.

## ٥ - باب النَّهٰي عَنِ المُسْكِرِ

٣٦٧٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ - فِي آخَرِينَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُمَّادُ - يَعْني: ابن زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وَمَنْ ماتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الخَمْرَ يُدْمِنُها لَمْ يَشْرَبُها في الآخِرَةِ » (١).

٣٦٨٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعِ النَّيْسابُورِيُّ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعانُيُّ قَالَ: «كُلُّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمانَ يَقُولُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ مُحْمِّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا بُخِسَتْ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ صَباحًا فَإِنْ تابَ تابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عادَ الرَّابِعَةَ كانَ حَقّا عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ صَباحًا فَإِنْ تابَ اللهُ عَلَيْ اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الخَبالِ ». قِيلَ وَما طِينَةُ الخَبالِ يا رَسُولَ اللهِ قالَ: «صَدِيدُ أَهْلِ النّادِ وَمَنْ سَقاهُ صَغِيرًا لا يَعْرِفُ حَلالَهُ مِنْ حَرامِهِ كانَ حَقّا عَلَىٰ اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبالِ »(٢).

٣٦٨١ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ -يَعْني: ابن جَعْفَرٍ - عَنْ داوُدَ بْنِ بَكْرِ ابْنِ أَبِي الفُراتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرامٌ » (٣٠).

٣٦٨٢ حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البِتْعِ فَقالَ: «كُلُّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني ۲٦/۱۱ (۱۰۹۲۷)، والبيهقي ٨/ ٢٨٨، وتمام اللفظ للبيهقي.
 وسيأتي بقطعة منه: «كل مسكر حرام» برقم (٣٦٩٦).

قال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (١٤٢٤): منكر.

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وأحمد ٣٤٣/٣.
 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٥٣٠).

شَرابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ »(١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الجُرْجُسيِّ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بهِ الْحَدِيثِ بِإِسْنادِهِ زادَ والبِتْعُ نَبِيذُ العَسَلِ كانَ أَهْلُ اليَمْنِ يَشْرَبُونَهُ. الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يَقُولُ لا إِله إِلَّا اللهُ ما كَانَ أَثْبَتَهُ ما كَانَ فَيهِمْ مِثْلُهُ يَعْني: في أَهْلِ حِمْصَ يَعْني الجُرْجُسيَّ.

٣٦٨٣ حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْني: ابن إِسْحاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اليَزَنِّ، عَنْ دَيْلَم الحِمْيَرِيِّ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ بارِدَةٍ نُعالِجُ فِيها عَمَلاً شَدِيدًا، وَإِنّا نَتُحِدُ شَرابًا مِنْ هنذا القَمْحِ نَتَقُوىٰ بِهِ عَلَىٰ أَعْمالِنا وَعَلَىٰ بَرْدِ بِلادِنا. قالَ: « هَلْ يُشْكِرُ ». قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تارِكِيهِ. قالَ: « فَإِنْ لَنَّاسَ غَيْرُ تارِكِيهِ. قالَ: « فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ » (٢).

٣٦٨٤ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ عاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُودَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: « ذاكَ البِتْعُ ». عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: « أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ قُلْتُ: وَيُنْتَبَذُ مِنَ الشَّعِيرِ والذُّرَةِ. فَقالَ: « ذاكَ المِزْرُ ». ثُمَّ قالَ: « أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ قُلْتُ: كُلَّ مُسْكِرِ حَرامٌ » (٣).

٣٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْخَبِيدِ، وَالْخُبَيْراءِ وقالَ: «كُلُّ مُسْكِرِ حَرامٌ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۸۵)، ومسلم (۲۰۰۱).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ۱۲٪ ۱۲٪ (۲٤۲۱۱)، وأحمد ۲۳۱، ۲۳۲، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١٤٤/٥ (٢٦٨٣)، والطبراني ٢٢٧، والبيهقي ٨/ ٢٩٢. صحح إسناده الألباني في «مشكاة المصابيح» (٣٦٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٣٤٣)، ومسلم (١٧٣٣).

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ ابن سَلامٍ أَبُو عُبَيْدِ الغُبَيْراءُ السُّكُرْكَةُ تُعْمَلُ مِنَ الذُّرَةِ شَرابٌ يَعْمَلُهُ الْحَبَشَةُ (١).

٣٦٨٦ حَدَّقَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّقَنا أَبُو شِهابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الفُقَيْمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الفُقَيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّةٍ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ (٢).

٣٦٨٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ قالا: حَدَّثَنَا مَهْديٌّ -يَعْني: ابن مَيْمُونِ - حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمانَ قالَ: مُوسَىٰ هُوَ عَمْرُو بْنُ سَلْمِ الْأَنْصاريُّ، عَنِ القاسِمِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرْقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرامٌ »(٣).

#### \* \* \*

## باب النهي عن المسكر

[٣٦٧٩] (حدثنا) أبو الربيع (سليمان بن داود) العتكي الزهراني شيخ الشيخين (ومحمد بن عيسىٰ في) جماعة (آخرين قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عنهما كل مسكر) في رواية لمسلم: «كل مسكر أسكر عن الصلاة»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/ ۱۷۸، ۱۷۱، والبزار ٦/ ٤٢٤ (٢٥٥٤)، والطبراني ۱۳/ ۱۰ (۲۰)، والبيهقى ۱/ ۱۲۱، ۲۲۱-۲۲۲. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۰۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ۲۱/۱۲۷ (۲٤۲۱۵)، وأحمد ۳،۹۰۲، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۱٦/٤، والطبراني ۳۳۷/۲۳، والبيهقي ۸/۲۹۲.
 وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٤٧٣٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٨٦٦)، وأحمد ٧١/١، ٧٢، ١٣١. صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٠١).

أي: صد عنها بما وجد فيه من صفة السكر، كما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ (١) (خمر) اتفق أصحابنا على أن كل ما أسكر من جميع الأنبذة يسمى خمرًا، لكن قال أكثرهم: هو مجاز، وإنما حقيقة الخمر: عصير العنب. وقال بعضهم: هو حقيقة، وظاهر الأحاديث (وكل مسكر حرام) ولمسلم في رواية: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام »(۲) فنتج من هاتين المقدمتين: أن كل مسكر حرام، وشربه من الكبائر الموجبة للحد (ومن مات وهو) هانده الواو واو الحال وجملة: هو (یشرب) فی موضع نصب علی الحال، أی: من مات حال شریه (الخمر) وكان (يدمنها) لفظ مسلم: «ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها "(٣)، وروى ابن حبان في «صحيحه» عن ابن عباس قال رسول الله عَلَيْهُ: « من لقى الله مدمن خمر، لقيه كعابد وثن »(٤)، ومدمن الخمر هو الذي يعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه، وهذا تغليظ في أمرها وفي تحريمه والتحذير منه (لم يشربها في الآخرة) زاد البيهقي في روايته بلفظ: «لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة »(٥). وظاهره تأبيد عدم الشرب وإن دخل الجنة، فيشرب جميع أشربة الجنة من ماء، وعسل، ولبن ولا يشرب الخمر، لكن مع ذلك لا يتألم لعدم شربها ولا يتنغص من فقدها، فإن الجنة محل مطهر منزه عن ذلك كله، وإنما

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩١.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۰۳/ ۷۰). (۳) مسلم (۲۰۰۳/ ۷۳).

<sup>(</sup>٤) «صحیح ابن حبان» ۱۲/۱۲ (۵۳٤۷)، وضعفه محققه.

<sup>(</sup>٥) «شعب الإيمان» ٥/٦ (٥٥٧٣)، وهو في «السنن الكبرىٰ» ٨/ ٢٨٨، ٢٩٣، وليس فيه: «وإن دخل الجنة».

يكون هأذا مع فقد (شرب الخمر)(١) كحاله مع المنازل التي رفع بها غيره عليه مع علمه برفعها، وأن صاحبها أعلىٰ منه درجة وأفضل منه عند الله، ومع ذلك فلا يحسد هأذا الذي هو أعلىٰ منه، ولا يتألم لشيء من ذلك آستغناء بالذي أعطيه من الخير الكثير؛ لأن الله تعالىٰ قد طهرهم من كل نقص وصفة مذمومة؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخُوانًا﴾(٢) وقال بهأذا المعنىٰ جماعة من العلماء. وقيل: ينسىٰ خمر الجنة. وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرها. كما أن من وفقه الله في الدنيا لا يشتهي الملابس الفاخرة، والمآكل اللذيذة وإن ذكرها، وكل ذلك محتمل والأول أولى، وقيل: معنى الحديث أن حرمانه الخمر إنما هو في الوقت الذي يعذب في النار حتىٰ يسقىٰ طينة الخبال كما سيأتي، فإذا خرج من النار بالشفاعة أو بالرحمة، وأدخل الجنة لم يحرم شيئًا منها لا خمرًا ولا غيره، فإن حرمان شيء من لذات الجنة عقوبة، والجنة منزهة عن العقوبة بوجه من الوجوه.

[٣٦٨٠] (حدثنا محمد بن رافع) بن أبي زيد سابور القشيري مولاهم، شيخ الجماعة، سوى ابن ماجه (النيسابوري) بفتح النون: نسبة إلىٰ نيسابور أحسن مدن خراسان وأجمعها للخيرات، وقيل لها: نيسابور؛ لأن سابور لما نزلها قال: يصلح أن يكون هاهنا مدينة [وكانت قصبًا فأمر بقطع القصب وأن تبنى مدينة] (٣)، فسميت

في (م)، (ل): شربها.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

نيسابور؛ لأن الني: القصب، وقد جمع الحاكم (١) تاريخ علمائها في ثماني مجلدات.

(قال: حدثنا إبراهيم بن عمر) ابن كيسان (٢)، ثقة (الصنعاني) بفتح الصاد وكسر النون بعد الألف، نسبة إلى صنعاء مدينة باليمن مشهورة، كان اسمها في القديم: أزال، فلما وافتها الحبشة رأوها حصينة مبنية بالحجارة، فقالوا: صنعة. أي: حصنة، فسميت صنعاء يعني: حصينة، وأهلها يقولون في الإسلام: إنها القرية المحفوظة، والذي أسس عمدانها وابتدأ بنيانها سام بن نوح الكلالة.

(قال: سمعت النعمان) بن أبي شيبة عبيد الجندي، ثقة (يقول: عن طاوس) القراء (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: كل مخمر) بضم الميم، وفتح الخاء، وتشديد الميم الثانية المفتوحة، أي: كل شيء خمر، أي: غطي وترك حتىٰ تغير ريحها، يقال: ٱختمر الشيء وتخمر؛ إذا تغير ريحه عندما ترك فهو (خمر) مسكر (وكل مسكر) فهو (حرام) يحد شاربه قليلًا ما شربه أو كثيرًا (ومن شرب مسكرًا بخست) بضم الموحدة، وكسر الخاء المعجمة، أي: نقصت صلاته. أي: نقص ثوابها وأجرها، يقال: بخسه حقه إذا نقصه، قال الله تعالىٰ: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَيْسٍ﴾ (٣) ومنه الحديث: «يأتي على

<sup>(</sup>۱) صاحب «المستدرك». وكتابه «تاريخ نيسابور» في حكم المفقود، لكن له مختصر لعبد الغافر الفارسي، مطبوع. وأنظر: «سير أعلام النبلاء» ۱۲۲/۱۷.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، قال المزي في «تهذيبه» ٢/ ١٥٩: وليس هو ابن كيسان هذا متأخر عَن ذاك.

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۲۰.

الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة »(۱). أي: يستحل فيه الربا باسم البيع المسمى بالعينة وغيرها، ويستحل فيه شرب الخمر باسم النبيذ الذي ينبذ في الماء للشرب، ويبخس فيه الولاة الناس بما يأخذونه باسم العشر، فيأخذون فيه المكس باسم عشر الزكاة واسم الصدقة كما هو مشاهد، فنسأل الله تعالى العافية.

(صلاته (۲) أربعين صباحًا) ونحوه رواية أحمد عن أسماء بنت يزيد بلفظ: «من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة، فإن مات مات كافرًا »(۳)، وللأصبهاني عن عائشة: «من شرب الخمر سخط الله عليه أربعين صباحًا »(٤)، وتخصص بهذا العدد -والله أعلم- أن تأثير الشرب يستمر في الجسد أربعين صباحًا، وبعدها لا يبقىٰ في الجسد منه أثر.

<sup>(</sup>۱) أورده الديلمي في «الفردوس» ٢/ ٣٢١، عن أبي الدرداء، وذكره البغوي في «شرح السنة» ٨/ ١٩٣ وجعله من قول الأوزاعي.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ١٠٧/٥ - وهو يسوق أدلة تحريم العينة -: الدليل الثامن: ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع " يعني: العينة. وهذا وإن كان مرسلًا فهو صالح للاعتضاد به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده، ويشهد له أيضًا: قوله على "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير آسمها" ... إلخ.

وقد نقل معنىٰ هذا الكلام الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» ٣/ ٦١١.

<sup>(</sup>٢) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٦/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٠١ (١٢٤٦). ورواه أيضًا الطبراني في «مسند الشاميين» ٢/ ٣٧٤ (١٥٢٦)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٥٢٤٢).

(فإن تاب) من شربه المحرم (تاب الله تعالىٰ عليه، فإن عاد) زاد الأصبهاني (۱): «فمثل ذلك، وما يدريه لعل منيته تكون في تلك الليالي، فإن عاد سخط الله عليه أربعين صباحًا، [وما يدريه لعل منيته تكون في تلك الليالي، فإن عاد سخط الله عليه أربعين صباحًا] (۲) فهاذِه عشرون ومائة ليلة، فإن عاد »(۳) (في الرابعة كان حقًا علىٰ الله تعالىٰ أن يسقيه) بفتح أوله، ويجوز الضم (٤)؛ لأن سقىٰ وأسقىٰ بمعنىٰ واحد، وقرئ بهما (٥)، وقيل: سقيته؛ ناولته ليشرب. وأسقيته؛ جعلت له سقيا يشرب منه (من طينة الخبال) بفتح الخاء المعجمة والموحدة المخففة، يعني: يوم القيامة كما في رواية (١).

(قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: صديد أهل النار) ولمسلم والنسائي قال: «عرق أهل النار». أو «عصارة أهل النار» (٧٠)، والخبال في الأصل: الفساد، وهو يكون في الأفعال والأبدان والعقول، والخبْل

<sup>(</sup>۱) «الترغيب والترهيب» (۱۲٤٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٠١ (١٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) في (م): الرفع.

<sup>(</sup>٥) فاختلفوا في قراءة قوله تعالىٰ: ﴿ شُنِقِيكُم ﴾ [المؤمنون: ٢١]، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: ﴿ شُنِقِيكُم ﴾ برفع النون. وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: (نَسقيكم) بفتح النون. انظر: «الحجة للقراء السبعة» ٣٩٢/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) رواه النسائي ٨/ ٣١٧، وفي «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٢٣٠، وابن ماجه (٣٣٧٧)، وأحمد ٢/ ١٧٦ وغيرهم.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۰۰۲/ ۷۲)، «سنن النسائي» ۸/ ۳۲۷.

بالتسكين: الفساد، والخبّل بالتحريك: الجن، يقال: به خبل. أي: شيء من أهل الأرض.

(ومن سقاه) أي: سقى الخمر طفلًا (صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه) أحترازًا من المراهق، لا سيما إن كان قرأ القرآن وشيئًا من كتب الفقه (كان حقًا على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال) وفي رواية الترمذي: «فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال». قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار(۱).

ولفظ رواية النسائي: «من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرًا، وإن انتشلى لم تقبل له صلاة أربعين يومًا وإن مات فيها مات كافرًا »(٢). والانتشاء بالشين المعجمة: أول السكر ومقدماته، وقيل: هو السكر نفسه.

[٣٦٨١] (حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم المدني القارئ، سكن بغداد، وأدب ابن المهدي: عليًّا (عن داود بن بكر بن أبي الفرات) المدني، وثقه ابن معين (٤) (عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه السكر كثيره فقليله حرام) أجمع المسلمون

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۸٦٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي الكبرىٰ» ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٣/٥٦-٥٧ (٤٣٣)، «سير أعلام النبلاء» ٨/٢٢٨-٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۸/ ۳۷۱–۳۷۷ (۱۷۵۱).

على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وأما حديث الترمذي عن عائشة: «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» وفي رواية: «فالحسوة منه حرام» (١). فهو على سبيل التمثيل، وهو شامل للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر، والفرق بفتح الراء إناء يسع ستة عشر رطلًا.

[٣٦٨٢] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي) قال ابن دريد (٢): النون فيه زائدة، وهو من التقعيب وهو تحريك الشيء. وغيره يجعل النون أصلية، وقال أبو جعفر: قعنب شجر يعمل منه القسي، وقيل: نبت أحمر (عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله عنه عن البتع) بكسر الموحدة، وسكون المثناة فوق، وهو نبيذ العسل كما سيأتي (فقال: كل شيء أسكر فهو حرام) لفظ البخاري: «كل شراب أسكر فهو حرام» (٣). وقال: قال مَعْنُ -يعني: ابن عيسى القزاز، بالقاف وشدة الزاي الأولئ -: [سألت مالكًا] عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به (٥).

وهذا الحديث حجة لمالك والشافعي والجمهور: أن المسكر كله

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۸٦٦) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) «الاشتقاق» (ص۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٢، ٥٥٨٥، ٥٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من «صحيح البخاري» قبل حديث (٥٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» قبل حديث (٥٥٨٥).

من أي نوع كان من غير العنب فهو من الخمر المحرمة في القرآن والسنة، ألا ترى أنه على لما سئل عن البتع قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». فعلمنا أن المسألة إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب وهو البتع، ودخل فيه كل ما كان في معناه مما يسمى شرابًا مسكرًا من أي نوع كان، فإن قال أهل الكوفة: إن قوله على: «كل شراب أسكر». يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السكر «فهو حرام»، فالجواب: أن الشراب اسم جنس، فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله، وهذا الطعام مشبع والماء مرو، يريد به الجنس، وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل، واللقمة تشبع العصفور، وما هو أكثر منها يشبع ما هو أكبر من العصفور، وعلى هذا حتى يشبع الكبير، وكذلك جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحد فكذلك النبيذ.

قال الطبري: يقال لهم: أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي أسكرت صاحبها دون ما تقدمها من الشراب أم أسكرت باجتماعها مع ما تقدمها، وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار فإن قالوا: إنما أحدث له السكر الشربة الآخرة التي وجد خبل العقل عقبها، قيل لهم: وهل هاذِه التي أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات قبلها؟! في أنها لو أنفردت دون ما قبلها كانت غير مسكرة وحدها، وأنها إنما أسكرت باجتماعها واجتماع عملها فحدث عن جميعها السكر.

(قال) المصنف (قرأت على يزيد بن عبد ربه) الحمصي المؤذن (الجرجسي) بضم الجيمين، بينهما راء ساكنة، وفي آخرها سين مهملة، كان ينزل بحمص عند كنيسة جرجس فنسب إليها، قال

السمعاني: وكان ثقة (١٠ (حدثكم محمد بن حرب) الأبرش الخولاني كاتب الزبيدي.

(عن) محمد بن الوليد بن عامر (الزبيدي) بضم الزاي المعجمة، وفتح الموحدة مصغر نسبة إلى زبيد قبيلة من مذحج، قال الأوزاعي: لم يكن في أصحاب الزهري أثبت من الزبيدي، وقال المصنف: ليس في حديثه خطأ(٢).

(عن الزهري بهذا الحديث بإسناده وزاد: والبتع) هو (نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه) وسمي نبيذًا؛ لأنه ينبذ في الماء الذي في الآنية أيامًا حتى يصير خمرًا، فهو فعيل بمعنى مفعول.

(قال) المصنف (وسمعت أحمد بن حنبل والله إلا الله إلا الله!) فيه استعمال لا إله إلا الله عند التعجب كما تستعمل سبحان الله! للتعجب (٣) (ما كان أثبته!) فكأنه يتعجب من كثرة إثبات يزيد بن عبد ربه في أقواله وأفعاله (ما كان فيهم مثله) بالرفع اسم (كان) يعني: (ما كان في أهل حمص مثله، يعني) يزيد بن عبد ربه (الجرجسي) [كما تقدم] موكان أعلم أهل تقدم] وكذا كان لشيخه الزبيدي، قال ابن سعد: كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث (٥)، وكان الزهري متعجبًا به فقدمه على جميع أهل حمص.

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر هاذه الأقوال في «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): عند التعجب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» ٧/ ٤٦٥.

[٣٦٨٣] (حدثنا هناد) بن السري (حدثنا عبدة) بن سليمان الكلابي المقرئ، آسمه عبد الرحمن (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي (عن مرثد) بفتح الميم والمثلثة (ابن عبد الله) أبي الخير (اليزني) المصري، ويزن من حمير (عن ديلم) بن فيروز، وقال ابن عبد البر: هو ديلم بن أبي ديلم، ويقال: ديلم بن الهوشع (۱). (الحميري) بكسر الحاء المهملة، وبسكون الميم نسبة إلىٰ حمير، وهو من أصول القبائل باليمن، وفد ديلم على النبي على ونزل مصر، وليس له غير هذا الحديث.

(قال: سألت رسول الله على فقلت: يا رسول الله، إنا) نازلون (٢) (بأرض باردة) و(نعالج فيها عملاً شديدًا). أي: أعمالاً شديدة البأس (وإنا نتخذ) فيها (شرابًا من هذا القمح) نشربه كي (نتقوى به على أعمالنا) الشديدة (وعلى برد بلادنا) فهل يجوز لنا أن نشرب من هذا الشراب لاحتياجنا إليه؟ (قال رسول الله على يسكر؟) هذا السؤال منه على فيه تنبيه وإيماء إلى أن السكر المسؤول عنه هو العلة في تحريم الخمر، فلما سأله: هل يوجد فيه إسكار؟ (قلت: نعم) يسكر.

(قال: أجتنبوه) في جميع حالاته، لوجود علة التحريم فيه وهو الإسكار، وهذا كسؤاله على: «أينقص الرطب إذا جف؟ » قال: نعم. قال: «فلا إذن ». أي: إذا نقص في الجفاف فلا تبيعوا الرطب بالتمر. (قال: قلت:) يا رسول الله (فإن الناس غير) بالرفع (تاركيه) وإن أسكر

<sup>(1) «</sup>الاستبعاب» ٢/٢3.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ، نازلين، والجادة ما أثبتناه.

(قال: فإن لم يتركوه) مع علمهم بالنهي عنه للإسكار (۱) (فقاتلوهم) فيه قتال من لم يترك الخمر وواظب على شربه؛ لأن تركه من واجبات الإسلام كما أن تاركي الزكاة يقاتلون لقول أبي بكر: لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله على لقاتلتهم عليه (۲). ولقوله تعالى: ﴿قَائِلُوا النَّهِ عَلَيْ لَوَا يَوْمِنُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ لَوَا اللَّهُ اللَّهُ ﴾ (۱) اللَّهُ ﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ (۱) ولمفهوم الخطاب في قوله: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَءَاتُوا الرَّكَوة وَشرب الخمر [ولم يتركه] (۵) فيؤخذ منه الحد بالجلد كلما عاد إليه.

[٣٦٨٤] (حدثنا وهب بن بقية) الواسطي شيخ مسلم (عن خالد) بن عبد الله الواسطي الطحان (عن عاصم بن كليب) الجرمي الكوفي، أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري تعليقًا (٢).

(عن أبي بردة) عامر بن أبي موسىٰ [الأشعري (عن) أبيه (أبي موسىٰ) عبد الله بن قيس] (٢) الأشعري ﴿ قال: سألت النبي ﷺ عن شراب عبد الله بن قيساً (١) هو (البتع) شراب أهل اليمن، وهو بكسر يتخذ (من العسل فقال: ذاك) هو (البتع) شراب أهل اليمن، وهو بكسر الباء، قال الجوهري: ويقال: بفتح الباء أيضًا (قلت: و) إن قومي

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): عن الإسكار.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٢٨٤، ٧٢٨٥)، ومسلم (٢٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) قبل حدیث (٥٨٣٨).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(ينبذون) بفتح أوله، وضم ثالثه، أي: يلقون (من الشعير والذرة) بضم الذال، وتخفيف الراء كما تقدم قبله. ولفظ مسلم: عن أبي موسى قال: بعثني النبي على أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له: المزر. من الشعير(١).

وفي رواية: أن النبي على بعثه ومعاذًا (٢) إلى اليمن فقال (٣): «بشرا أو يسرا وعلما (٤) ولا تنفرا». فقال: يا رسول الله: إن لهم شرابًا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير (٥) (فقال: ذاك المزر) بكسر الميم نبيذ، فيتخذ من الذرة كما في الحديث، وقد يتخذ من الشعير أو الحنطة.

(ثم قال: أخبر) بفتح الهمزة (قومك أن) بفتح الهمزة مفعول ثانٍ له (أخبر) (كل مسكر حرام) هذا من جوامع كلمه الكلام، وفيه أنه يستحب للمفتي إذا رأى للسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه، ونظير هذا الحديث أنه لما سئل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل مينته»(٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) في (م): معاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) السابق.

<sup>(</sup>٦) سبق برقم (٨٣) من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي (٦٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ١/ ٥٠، وابن ماجه (٣٨٦)، صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود» ١/ ١٤٥ (٧٦).

[٣٦٨٥] (حدثنا موسى بن إسماعيل) [التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي] (عن الوليد بن عبدة) بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها موحدة مفتوحة أيضًا، قال ابن يونس في «تاريخ المصريين»: هو مولى عمرو بن العاص ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر هذا الحديث، وذكر (٢) أن وفاته سنة مائة (٣)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤).

(عن عبد الله بن عمر) قال المنذري: الذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد الله بن عمرو، وقال: هو الصواب<sup>(٥)</sup> (أن نبي الله ﷺ نهيٰ عن) شرب (الخمر و) نهيٰ (عن الميسر) وهو: القمار بكسر القاف، وقيل: الميسر: الجزور التي كانوا يتقامرون عليها (و) عن (الكوبة) بضم الكاف، وسكون الواو، وفتح الموحدة هو الطبل الصغير المخصر معرب، وقال أبو عبيد: هو النرد في كلام أهل<sup>(٢)</sup> اليمن<sup>(٧)</sup>.

وقيل: البربط، ومنه حديث علي: أمرنا بكسر الكوبة والكنَّارة والشياع (<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في (م): وقال.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ ابن یونس» ۱/۲۰۰.

<sup>. 297 /0 (2)</sup> 

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٧) «غريب الحديث» ٢/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه من حديث علي، ولكن روي معناه كما أورد المصنف.

والكنّارة بكسر الكاف، وفتحها، وتشديد النون هو العود، وسميت الكرينة، وهي الضاربة بالعود لضربها بالكنار، وفي صفته النيخ: «بعثتك بمحو المعازف والكنارات»(۱)، وأما الشياع فهو بكسر الشين المعجمة، وتخفيف المثناة التحتانية، وهي المفاخرة بكثرة الجماع، وقال أبو عمر: إنه تصحيف، وهو بالسين المهملة، والباء الموحدة(۲)، وقال الإمام(۳) والغزالي(٤): الكوبة طبل طويل ضيق الوسط.

وقال عبد اللطيف: الكوبة: طبل ضيق الوسط، واسع الطرفين، كان شباب قريش يلعبون به بين الصفا والمروة، وفيه دليل على تحريم الكوبة، والمعنى فيه التشبيه بالمخنثين فإنهم يعتادون الضرب به، هذا هو المشهور، وتوقف الإمام في تحريمه لعدم صحة الحديث عنده، وقد رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان [في «صحيحه»(٥)].

<sup>(</sup>۱) روى أحمد ٥/ ٢٥٧، ٢٦٨، والطيالسي ٢/ ٤٥٤ (١٢٣٠)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (٧٧١)، وأحمد بن منيع في «مسنده» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٤/ ٣٧٣، والروياني في «مسنده» ٢/ ٢٩٠، والطبراني مي «مسنده» ١٩٠١ - ١٩٠ (٧٨٠٣)، ٨/ ٢١١ (٧٨٥٢)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١/ ٢٥٠، ٥٩٥ (٥٢٠، ١٠٢٨) عن أبي أمامة مرفوعًا: «إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات - يعني: البرابط والمعازف...».

وهو ضعيف، ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٤٢١).

<sup>(</sup>٢) نقله كذلك ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) «نهاية المطلب» ١٩/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) «الوسيط» ٧/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>ه) «مسند أحمد» ۱/ ۲۷۶، ۲۸۹، ۳۵۰، «صحیح ابن حبان» ۱۸۷/۱۲ (۳۳۰۰) عن

(و) نهىٰ عن (الغبيراء) بضم الغين المعجمة، وفتح الموحدة (1) مصغر، وقد آختلف في تفسيرها، فقال في «النهاية»: في حديث: «فإياكم والغبيراء فإنها خمر العالم» (٢). ثم قال: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة، وتسمى: السكركة (٣). بضم الكاف الأولى، وتسكين الراء.

وقال ثعلب: هي حمر تعمل من التمر المعروف. أي: مثل الخمر، وقيل: الغبيراء هي الطنبور. وقيل: العود، وقيل: البربط (وقال: كل مسكر حرام) تقدم قريبًا.

[٣٦٨٦] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع) الحناط الكناني الكوفي نزيل المدائن، وهو الأصغر، أخرج له مسلم (٤).

(عن الحسن بن عمرو) الكوفي التميمي، أخرج له البخاري

ابن عباس.

وصححه أيضًا الألباني في «الصحيحة» (٢٤٢٥).

وما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>١) زاد هنا في (ل)، (م): تصغير أغبر كحميراء تصغير أحمر.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٣/ ٤٢٢، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥/ ٩٧ (٢٤٠٧٠)، وفي «المسند» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٤/ ٣٨٧ من حديث قيس بن سعد بن عبادة.

وأعله ابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٦٤٩، وضعف إسناده الألباني في «تحريم آلات الطرب» (ص٦١).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) قلت: وأخرج له البخاري أيضا. أنظر «تهذيب الكمال» ١٦/ ٤٨٥.

(الفُقَيمي) بضم الفاء، وفتح القاف، مصغر (١)، نسبة إلى فقيم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وقيل: فقيم بن جرير بن دارم.

(عن الحكم بن عتيبة) بضم المهملة، وفتح المثناة فوق، مصغر، الكندي، مولاهم، فقيه الكوفة (عن شهر بن حوشب) بفتح الحاء المهملة الشامي، روى له البخاري في «الأدب» ومسلم مقرونًا بغيره.

(عن أم سلمة) هند زوج النبي على (قالت: نهى رسول الله على عن كل مسكر ومفتر) بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد المثناة فوق المكسورة، [ويجوز فتحها] (٢)، ويجوز تخفيف التاء مع الكسر، وهو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر.

قال في «النهاية»: المفتر الذي إذا شرب حمي الجسد، وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، يقال: أفتر الرجل فهو مفتر إذا ضعفت جفونه، وانكسر طرفه، فإما أن يكون أفتره بمعنى فتره، أي: جعله فاترًا، وإما أن يكون أفتر الشراب إذا أفتر صاحبه، كأقطف الرجل إذا قطفت دابته (٣).

ومقتضى هذا: سكون الفاء، وكسر المثناة فوق مع التخفيف، وعطف المفتر على المسكر يدل على أنه غيره؛ لأن العطف يقتضي المغايرة، فيجوز حمل المسكر على الذي فيه شدة مطربة، وهو محرم يجب فيه الحد، ويحمل المفتر على النبات كالحشيش الذي يتعاطاه

<sup>(</sup>١) ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٤٨٠.

السفلة. وقد نقل الرافعي والنووي<sup>(۱)</sup> في باب الأطعمة عن الروياني: أن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد فيه. ويقال: إن الزعفران يسكر<sup>(۲)</sup> إذا أستعمل مفردًا بخلاف ما إذا أستهلك في الطعام، وكذا البنج: شرب الكثير من مائه يزيل العقل، وهو حرام إذا أزال العقل، لكن لا حد فيه.

[٣٦٨٧] (حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا مهدي بن ميمون) الأزدي مولاهم المعولي البصري (حدثنا أبو عثمان، قال موسى) بن إسماعيل التبوذكي في روايته: أبو عثمان (عمرو بن سالم الأنصاري) المدني ثم الخراساني، وكان على قضاء مرو، قيل: أسمه مسلم (3). وقيل: سليم. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته (٥).

(عن القاسم) بن محمد (عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: كل مسكر حرام) كما تقدم (وما أسكر منه الفرق) بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلا (فملء الكف منه حرام) ورواه الإمام أحمد في «الأشربة» بلفظ: «فالأوقية منه حرام»(٢).

<sup>(1) &</sup>quot;Ilanaea" P/89.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ: والصواب: سلم.

<sup>(</sup>٥) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۹/۳٤ (۷٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) «الأشربة» (ص ٦، ٤٣).

وقد أجمعوا على أن الحد واجب على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وذكره: (ملء الكف) أو (الأوقية) في الحديث على سبيل التمثيل، وإنما العبرة بأن التمثيل شامل<sup>(۱)</sup> للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر شربه.

<sup>(</sup>۱) في (م): يتناول.

### ٦ - باب في الدّاذيّ

٣٦٨٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الْحِبابِ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ صالِحٍ عَنْ حاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ مالِكِ بْنِ أَي مَرْيَمَ قالَ دَخَلَ عَلَيْنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ فَالَ دَخَلَ عَلَيْنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ فَتَذَاكَرْنا الطِّلاء، فَقالَ: حَدَّثَني أَبُو مالِكِ الأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيَشْرَبَنَّ ناسٌ مِنْ أُمَّتي الخَمْرَ يُسَمُّونَها بِغَيْرِ ٱسْمِها »(١).

٣٦٨٩ - قالَ أَبُو داوُدَ، حَدَّثَنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ واسِطِ قالَ: حَدَّثَنا أَبُو مَنْصُورِ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ قالَ: سَمِعْتُ سُفْيانَ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ، عَنِ الدَّاذِيِّ فَقالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْرِ أَسْمِها ». اللهِ عَيْرِ أَسْمِها ».

قالَ أَبُو داوُدَ؛ وقالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ: الدَّاذِيُّ شَرابُ الفَاسِقِينَ (٢).

#### \* \* \*

### باب في الداذي

بالدال مهملة، وبعد الألف ذال معجمة، سئل سفيان الثوري عن الداذي فقال: قال رسول الله ﷺ: «تستحل أمتي الخمر باسم يسمونها به».

قال الأزهري: الداذي هو حب يطرح في النبيذ فيشتد حتى يسكر (٣). [٣٦٨٨] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة، وتخفيف الموحدة، العكلي، أخرج له مسلم (حدثنا معاوية بن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (٤٠٢٠)، وأحمد ٥/ ٣٤٢.

قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٣٧٨): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) في «علل أحمد» (٢٠٠٣): حدثنا يحيى بن يمان، قال: سمعت سفيان ينهى عن الداذي، وينهى الصيادلة أن يبيعوه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه في كتبه، وهو في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/١٤٧.

صالح) بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، أخرج له مسلم (عن حاتم بن حريث) بضم الحاء المهملة مصغر، الطائي، قال أبو حاتم: شيخ<sup>(1)</sup> (عن مالك بن أبي مريم) الحكمي، حكم بن سعد العشيرة، له هذا الحديث فقط<sup>(٢)</sup> (قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم) بفتح<sup>(٣)</sup> الغين المعجمة وسكون النون، الأشعري، أخرج له البخاري في باب من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه<sup>(3)</sup> (فتذاكرنا الطلاء) بكسر الطاء المهملة ممدود، وهو الشراب المطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ويصير ثخينًا مثل طلاء الإبل، ويسمى المثلث.

(فقال: حدثني أبو مالك) قيل: أسمه الحارث بن الحارث. وقيل: أسمه عبد الله (الأشعري) واقتصاره على أبي مالك يدل على أن الشك الوارد في البخاري: أبو عامر أو أبو [مالك(٥)، المراد به: أبو](١) مالك الأشعري، كما قاله على بن المديني وغيره (أنه سمع رسول الله يقول) والله (ليشربن) بفتح الباء الموحدة ونون التوكيد (ناس من أمتي الخمر) لفظ رواية البخاري: الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر، والحرير، والخمر،

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» ۵۱/ ۹۹۶ (۷۱۸۳)، «تهذیب الکمال» ۷۲/ ۱۰۱ (۷۰۷۱).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): بضم.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٩٠).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

والمعازف » أنتهى (١).

يعني: يشربونها و(يسمونها بغير أسمها) [يعني: يسمونها] (٢) الداذي، كما بوب عليه المصنف، ويسمونها الطلاء كما تذاكروه في الحديث، يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ، ويسمونه طلاء، تحرجوا من أن يسموه (٣) خمرًا، وقد جاء فيه توعد شديد لم يذكره المصنف.

وأشار إليه البخاري في التبويب ولم يذكره؛ لكونه ليس على شرطه، وقد جاء مبينًا فيما قال ابن أبي شيبة: حدثنا زيد بن الحباب، عن معاوية ابن صالح قال: حدثنا حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله على يقول: «يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير آسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير »(٤).

وقال ابن وهب: حدثني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد الله، أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة زوج النبي على فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فقال: يا أم المؤمنين، إنهم يشربون شرابًا لهم يقال له: الطلاء. فقالت: صدق الله وبلغ حبيبي، سمعت رسول الله على يقول: «إن ناسًا من أمتى

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۹۰).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: يسمونه. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» ٥/ ٦٧ (٢٣٧٤٨).

يشربون الخمر يسمونها بغير أسمها »(١).

فيجمع بين هانيه الأحاديث بأن الذين يسمونها بغير أسمها هم الذين يستحلون الخمر، ودليله ما رواه ابن أبي شيبة من حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله عليه: «ليستحلن آخر أمتي الخمر، يسمونها بغير أسمها »(٢).

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «الجامع» لابن وهب (٤٦)، ورواه من طريقه الحاكم في «المستدرك» ٤/١٤٧، والبيهقي ٨/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) «مصنف ابن أبي شيبة» ٥/ ٦٧ (٢٣٧٤٩)، في «سنن أبي داود» بعد حديث الباب حديث الباب وهو حديث الثوري مرفوعًا إلى النبي على مرسلًا.

# ٧ - باب في الأَوْعِيَةِ

٣٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حِيّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عُمَرَ وابْنِ عَبّاسٍ قالا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الدُّبّاءِ والحَنْتَم والمُزَفَّتِ والنَّقِيرِ (١).

٣٦٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ - المُعْنَىٰ - قالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَعْلَىٰ -يَعْنِي: ابن حَكِيمٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الجَرِّ فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الجَرِّ فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الجَرِّ فَلَاتُ: أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابن عُمَرَ؟ قَالَ: وَمَا نَبِيذَ الجَرِّ فَلَتُ: قَالَ: صَدَقَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الجَرِّ. قالَ: صَدَقَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الجَرِّ. قالَ: مَدَقَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَبِيذَ الجَرِّ. قَالَ: مَدْ مَدَوْرَ ٢٠).

\* \* \*

## باب في الأوعية

[٣٦٩٠] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد (٣) العبدي مولاهم البصري (حدثنا منصور بن حيان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت، الأسدي، أخرج له مسلم (عن سعيد بن جبير، عن) عبد الله (ابن عمر وابن عباس في قالا: نشهد أن رسول الله على عن الدباء) الدباء والقرع: أسمان مترادفان لمسمى (٤) واحد، واحدها: دباءة، كانوا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۹۹۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۹۹۷) (۷۷).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): لشيء.

ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.

(والحنتم) بفتح الحاء المهملة: جرار خضر مدهونة، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم أتسع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، واحدتها: حنتمة، وإنما نهى عن الآنتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. وقيل: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر، فنهى عنها ليمتنع من عملها، والأول أوجه.

(والمزفت) وهو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار (والنقير) هو أصل النخلة ينقر في جوفه أو جنبه، وينبذ فيه، وهو: فعيل بمعنى: مفعول، وتحريم الأنتباذ في هانيه الظروف كان في صدر الإسلام، ثم نسخ بحديث ابن بريدة الآتي: «اشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا »(۱).

[٣٦٩١] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ومسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي، شيخ البخاري (المعنى قالا: حدثنا جرير (٢)) بفتح الجيم هو ابن حازم الأزدي البصري (عن يعلى بن حكيم) الثقفي، أخرج له الشيخان.

(عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله [بن عمر] (من الله عنهما وعن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله [بن عمر] (عن سعيد الراء، جمع [يقول] (عن حرم رسول الله على نبيذ الجر) بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع

<sup>(</sup>۱) یأتی قریبًا برقم (۳۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) ليست في النسخ الخطية، وأثبتناها من «السنن».

جرة، كتمر جمع تمرة، وهو بمعنى الجرار، الواحدة: جرة، زاد في البخاري: «الأخضر» من رواية ابن أبي أوفى (١)، وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره، [وهو منسوخ كما سبق](٢).

قال سعيد بن جبير: (فدخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أما تسمع) لفظ مسلم: فقلت: ألا تسمع. (ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال: وما ذاك؟ قلت: قال) لفظ مسلم: قال: وما يقول؟ قلت: قال: (حرم رسول الله على نبيذ الجر) بفتح الجيم كما تقدم.

(قال:) ابن عباس (صدق) ابن عمر (حرم رسول الله على نبيذ الجر) أي: كل نبيذ ينبذ في جرة (قلت:) لابن عباس (ما الجر؟) يوضحه رواية مسلم (٣): فقلت: وأي شيء نبيذ الجر؟ (قال: كل شيء يصنع من) المدر) هاذا تصريح من ابن عباس أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب والطين، يقال: مدرت الحوض أمدره، إذا أصلحته بالمدر، وهو الطين من التراب.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٩٧/ ٤٧).

#### ٨- باب وفد عبد القيس

٣٦٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قالاً: حَدَّثَنَا حَادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبّادُ بْنُ عَبّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ ابن عَبّاسٍ يَقُولُ - وقالَ مُسَدَّدٌ عَنِ ابن عَبّاسٍ وهذا حَدِيثُ سُلَيْمانَ قالَ - قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَبّاسٍ وهذا حَدِيثُ سُلَيْمانَ قالَ - قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ إِنّا هذا الحَي مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفّارُ مُضَرَ وَلَمْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلّا فِي شَهْدٍ حَرامٍ فَمُونَا بِشَىء نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَراءَنا. قالَ نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلّا فِي شَهْدٍ حَرامٍ فَمُونَا بِشَىء نَأْخُذُ بِهِ وَنَدْعُو إلَيْهِ مَنْ وَراءَنا. قالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الإِيمانُ باللهِ وَشَهادَةً أَنْ لا إلله إِلّا اللهُ ». قالَ: " آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ الإِيمانُ باللهِ وَشَهادَةً أَنْ لا إلله إِلّا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَهَ اللهُ عَبْدِ النَّقِيمِ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاحِدَةً وَقَالَ ابن عُبَيْدِ النَّقِيمِ وَالمُوتَوْتِ وَالمُقَيِّرِ ». وقالَ ابن عُبَيْدِ: النّقِيمِ عَنْ الدُّبَاءِ والحَنْتَمِ والمُوتَوْتِ والمُقَيِّرِ ». وقالَ ابن عُبَيْدِ: النَّقِيمِ وَالمُوتَةِ وَالَ مُسَدَّدُ: والنَّقِيمِ والمُوتَةِ وَالْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدِ: النَّقِيمِ والمُوتَةِ وَالْ مُسَدَّدُ: والنَّقِيمِ والمُقَيَّرِ وَالْمَوْتِ وَالْمُوتَ وَالْمُوتِ وَالْمُوتَ وَالْمُوتِ وَالْمُوتَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرانَ الضَّبَعِيُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرانَ الضَّبَعِيُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرانَ الضَّبَعِيُ وَاللَّهُ وَالمُوتَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرانَ الضَّبَعِيُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرانَ الضَّابَ الضَالِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٦٩٣ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ نُوحِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ كُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ: ﴿ أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتُمِ وَالدُّبَاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكُن ٱشْرَبْ في عِن النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتُمِ وَالدُّبَاءِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَلَكُن ٱشْرَبْ في سِقَائِكَ وَأَوْكِه ﴾ (٢).

٣٦٩٤ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ عَنِ ابن عَبَاسٍ في قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا فِيمَ نَشْرَبُ يا نَبيً وَسَعِيدِ بْنِ المُسيَّبِ عَنِ ابن عَبَاسٍ في قِصَّةِ وَفْدِ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا فِيمَ نَشْرَبُ يا نَبيً اللهِ عَلَيْ أَفُواهِها »(٣). اللهِ فَقَالَ نَبيُ اللهِ عَلَيْ أَفُواهِها »(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣)، ومسلم (١٧).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۹۹۳).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١/ ٣٦١، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» ١٨٨/٤ (٦٨٣٣).
 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٠٥١).

٣٦٩٥ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي القَمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَلَيْ حَدَّثَنِي رَجُلٌ كَانَ مِنَ الوَفْدِ الذِينَ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ يَجْسِبُ عَوْفٌ أَنَّ ٱسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ: « لا تَشْرَبُوا في نَقِيرٍ وَلا مُزَقَّتٍ وَلا دُبّاءٍ وَلا حَنْتَم واشْرَبُوا في الجِلْدِ المُوكَإِ عَلَيْهِ فَإِنْ ٱشْتَدَّ فَاكْسِرُوهُ بِالماءِ فَإِنْ أَشْتَدَ فَاكْسِرُوهُ بِالماءِ فَإِنْ أَشْتَدَ فَاكْسِرُوهُ بِالماءِ فَإِنْ أَعْدِاكُمْ فَأَهْرِيقُوهُ ﴾ (١٠).

٣٦٩٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَنِيمَةَ حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ حَبْتَرِ النَّهْشَلِيُّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا؛ يا رَسُولَ اللهِ فِيمَ نَشْرَبُ قالَ: « لَا تَشْرَبُوا في الدُّبّاءِ وَلا في المُزَقَّتِ وَلا في النَّقِيرِ وانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ ». قالُوا؛ يا رَسُولَ اللهِ فَإِنِ ٱشْتَدَّ في الأَسْقِيَةِ قالَ: « فَصُبُوا عَلَيْهِ الماءَ ». قالُوا؛ يا رَسُولَ اللهِ، فَقالَ لَهُمْ في الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: « أَهْرِيقُوهُ ». ثُمَّ عَلَيْهِ الماءَ ». قالُوا؛ يا رَسُولَ اللهِ، فقالَ لَهُمْ في الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ: « أَهْرِيقُوهُ ». ثُمَّ قالَ: « وَكُلُّ مُسْكِرٍ قالَ: « وَكُلُّ مُسْكِرٍ مَالْ هَوْمَ وَالْمَيْسِرُ وَالْكُوبَةُ ». قالَ: « وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ ».

قالَ سُفْيانُ: فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ بَذِيمَةَ، عَنِ الكُوبَةِ؟ قالَ: الطَّبْلُ (٢).

٣٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنا مِالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ السَّلِيِّ قَالَ نَهانا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ والبَّقِيرِ والجَعةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٢٠٦/٤، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/٢٩٠-٢٩٨، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٥/ ٣٥٣-٣٥٣ (٢٩٣٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٢١، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ٣٤٦، والبيهقي ٨/ ٣٠٢. صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر ما سلف بالرقمين (١٩٩٠، ١٩٩٢)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ١٦٦/٨، وأحمد ١٣٨/١. ورواه الترمذي (٢٨٠٨)، والنسائي ٨/ ١٦٥–١٦٦، ٣٠٢ بذكر النهي عن الجعة.

صححه الألباني في «صحيح سنن النسائي».

٣٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ واصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ وَأَنا آمُرُكُمْ بِهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها، فَإِنَّ في زِيارَتِها تَذْكِرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا إِلَّا في ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعاءٍ غَيْرَ أَنْ لا الأَشْرِبَةِ أَنْ تَشْرَبُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحي أَنْ تَأْكُلُوها بَعْدَ ثَلاثٍ فَكُلُوا وَاسْتَمْتِعُوا بِها في أَسْفارِكُمْ »(١).

٣٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ سُفْيانَ، حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ، عَنْ سالَم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: لّمَا نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الأَوْعِيَةِ قالَ قالَتِ اللهُ عَلْمِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ الأَوْعِيَةِ قالَ قالَتِ الأَنْصارُ إِنَّهُ لا بُدَّ لَنا. قالَ: « فَلا إِذًا » (٢).

٣٧٠٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيادِ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنْ زِيادِ بْنِ فيّاضٍ، عَنْ أَي عِياضٍ، عَنْ عَيْطِ اللهِ عَيْقِ الأَوْعِيَةَ الدُّبّاءَ والحَنْتَمَ والمُزَفَّتَ والنَّقِيرَ فقالَ أَعْرابِيُّ إِنَّهُ لا ظُرُوفَ لَنا. فَقالَ: « اشْرَبُوا ما حَلَّ » (٣).

٣٧٠١ - حَدَّثَنا الَّحْسَنُ - يَعْني ابن عَلِيٍّ - حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنا شَرِيكٌ بِإِسْنادِهِ قَالَ: « اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ » (٤).

َ ٣٧٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ في سِقاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقاءً نُبِذَ لَهُ في تَوْرِ مِنْ حِجارَةٍ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٩٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٩٩٣)، ومسلم (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١٩٩٩).

# [باب وفد عبد القيس]

[٣٦٩٢] (حدثنا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد) تصغير عبد، وهو ابن حساب الغبري البصري (قالا: حدثنا حماد) بن زيد (وحدثنا) أيضًا (مسدد قال: حدثنا عباد بن عباد، عن أبي جَمرة) بفتح الجيم وسكون الميم، واسمه نصر بن عمران بن عصام الضّبعي بضم الضاد البصري، قال صاحب «المطالع»: ليس في الصحيحين «والموطأ»: أبو جمرة، ولا جمرة بالجيم إلا هو(۱). وروى عن ابن عباس أيضًا: أبو حمزة بالحاء والزاي حديثًا واحدًا فيه ذكر معاوية بن أبي سفيان وإرسال النبي ﷺ إليه ابن عباس وتأخره واعتذاره، رواه مسلم(۲).

(قال: سمعت ابن عباس يقول. وقال مسدد) في روايته (عن ابن عباس، وهذا حديث سليمان) بن حرب (قال:) ابن عباس (قدم وفد) والوفد هم الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات، واحدهم وافد (عبد القيس) هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله على وكانوا أربعة عشر راكبًا، الأشج العصري رئيسهم (على رسول الله على) وكان سبب وفودهم أن منقذ بن حبان أحد بني غنم بن وديعة، كان متجره إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد

<sup>(</sup>۱) «مطالع الأنوار» ۲/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>Y) مسلم (£174).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): رواية.

هجرة النبي عَلَيْ إليها، فبينا منقذ قاعد إذ مر به النبي عَلَيْ ، فنهض منقذ إليه، فقال النبي ﷺ: «أمنقذ بن حبان؟ كيف قومك؟ » ثم سأله عن أشرافهم [رجل رجل](١) يسميهم بأسمائهم، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة و ﴿ اَقْزَأُ بِاللَّهِ رَبِّكَ ﴾ (٢)، ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي على عبد القيس كتابًا، فذهب به [وكتمه أيامًا، ثم أطلعت عليه أمرأته بنت المنذر بن عائذ، والمنذر هو الأشج، سماه رسول الله ﷺ به [<sup>(٣)</sup>؛ لأثر كان في وجهه (فقالوا: يا رسول الله، إنا هذا الحيّ) الحي: منصوب على التخصيص، قال ابن الصلاح: الذي نختاره نصب الحي على التخصيص، ويكون خبر (إن) قوله: (من ربيعة) ومعناه: إنا هذا الحي حى من ربيعة (٤). لأن عبد القيس بن أفصى -بالفاء والصاد- بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، والحي أسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيى ببعض. و (قد حال بيننا وبينك كفار مضر) سببه أن كفار مضر كانوا بينهم وبين المدينة، ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا عليهم.

(ولسنا<sup>(٥)</sup> نخلص) أي: نصل (إليك إلا في شهر حرام) لأنهم لا يتعرضون لنا فيه على عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) العلق: ١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «صيانة صحيح مسلم» (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٥) ورد بهامش (ح): وليس. نسخة، ووردت الكلمتان في صلب (ل)، (م).

من القتال فيها، والمراد جنس الأشهر الحرام، وهي أربعة أشهر، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، كما يقوله أهل المدينة. (فمرنا بشيء نأخذ) بالجزم، جواب الأمر، وبالرفع صفة للشيء).

قال القرطبي: قيدناه عمن يوثق به مرفوعًا ومجزومًا (١).

(به وندعو إليه من وراءنا) من قومنا (قال: آمركم بأربع) كذا في مسلم (۲) ، لكنه [عد خمسًا، لكنه] (۳) ذكر الأربع المقصودة التي هي التوحيد والصلاة والصوم والزكاة، ثم ظهر له أنهم أهل غزو وجهاد؛ فبين لهم إذًا الخمس. وأسقط المصنف في روايته الصوم وذكر الجهاد.

(وأنهاكم عن أربع (٤) أشياء (الإيمان) بالجر على البدل، ويجوز الرفع على حذف المبتدأ، أي: أحدها الإيمان (بالله، ثم فسرها) أي: فسر كلمة الإيمان (لهم) والظاهر أنه فسر أركان الإسلام ولم يذكر الحج هنا؛ لكونه لم يكن نزل فرضه، أو لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر (٥)، أو لأنه على التراخي ووقته العمر.

قال القاضي عياض<sup>(٦)</sup>: ترك الصوم في هلْدِه الرواية إغفال من الراوي<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) «المفهم» ١/٤٧١.

<sup>(</sup>Y) amba (VI).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل)، (م): نسخة أربعة وفي (ح): أربعة. وفي هامشها: أربع.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) إنما هذا قول ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم» (ص١٥٥)، وكذا عزاه له

قال النووي: وهو ظاهر لا شك فيه. أنتهى (١).

ولا يليق بمنصب الصحابة وشدة اعتنائهم بالحديث ولا بالسلف بعدهم أن يغفلوا عن ذكر الصوم، بل يحمل على أنه كان معلومًا عندهم، أو لأنهم كانوا في غير وقته، ونحو ذلك من الاحتمالات(٢).

(شهادة) بالنصب بدل من الضمير المتصل، تفسيرها (أن لا إلله إلا الله) هأذا مما يتوسع فيه، فإنه أطلق الإيمان على الإسلام؛ لأنه يكون عنه غالبًا، وهو مظهره، لأن هأذِه الأربع إنما هي أركان الإسلام كما هو مقرر في الأحاديث الصحيحة (وعقد بيده) عقدة (واحدة) فيه: تعليمهم عد ما يحتاج إلى عده بالأصابع من اليد اليمنى كما في عد التسبيح ونحوه، والعد بالأصابع أفضل من غيرها؛ لأن الأصابع مسؤولات يوم القيامة ناطقات شاهدات للمتعبد بها كما في الحديث (٣).

(وقال مسدد:) في روايته زيادة، فإن روايته: (الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إلله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ﷺ) فعد الشهادتين

النووي في «شرح مسلم» ١/ ١٨٤، وعزاه أيضًا للقاضي عياض لكني لم أجده في «إكمال المعلم» أو «مشارق الأنوار».

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ١/٤/١.

<sup>(</sup>٢) ليس في كلام القاضي أو النووي ما ينتقص من حق الصحابة، إذ ليس معنى كلام القاضي أن ترك الصوم إغفال من الراوي، لا يلزم أن الراوي هو الصحابي. بل غالبًا ما تكون الغفلة إن وجدت ممن هو دون الصحابة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وهو ما رواه أبو داود (١٥٠١)، والترمذي (٣٥٨٣)، وأحمد ٦/ ٣٧٠ من حديث يُسيرة -وهي صحابية- أن النبي على أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. -وهذا لفظ أبي داود-. صححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (١٣٤٥).

واحدة (وإقام) بالجر عطف على الإيمان، وبالرفع لمن رفع كما تقدم (الصلاة) وإقامتها أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها وشروطها وأداؤها في أول وقتها (وأن تؤدوا في أول وقتها (وإيتاء الزكاة) إلى مستحقيها في أول وقتها (وأن تؤدوا الخمس) بضم الميم، ويجوز إسكانها (مما غنمتم) فيه إيجاب الخمس في الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية، وللخمس تفصيل وفروع منبه بها في بابها المتقدم.

(وأنهاكم عن) أربع، ثم فسرها: (الدباء والحنتم والمزفت) تقدم قبله (والمُقيَّر) بضم الميم وفتح القاف والياء المشددة، وهو المزفت، وهو المطلي بالقار، وهو الزفت، وقيل: الزفت نوع من القار، والصحيح: الأول؛ فقد صح عن ابن عمر أنه قال: المزفت هو المقير(١).

(وقال أبو عبيد) محمد بن عبيد في روايته (النقير) وهو الجذع الذي ينقر وسطه (مكان المقير) بالميم.

(وقال مسدد:) في روايته (والنقير والمقير) فجمع بينهما، فيحتمل أن تكون الواو بمعنى: (أو) التي للشك (ولم يذكرا:) الأثنان (المزفت) بالزاي والفاء.

(قال:) المصنف (أبو جمرة) هو (نصر بن عمران) بن عصام، ويقال: ابن عاصم (۲) (الضُّبَعيّ) بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة، نسبة إلى ضبيعة بن قيس بن ثعلبة، قبيلة نزلوا البصرة.

[٣٦٩٣] (حدثنا وهب بن بقية، عن نوح بن قيس) الحُداني أو

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۹۷/ ۵۷).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: عصام، والمثبت هو الصواب.

الطاحي، أخرج له مسلم.

(حدثنا عبد الله(١) بن عون) المزني (عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة والله الله على قال الله على قال الله عبد القيس) منهم: مزيدة بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحار بن العباس المري، وعمرو بن مرحوم العصري، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عائش، ولم نعثر بعد البحث على أكثر من أسماء هاؤلاء (٢).

(أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة) رواية المصنف

قلت: من الأسماء التي ذكرها في «الإصابة» ولم يذكرها النووي ولا المصنف:

٣- جديمة بن عمرو ١- الجارود بن المعلّىٰ
 ٢- جارية بن جابر

٤- جويرية العصري ٥- الحارث بن عيسى العبدي ٦- الحكم بن حيان العبدي ٨- شهاب بن المتروك

٧- عبد الرحمن بن الحكم العبدى

١٠-ابنه: عبد الرحمن بن عباد ٩- عباد بن نوفل العبدي

١١- عبد الله بن جابر العبدي

۱۳- عمير بن جودان

١٥- مُشَمّرج بن خالد السعدي

١٧- همام بن معاوية

١٢ – عقبة بن جروة ۱۶- مخربة بن بشر ١٦- المنذر بن عائذ الأشيج وهو رئيسهم

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل، ح): ع.

<sup>(</sup>٢) هاؤلاء الستة هم الذين ذكرهم النووي في شرح مسلم، وذكر أنه لم يعثر على غيرهم. فالظاهر أن المصنف نقل هذا الكلام عنه. أنظر: «شرح مسلم» ١/ ١٨١ وقال ابن حجر في «الفتح» ١/ ٢٥٠ –ما ملخصه-: في رواية أبي جمرة كان الوفد أربعة عشر رجلًا، وفي رواية أبي خيرة الصباحي أنهم كانوا أربعين رجلًا، فإما أن يكون لهم وفادتان، وإما أن يكون الأشراف منهم أربعة عشر رجلًا والباقون أتباعًا، وقد بينت أسماء الأربعين في كتابي في الصحابة -يقصد به «الإصابة»- اهـ.

توضح رواية مسلم: «والحنتم المزادة»(١). بغير واو، وقد حرره في رواية النسائي بقوله: «وعن المزادة»(٢)، وهي السقاء الكبير، سميت بذلك لأنها يزاد فيها على الجلد الواحد.

(المَجْبوبة) بسكون الجيم وباءين موحدتين بينهما واو. قال عياض: ضبطناه في جميع هله الكتب بالجيم والباء الموحدة المكررة، ورواه بعضهم: المخنوثة. بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة، كأنه أخذه من أختناث الأسقية (٣). المذكورة في حديث آخر، ثم قال (٤): وهله الرواية ليست بشيء، والصواب، الأول أنها بالجيم، وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجب وهو القطع، ولكون رأسها يقطع لم يبق لها رقبة توكأ، وقيل: هي التي قطعت رقبتها، وليس لها عزلاء، أي: فم من أسفلها يتنفس الشراب منها؛ فيصير شرابها مسكرًا ولا يدري به.

(ولكن أشرب في سقائك) وهو وعاء الماء واللبن الذي من الجلد، والمعنى: أشرب من الماء الذي وضعته في سقائك (وأوكه) بفتح الهمزة، أي: وإذا فرغت من صب الماء من السقاء فأوكه، أي: شد رأسه بالوكاء، يعني: بالخيط؛ لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء.

[٣٦٩٤] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۹۲/۳۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «سنن النسائي الكبرىٰ» ٥/ ٩٤ (١٣٦٥). ط. مؤسسة الرسالة.

٣) «مشارق الأنوار» ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) السابق.

(حدثنا أبان) بن يزيد العطار البصري، أخرج له الشيخان.

(ثنا قتادة، عن عكرمة وسعيد بن المسيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة وفد عبد القيس) على النبي على أنهم (١) (قالوا: فيم؟) أي: في أي شيء من الأواني (نشرب يا نبي الله؟ فقال النبي على: عليكم بأسقية) جمع سقاء (الأدم) بفتح الهمزة والدال [جمع أديم، ويقال: أُدُم بضمهما، وهو القياس ككثيب وكُثب، وبريد وبُرُد، والأديم] (٢)؛ الجلد المدبوغ (التي يُلاَث) بضم المثناة أوله وبمثلثة آخره، أي: يربط ويشد (على أفواهها).

وفي الحديث: فلما أنصرف من الصلاة لاث به الناس<sup>(٣)</sup>. أي: أجتمعوا حوله، والملاث: السيد تربط به أمور جماعته وتعقد فلا تتفرق.

[٣٦٩٥] (حدثنا وهب بن بقية) الواسطي (عن خالد) بن عبد الله الواسطي، أخرج له مسلم (عن عوف (٥)) بن أبي جميلة، بندويه، يعرف بالأعرابي، وليس بأعرابي الأصل (عن أبي القموص، زيد بن علي) العبدي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦).

(قال: حدثني رجل كان من الوفد) الأربعة عشر (الذين وفدوا إلى

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) قلت: والبخاري أيضا. أنظر: «تهذيب الكمال» ٩٩/٨.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ٤/ ٢٤٩.

النبي ﷺ من عبد القيس، يحسب عوف) الأعرابي (أن) هذا الرجل (اسمه قيس بن النعمان) العبدي، وليس له غير هذا الحديث.

(فقال: قال رسول الله على: لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في) السقاء (الجلد) المدبوغ (الموكئ) بضم الميم وآخره ألف (عليه) يعني: المربوط على رأسه (فإن أشتد ولم ينته إلى الإسكار فاكسروه) أي: فاكسروا شد غليانه (بالماء) أي: بصب الماء عليه ما لم يصر مسكرًا.

(فإن أعياكم) أي: لم ينجع فيه صب الماء عليه وانتهى إلى حد السكر. (فأهريقوه)(١) في الحال. فيه وجوب إراقة الخمر، ولا يجوز تخليله بوضع شيء فيه كما تقدم.

[٣٦٩٦] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله ابن الزبير الزبيري، من آل الزبير من بني أسد، ولم يكن من آل الزبير ولا من قريش (حدثنا سفيان) الثوري (عن علي بن بَذِيمة) بفتح الموحدة وكسر الذال المعجمة، وهو ثقة (قال: حدثني قيس بن حَبْتَر) بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها مثناة مفتوحة (النَّهْ شَلَيّ) بفتح النون والشين المعجمة، نسبة إلى نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة، بطن كبير من المعجمة، ونهشل أسم الذئب، ويقال: نهشل الرجل إذا أَسَنَّ وإضطرب. قال النسائي: قيس بن حبتر ثقة (٢).

(عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول

<sup>(</sup>١) في (م): فصبوا عليه من الماء.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تهذیب الکمال» ۲۶/۱۷.

الله، فيم نشرب<sup>(۱)</sup>؟ قال: لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير) تقدم (وانتبذوا في الأسقية. قالوا: يا رسول الله، فإن أشتد في الأسقية؟) أي: أشتدت رائحته وغليانه (قال: فصبوا عليه) من (الماء) لتذهب شدته.

(قالوا: يا رسول الله) في كم نهريقه؟ (فقال لهم) في مساء الليلة (الثالثة أو) الليلة (الرابعة: أهريقوه) [في الحال، فيه وجوب إراقة الخمر، ولا يجوز تخليله بوضع شيء فيه كما تقدم] (٢) بفتح الهمزة وسكون الهاء، والمراد به الثالثة، بدليل رواية النسائي وابن ماجه: كان ينتبذ لرسول الله على فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث، فإن بقي منه شيء أهراقه، أو أمر به فأهريق (٣).

وقال ابن عمر في العصير: يشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث<sup>(3)</sup>. حكاه أحمد وغيره (ثم قال: إن الله تعالىٰ حرم عليّ) ليس هذا للتخصيص، بل عليه وعلىٰ أمته، لكنه خصص بالخطاب تشريفًا لعظم مرتبته (أو) قال (حرم الخمر والميسر والكوبة) بضم الكاف كما تقدم في الباب قبله.

(قال: وكل مسكر حرام) يحد شاربه قليلًا كان أو كثيرًا (قال سفيان) ابن سعيد الثوري (فسألت علي بن بذيمة) سيأتي (عن الكوبة، قال) هي

<sup>(</sup>١) في هامش (ح): ما نشرب، وفي صلب (ل)، (م): نسخة: ما نشرب.

<sup>(</sup>٢) من (ل).

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ٨/ ٣٣٣، «سنن ابن ماجه» (٣٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق ٢١٧/٩ (١٦٩٩٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٧٧ (٢٣٨٥٣).

(الطبل) كما تقدم بيانه في الباب قبله.

[٣٦٩٧] (حدثنا مسدد، ثنا عبد الواحد (١) بن زياد العبدي مولاهم البصري (ثنا إسماعيل بن سُمَيْع) مصغر، الحنفي الكوفي، أخرج له مسلم (حدثنا مالك بن عُمَيْر) بالتصغير، أدرك الجاهلية، أخرج له النسائي. (عن علي فله قال: نهانا رسول الله على عن الدباء والحنتم والنقير والجعة) بكسر الجيم وفتح المهملة المخففة، ولفظ النسائي من طريق صعصعة بن صوحان عن علي فله قال: نهاني النبي على عن حلقة

الذهب والقسى والميثرة والجعة (٢). والجعة: هي النبيذ المتخذ من

الشعير. وهي بكسر الجيم وفتح العين المهملة (٣) المخففة كما تقدم،

[٣٦٩٨] (حدثنا أحمد بن) عبد الله بن (يونس) اليربوعي (حدثنا مُعَرِّف) بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المكسورة بعدها فاء (ابن واصل) السعدي، يكنى أبا بدل الكوفي، أخرج له مسلم هذا الحديث (٤).

(عن محارب بن دثار، عن) عبد الله (ابن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب ظليه.

(قال رسول الله ﷺ) زاد مسلم: «كنت»(٥) [(نهيتكم عن ثلاث)

والمراد منه تحريم ما أسكر منه.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ٨/ ١٦٥ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) من (ل).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٩٧٧).

٥) مسلم (۷۷۷).

سيأتي تفسيرها (وأنا آمركم بهن) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ] (١) (نهيتكم عن زيارة القبور) هذا صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وفهم من الأمر بقوله (زوروها) أنها سنة للرجال، «فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها، فإنها تذكر الآخرة». كما رواه الترمذي وصححه عن بريدة (٢)، وأما زيارة القبور للنساء ففيه خلاف لأصحابنا (٣)، ومن منعهن قال: لا يدخلن في خطاب الرجال،

وخلاصة القول في هاذِه المسألة أن فيها ثلاثة أقوال:

1- التحريم ٢- الكراهة من غير تحريم ٣- الإباحة من غير كراهة انظر: «تهذيب السنن» ٣٤٨/٤. قلت: يمكن حمل هأنيه الأحكام على آختلاف الأحوال، فلكل حكم حالة تناسبه؛ فلو خرجت المرأة وهي يعلم من حالها أنها ستقول الهُجر وتفعل المحرم فهو في حقها حرام، وإن خرجت مع إلتزامها بزيها الشرعي وأمن الفتنة وعبث الفسقة من الرجال بها ونحو هذا من الشروط ففي حقها مباح، بل لو خرجت مع ذلك قاصدة للعبرة والعظة فيسن ذلك لها، وأما الحالة التي تكره فهي ما عدا ذلك من الأحوال. وهأذا جمع حسن بين الأقوال به يزول الخلاف، وتنضبط الفتوى!. والله أعلى وأعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۰۵٤)، ورواه ابن أبي شيبة ۷/ ۳۹۷ (۱۱۳۹۱)، والبيهقي في «الكبرى» ۸/ ٥٤٠ (۱۷٤۸٦).

<sup>(</sup>٣) قال النووي في «المجموع» ٥/ ٢٨٥: يستحب للرجال زيارة القبور وهو قول العلماء كافة..، وأما النساء فقال المصنف -أي: الشيرازي- وصاحب «البيان»: لا تجوز لهن الزيارة. وهو ظاهر هأذا الحديث، ولكنه شاذ في المذهب، والذي قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه، وذكر الروياني في «البحر» وجهين: أحدهما: يكره، كما قاله الجمهور، والثاني: لا يكره، قال: وهو الأصح عندي إذا أمن الأفتتان. اه. وانظر: «فتح الباري» لابن حجر ٣/ ١٤٨.

وهو الصحيح عند الأصوليين، ولما روى أحمد وابن ماجه والترمذي عن أبي هريرة -وصححه- أن رسول الله على لله لله لله ألم الله عن زوارات القبور (١) (فإن في زيارتها تذكرة) الموت (ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم) المشهور في جمع الأديم أدم بفتح الهمزة والدال المخففة، وهي الجلد.

(فاشربوا في كل وعاء) لفظ مسلم: «نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها »(٢). وفي هذا الحديث توسعة وإباحة لما كانوا منعوا منه من تلك الأوعية؛ للخوف من سرعة تغير النبيذ فيها، فيشربه الآدمي وهو لا يشعر بتغييره، ويفسد ما لقيه، ولتعذر ظروف الأدم عليهم لقلتها (غير أن لا تشربوا مسكرًا) هذا ضابط المحرم، ويحل ما عداه، فثبت النسخ بحمد الله، وارتفع التضييق.

(ونهيتكم عن) أكل (لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث) ليالٍ. قال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من وقت ذبحها، ويحتمل أن تكون من يوم عيد النحر<sup>(٣)</sup>. فكأن هذا النهي لعلة الأبيات التي من البادية دفت، أي: حصل لها الضرر.

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۲۲۹/۱ ، ۲۲۷، ۳۳۷، «سنن الترمذي» (۳۲۰)، «سنن ابن ماجه» (۱۵۷۵) من حديث ابن عباس.

ورواه أيضًا ٢/ ٣٣٧، ٣٥٦، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦) من حديث أبي هريرة.

ورواه أيضًا ٣/ ٤٤٢، وابن ماجه (١٥٧٤) من حديث حسان بن ثابت، والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (٧٧٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۷۷) مسلم

<sup>(</sup>T) "إكمال المعلم" 7/ £73.

(فكلوا) وادخروا وتصدقوا، وهذا صريح بزوال النهي عن أدخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالأكل منها بعد الثلاث أمر إباحة، (واستمتعوا بها في أسفاركم) مما تحملون معكم من اللحم والودك والجلود التي تستعملون منها النعال وغيرها من الأستمتاعات.

[٣٦٩٩] (حدثنا مسدد، ثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (عن سفيان) [بن عينة]<sup>(۱)</sup>.

(قال: حدثني منصور (٢)) بن المعتمر السلمي الكوفي.

(عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما نهى رسول الله على عن الأوعية) التي ينتبذ فيها، وأرشد إلى الأسقية (قالت الأنصار ؛ إنه) أي: إن الأمر والشأن (لابد لنا منها. قال: فلا) فيه حذف جملة المضاف إلى إذا الشرطية، وعوض التنوين متصلًا بإذا، وفيه جواب الشرط عليه، وحذف أسم (لا) وخبرها، والترتيب مع بيان التقدير إذا كان لابد لكم من هذه الظروف فلا نهي يقع عنها.

وحاصله أن النهي عن الأوعية إنما كان قطعًا للذريعة وسدًّا لها، فلما ذكروا ضرورتهم وأنهم لابد لهم منها قال: «فانتبذوا فيها إذًا» بالتنوين. ألا ترى أن النبي على أباح لهم جميع الأوعية والظروف حين قالت له الأنصار: إنه لا بد لنا منها، فقال (فلا) نهي (إذًا) ولم يستثن منها شيئًا.

[٣٧٠٠] (حدثنا محمد بن جعفر بن زياد) الوركاني خراساني، نزل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، والصواب: الثوري، أنظر: «التمهيد» ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

بغداد، شيخ مسلم (ثنا شريك، عن زياد بن فياض) الخزاعي الكوفي، أخرج له مسلم (عن أبي عياض) بكسر المهملة وتشديد التحتانية، وبالمعجمة بعد الألف، اسمه عمر، ويقال له: عمير بن الأسود العنسي بالمهملتين والنون بينهما، وهو زاهد.

(عن عبد الله بن عمرو على قال: ذكر رسول الله على الأوعية) فعد منها (الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا) وللبخاري: لما نهى النبي على عن الأسقية قيل للنبي على الناس تجد سقاءً (۱). (فقال: أشربوا) مما في الظروف (ما حل) لكم شربه، وهو غير المسكر.

[۳۷۰۱] (حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى (۲) بن آدم) بن سليمان الأموي مولاهم الكوفي (حدثنا شريك بإسناده) المذكور، وقال فيه: (وقال: أجتنبوا) مما تنتبذوه في ظروفكم (ما أسكر) من الشراب.

[٣٧٠٢] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما.

(قال: كان ينبذ لرسول الله ﷺ) لمسلم زيادة بلفظ: كان ينبذ لرسول الله ﷺ الله عليه (٣) (في سقاء، فإذا لم يجدوا (٤) سقاء نبذ له في تور) بالتاء المثناة من

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۵۹۹۳) من حدیث عبد الله بن عمرو، ورواه أیضًا مسلم بنحوه (۲۰۰۰).

<sup>(</sup>٢) عليها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ح): يوجد. وفي صلب (ل)، (م): نسخة: يوجد.

فوق (من حجارة) فقال بعض القوم لأبي الزبير: من برام؟ قال: «من برام» (١) بكسر الباء الموحدة، وهو نوع من الحجارة يصنع منه القدور التي يطبخ فيها بالحجاز واليمن وغيرها.

وفي «الصحيح» من حديث بريرة: تفور (٢). البرمة: القدرة، جمعها برام. قال النووي: فيه التصريح بنسخ النهي عن الأنتباذ في الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم؛ لأن تور الحجارة أكثف من هله كلها وأولى بالنهي منها، فلما ثبت أنه الله أنتبذ له فيه دل على النسخ، وهو موافق لحديث بريرة (٣) المذكور قبله.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۹۹۹/۲۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٢٧٩) من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۳) «شرح مسلم» ۱۲۲/۱۳ - ۱۲۷.

# ٩ - باب في الخَلِيطَيْن

٣٠٠٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَىٰ أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَىٰ أَنْ يُنْتَبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعًا (١).

٣٠٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ حَدَّثَني يَعْيَىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ والتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ البُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ والرُّطَبِ وقالَ: « انْتَبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَىٰ حِدَةٍ ».

قَالَ: وَحَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بهذا الحَديثِ (٢).

٣٧٠٥ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَىٰ، عَنْ رَجُلٍ - قالَ حَفْصٌ: مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ ﷺ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: نَهَىٰ عَنِ البَلَحِ والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ والتَّمْرِ (٣).

٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمارَةَ، حَدَّثَنْنِي رَيْطَةُ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي عَنْهُ قَالَتْ: كَانَ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَتْ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْهُ قَالَتْ: كَانَ يَنْهَانَ أَنْ نَعْجُمَ النَّوىٰ طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ والتَّمْرَ (٤).

٣٧٠٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ آمْرَأَةٍ مِنْ بَني أَسَدٍ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۲۰۲)، ومسلم (۱۹۸۸).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٨/ ٢٨٨، وأحمد ٤/ ٣١٤. وصحح إسناده الألباني في «صحيح سنن النسائي».

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٦/ ٢٩٢.

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٧١٢).

يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَيُلْقَىٰ فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقَى فِيهِ الزَّبِيبَ(١).

٣٠٠٨ - حَدَّثَنَا زَيادُ بْنُ يَعْيَى الْحَسّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ عَبْدِ القَيْسِ الْعَزِيزِ الْحِمّانِيُّ حَدَّثَنَى صَفِيَّةُ بِنْتُ عَظِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا عَنِ التَّمْرِ والزَّبِيبِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ غَرْ وَقَبْضَةً مِنْ خَرْ وَقَبْضَةً مِنْ خَرْ وَقَبْضَةً مِنْ ذَبِيبِ فَأَلْقِيهِ فِي إِنَاءٍ فَأَمْرُسُهُ ثُمَّ أَسْقِيهِ النَّبِيَ ﷺ (٢).

#### \* \* \*

## باب في الخليطين

[٣٧٠٣] (حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله على أنه نهى عن أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ البسر) بضم الموحدة من تمر النخل، معروف. قال ابن فارس: البسر من كل شيء: الغض، ونبات بسر، أي: طرى (٣).

(والرطب جميعًا) هذا صريح في النهي عن ٱنتباذ شيئين من جنس واحد كالبسر والرطب أو جنسين كالزبيب والتمر، جافين كانا كهما أو رطبين، كالبسر والرطب؛ لأن الإسكار يسرع إليه [بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا](٤) ويكون مسكرًا. قال

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٨/ ١٩ (٧٨٢٨)، والبيهقي ٨/ ٣٠٧. وضعف إسناده الألباني في «ضعيف سنن أبي داود».

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٨/ ٣٠٨.وضعف إسناده الألباني في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) «مجمل اللغة» 1/٦/١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي كراهة تنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرًا (١). وستأتى له زيادة.

[۴۷۰٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان) بن يزيد العطار (حدثني يحيى) بن أبي كثير (عن عبد الله(٢) بن أبي قتادة) السلمي (عن أبيه) أبي قتادة، الحارث بن ربعي الأنصاري الله نهي أسنده ابن ماجه(٣) إلى النبي الله (عن خليط) أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض (الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر) فيه النهي عن أنتباذ شيئين، أحدهما رطب والآخر جاف كما نهي عن الجافين والرطبين.

(وعن خليط الزهو) بفتح الزاي وضمها، لغتان مشهورتان. قال الجوهري: أهل الحجاز يضمون -يعني: وغيرهم يفتح، والزهو هو<sup>(2)</sup> البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب، وزهت تزهى زهوًا وأزهت تُزهي، وأنكر الأصمعي أزهت [بالألف، وأنكر غيره زهت بلا ألف، ورجح الجمهور زهت، وقال ابن الأعرابي: زهت: ظهرت، وأزهت]<sup>(7)</sup>: المرت أو اصفرت أو الأكثرون على خلافه.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۱۵٤/۱۳.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۳۳۹۷).

<sup>(</sup>٤) من (ح).

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٦/ ٢٣٦٩ - ٢٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۷) أنظر: «لسان العرب» ٣/ ١٨٨٣، ١٨٨٤.

(والرطب وقال: أنتبذوا في كل واحدة) من الزهو والرطب ونحوهما، وحده وتفريقه على بين حكمي النهي وعدمه بصفة الخلط دون الإفراد تنبيه وإيماء على أن علة النهي عن شرب نبيذه الخلط، فإن فقد الخلط وأفرد كل واحد جاز، كما في تفريقه بين حكمي حل النكاح وعدمه بالنهي عن جمعهما في عصمته دون الإفراد، فإنه جائز.

(علىٰ حدة) و (علىٰ حدته ). لفظ مسلم (١)، أي: منفردًا عن الآخر وأصله: وحدته، فحذفت الواو من أوله كما حذفت من هبته.

(قال:) يحيىٰ بن أبي كثير (وحدثني أبو سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري (بهذا الحديث) أيضًا.

[٣٧٠٥] (وحدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (النمري) بفتح النون والميم نسبة إلىٰ نمر -بكسر الميم- بن قاسط ابن هنب بن أفصىٰ بن دعمیٰ بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن معد (قالا: ثنا شعبة، عن الحكم) بن عتیبة الكندي، مولاهم الكوفي (عن) عبد الرحمن (ابن أبي لیلیٰ) الأنصاري عالم الكوفة (عن رجل، قال حفص) بن عمر (عن النبي شخف قال) لفظ النسائي: أن النبي شخف (نهیٰ عن) خلیط (البلع) هو أول ما يرطب من البسر، واحدها بلحة (والتمر و) نهیٰ عن خلیط (الزبیب والتمر) هذا ظاهر في تحریم الخلط وشربه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» ۸/ ۲۸۸، «السنن الكبرئ» ٤/ ۱۸۲ (۲۹۷۲).

قال القرطبي: وهو قول كافة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ومالك في أحد قوليه، والثاني: الكراهة، وهو مشهور مذهبه، وقد شذ أبو يوسف وأبو حنيفة فقالا: لا بأس بخلط ذلك وشربه، وقالا: ما حل مفردًا حل مجموعًا، وهله مخالفة للنصوص الشرعية (وقياسه فاسد)(۱)، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين مفردة والجمع بينهما حرام بالإجماع، وأعجب من ذلك تأويل أصحابهما؛ إذ قالوا: إن النهي عن ذلك إنما هو من باب السرف بجمع إدامين، وهذا تبديل لا تأويل يشهد له، ثم إنهم جعلوا الشراب إدامًا، وكيف والجمع بين إدامين قد جمعا على مائدة رسول الله على واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمه، والجمهور يعللونه بخوف إسراع الشدة المسكرة(٢).

[۲۷۰٦] (حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن ثابت بن عمارة) الحنفي البصري، وثقه ابن معين<sup>(٣)</sup>، وغيره<sup>(٤)</sup>. (حدثتني ربطة) بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت، ثم طاء مهملة (بنت حريث) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين، مصغر (عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة) هند زوج النبي على (ما كان النبي مينها عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم) بفتح النون وإسكان العين

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): وقياسًا فاسدًا. وفي «المفهم» ٥/ ٢٥٩: وقياس فاسد الوضع.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ Po ۲.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ ابن معین» بروایة الدوري ۶/ ۳۳۵ (٤٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ٤/ ٣٦٦ (٨٢٤).

المهملة وضم الجيم (النوى طبخًا) أي: نبالغ في نضجه بالطبخ إذا طبخنا التمر لتؤخذ حلاوته وتعصر، فنهى عن المبالغة [في] (١) طبخ النوى والتمر، بل نطبخه عفوا حتى لا يؤثر فيه تأثير من يعجمه. أي: يلوكه ويعضه؛ لأن ذلك يفسد طعم الحلاوة، أو لأن النوى قوت الدواجن وعلف، فلا ينضج لئلا تذهب قوة طعمه. وقيل: عن أن نبالغ في نضجه حتى يتفتت وتفسد قوته يصلح معها للغنم.

والعجم -بالتحريك- النوى، وفي حديث الحجاج أن أمير المؤمنين نكب كنانته فعجم عيدانها عودًا عودًا عودًا (٢). يقال: عجمت العود إذا عضضته؛ لتنظر أصلب هو أم رخو؟ (أو نخلط الزبيب والتمر) الجمهور يعللونه بخوف إسراع الشدة المسكرة، وعلىٰ هذا يقصر النهي عن الخلط، علىٰ أن كل شيئين يؤكل واحد منهما ويسرع فيهما إذا خلطا، وهذا الذي يفهم من الأحاديث الواردة في ذلك، فإنها مصرحة بالنهي عن الخلط بالانتباذ والشرب.

[۳۷۰۷] (حدثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود) بن عامر الهمداني الكوفي، أخرج له البخاري (عن مسعر) بن كدام (عن موسىٰ بن عبد الله) بن يزيد الأنصاري الخطمي، أخرج له مسلم (عن أمرأة من بني أسد) مجهولة (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كان ينبذ له زبيب يلقىٰ فيه تمر أو تمر) شك من الراوي (فيلقىٰ فيه الزبيب)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الخليل بن أحمد في «العين» ۱/ ۲۳۸، والزمخشري في الفائق في «غريب الحديث والأثر» ۱۸۸/۳.

المراد -والله أعلم- أنه كان ينبذ له زبيب يلقىٰ فيه تمر تارة، وفي وقت آخر ينبذ له التمر فيلقىٰ فيه الزبيب، وأما الجمع بين النهي عن أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا فيما تقدم، والجمع بينهما في هذا الحديث فيحتمل أن يقال أنه فعل ذلك (۱) في هذا الحديث لبيان الجواز إن قلنا: إن كان لا يدل على الدوام. وإن قلنا: يدل على الدوام فيحتمل أن يقال: إن حديث النهي فيما إذا نبذا في وقت واحد وطالت المدة بيومين أو ثلاثة؛ بحيث يخاف إسراع الشدة المسكرة.

وحديث الجمع هنا على أنه نبذ أحدهما مدة يسيرة، ثم بعد ذلك نبذ الآخر مع قصر المدة؛ بحيث لا يقارب التغير ولا إسراع الشدة المسكرة كما في الحديث بعده أنه كان يمرس التمر والزبيب في الحال فيشربه دون مدة كما سيأتي.

[۳۷۰۸] (حدثنا زیاد (۲<sup>۲)</sup> بن یحییٰ) بن زیاد بن حسان (الحسانی) بفتح الحاء وتشدید السین المهملتین؛ نسبة إلیٰ جده حسان المذکور.

(حدثنا أبو بحر) بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة، أسمه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، نسبة إلىٰ أبي بكر. قال أبو حاتم: البكراوي نسبة غريبة، وقال: ليس هو بالقوي (٣).

(حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم؛ نسبة إلىٰ حمان، قبيلة من تميم، نزلوا الكوفة (حدثتني) جدتي

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) «الجرخ والتعديل» ٥/ ٢٦٥.

(صفية بنت عطية قالت: دخلت مع (۱) نسوة من عبد القيس) بن ربيعة بن نزار (على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن نبيذ التمر والزبيب) وشربه (فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة) أخرى (من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه بالماء) أي: أدلكه وأذيبه فيه (۲) لتظهر [خاصيته في الماء ويحلو الماء (ثم أسقيه النبي على) هذا محمول على ما إذا كانت مدة الأنتباذ] (۳) قريبة، فعلى هذا لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة تحتمل الإسكار؛ لرواية ابن ماجه: فننبذه غدوة فنسقيه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة (٤).

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): علىٰ.

<sup>(</sup>۲) بعدها في (ل)، (م): بأصابعها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٣٩٨).

### ١٠ - باب في نَبِيذِ البُسْرِ

٣٠٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُما كانا يَكْرَهانِ البُسْرَ وَحْدَّهُ وَيَأْخُذَانِ ذَلِكَ عَنِ ابن عَبَاسٍ. وقالَ ابن عَبَاسٍ: أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ الُزّاءَ الذي نُهِيَتْ عَنْهُ عَبْدُ القَيْسِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةً: مَا الْمُزّاءُ؟ قالَ: النَّبِيذُ في الحَنْتَم والْمُزَفَّتِ (١).

\* \* \*

### باب في نبيذ البسر

[٣٧٠٩] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي، الدستوائي (قال: حدثني أبي  $^{(1)}$ ) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، ودستوا من نواحي الأهواز (عن قتادة، عن جابر بن زيد) أبي الشعثاء الأزدي، من أئمة التابعين، صحب ابن عباس وأكثر عنه. قال فيه ابن عباس: لو نزل أهل البصرة عند جابر بن زيد لأوسعهم علمًا من كتاب الله  $^{(2)}$ . سئل ابن عباس عن شيء فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد  $^{(3)}$ . الله  $^{(3)}$ . الموحدة، يعني: أن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/۳۱، ۳۳٤.

وصحح إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٠٤، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٢٠٤، وأبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٩٥، والدولابي في «الكنل والأسماء» ٣/ ١٠٤٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصول، والمثبت من «سنن أبي داود».

ينبذ (وحده) في وعاء الحنتم والمزفت، خص النهي بذلك؛ لأن البسر سريع الأستحالة والتغير؛ لكثرة رطوبته مع سرعة أستحالة الوعاءين المذكورين اللذين يعجل فيهما إسكار النبيذ، كما في الدباء.

وفي حديث الأشج العبدي عبد قيس: « لا تتجروا ولا تبسروا »(۱)، قال في «النهاية »: البسر -بفتح الباء - هو خلط البسر بالتمر وانتباذهما معًا، ومنه الحديث في شرط مشتري النخل على البائع: ليس لها مبسار. وهو الذي لا يرطب بسره (۲). ويحتمل أن يراد بالبسر وحده البسر المذنب، كما في النسائي: كان يكره المذنب من البسر، مخافة أن يكون شيئين، فكنا نقطعه (۳) (ويأخذان ذلك عن ابن عباس في)؛ ولذلك (قال ابن عباس في: أخشى أن يكون المزاء) بضم الميم، وتشديد الزاي المعجمة، مع المد، فعلاء من المزازة، وهي الخمر التي فيها حموضة، ومنه حديث «ألا إن المزازة حرام »(٤) يعني: الخمر. وهي جمع مزة من الخمورة. وقيل: المزاء فعال: من المز، وهو الفضل، ومنه حديث النخعي: إذا كان المال ذا مز ففرقه في

<sup>(</sup>۱) ذكره الجوهري في «الصحاح» ۲/ ٥٨٩، والزمخشري في «الفائق» ١/ ١٠٩، وابن الأثير في «النهاية» ١/ ١٢٦، ٢٠٧ وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٣) «المجتبىٰ» ٨/ ٢٩١ - ٢٩٢، «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٣/ ١٥٥، والبزار ١٩/ ٩٩ (٧٥٨٧)، وأبو يعلى ١٠٣/ - ١٠٤ (٤) رواه أحبد عديث أنس بن مالك شه بلفظ: «المزاة حرام». رواه البيهقي ٨/ ٣٠٧ من حديث أنس أيضًا بلفظ: «ألا إن المزاة حرام ألا إن المزاة حرام، خلط البسر والتمر، والتمر والزبيب».

وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٦٦ في ترجمة خالد بن الفزر.

الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلًا فأعطه صنفًا واحدًا<sup>(۱)</sup>. أي: إذا كان المال ذا مزّ. أي: فضل وكثرة، وقد مز المال مزازة إذا كثر، فعلى هذا جاء فعال، وهو من أبنية المبالغة من المز إذا كثر غليانه، وزاد وربا في وعائه.

وقد أنشد الأخطل في ذلك:

بئس الصّحاة وبئس الشرب شربهم

إذا جرىٰ فيهم المزاء والسكر(٢)

(الذي نهيت عنه) وفد (عبد القيس) الأربعة عشر الذين رئيسهم الأشج، كما تقدم (فقلت لقتادة:) الراوي عن جابر في الإسناد (ما) هو (المزاء؟ قال) هو (النبيذ)<sup>(٣)</sup> الذي ينتبذ (في الحنتم).

قال القرطبي: أصح ما فيها أنها جرار مطلية بالحنتم المعمول من الزجاج، كانت الخمر تحمل فيها من الشام<sup>(3)</sup> (والمزفت) المطلي بالزفت.

#### CANCE CARCE CARC

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في «الأموال» ص٦٨٩ (١٨٤٢)، والخطابي في «غريب الحديث» ٣/ ١٢٣ عن أبي معاوية عن أبي بكر النهشلي عن حماد عنه به.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شعر الأخطل» للسكرى ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(3) «</sup>المفهم» 1/7/1.

# ١١ - باب في صِفَةِ النَّبِيذِ

٣٧١٠ - حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ نُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ، عَنِ السَّيْبانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلَىٰ مَنْ نَحْنُ؟ قَالَ: ﴿ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلَىٰ مَنْ نَحْنُ؟ قَالَ: ﴿ إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ». فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ: ﴿ انْبِذُوهُ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ: ﴿ انْبِذُوهُ عَلَىٰ عَشَائِكُمْ ، وَاشْرَبُوهُ عَلَىٰ عَشَائِكُمْ ، وَانْبِذُوهُ فِي القُلَلِ ، فَإِنَّهُ إِذَا تَأَخَّرَ عَنْ عَمْرِهِ صَارَ خَلاّ » (١).

٣٧١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَني عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ عَبْدِ اللَّجِيدِ الثَّقَفيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي سِقاءٍ يُوكَأُ أَعْلاهُ وَلَهُ عَزْلاءُ يُنْبَذُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشاءً وَيُنْبَذُ عِشاءً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عُشَاءً وَيُنْبَذُ عِشاءً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ غُدُوةً فَيَشْرَبُهُ عَدْوةً .

٣٧١٢ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا اللَّعْتَمِرُ قالَ: سَمِعْتُ شَبِيبَ بْنَ عَبْدِ اللَّكِ يُحَدِّثُنَى عَمْرَةُ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها يُحَدِّثُنَى عَمْرَةُ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها لَنَّهَا كانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ عُلْوَةً فَإِذا كانَ مِنَ العَشِيِّ فَتَعَشَّىٰ شَرِبَ عَلَىٰ عَشَائِهِ وَإِنْ أَنَّهَا كانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِ عَلَىٰ عَشَائِهِ وَإِنْ فَضَلَ شَىء صَبَبْتُهُ - أَوْ فَرَغْتُهُ - ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذا أَصْبَحَ تَغَدَّىٰ فَشَرِبَ عَلَىٰ فَضَلَ شَىء صَبَبْتُهُ - أَوْ فَرَغْتُهُ - ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ فَإِذا أَصْبَحَ تَغَدَّىٰ فَشَرِبَ عَلَىٰ غَمْرَ عَلَىٰ عَمْرَ عَلَىٰ عَشَائِهِ قَالَ لَهَا أَبِي: مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ. قالَتْ: نَعَمْ (٣). غَدَائِهِ قَالَتْ: نَعْمْ أَلُهُ مُعاوِيَةً، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ أَبِي مُعَرَ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۳۳۲، وأحمد ٤/ ۲۳۲. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۹۷۳).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٦/ ١٢٤.

وحسن إسناده الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

يَحْيَى البَهْرانِيِّ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: كانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ اليَوْمَ والغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ إِلَىٰ مَساءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمِ أَوْ يُهَراقُ. قالَ أَبُو داوُدَ: مَعْنَىٰ يُسْقَى الْخَدَم أَوْ يُهَراقُ. قالَ أَبُو داوُدَ: مَعْنَىٰ يُسْقَى الْخَدَمُ: يُبادَرُ بِهِ الفَسادُ.

قالَ أَبُو داؤدَ: أَبُو عُمَرَ يَعْيَىٰ بْنُ عُبَيْدٍ البَهْراني (١).

\* \* \*

### باب في صفة النبيذ

[٣٧١٠] (حدثنا عيسى بن محمد) أبو عمير ابن النحاس الرملي، حافظ، عابد، فقير (حدثنا ضمرة) بن ربيعة الفلسطيني الرملي، مولى علي بن أبي حملة، أخرج له البخاري في «الأدب» والأربعة.

(عن) السري بفتح السين المهملة وهو ابن يحيى البصري الرملي (۱) (السيباني) بفتح السين المهملة وسكون المثناة تحت بعدها باء موحدة مخففة نسبة إلى سيبان بطن من حمير، وهو سيبان بن الغوث بن سعد، أخرج له البخاري في «الأدب». وقال يحيى القطان: ثقة، ثبت (عن عبد الله بن الديلمي) بفتح الدال واللام، نسبة إلى الديلم، وهي بلاد معروفة. قيل: إن الديلم من ولد يافث بن نوح، ووثقه ابن معين والعجلي (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۰۶).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول: السري بفتح السين المهملة، وهو ابن يحيى البصري الرملي. وهو خطأ، والصواب أنه يحيى بن أبي عمرو، والسري بن يحيى هو ابن إياس الشيباني بالشين المعجمة، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٣١/ ٤٨٠ (٦٨٩٣).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي (ص١٧٤) (٦٣١)، «ثقات العجلي» ٢٦/٢ (٨٧٦).

(عن أبيه) فيروز الديلمي، قاتل الأسود الكذاب، وفد على النبي عليه (قال: أتينا رسول الله عليه فقلنا: يا رسول الله، قد علمت من نحن ومن أين جئنا نحن وإلى من) جئنا (نحن؟ قال) جئتم (إلى الله تعالى وإلى رسوله فقلنا: يا رسول الله، إن لنا) في بلادنا (أعنابا) كثيرة (فما) ذا (نصنع بها؟ قال: زببوها) توضحه رواية النسائي قال(١) فيروز: قدمت على النبي فقلت: يا رسول الله، إنا أصحاب كرم، وقد أنزل الله تحريم الخمر، فماذا نصنع؟ قال: «تتخذونه زبيبًا »(٢).

(قلنا: ما) ذا (نصنع بالزبيب؟ قال: أنبذوه) بوصل الهمزة وكسر الباء، رواية النسائي توضحه، ولفظه: قلت: فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال: «تنقعونه»(۳).

(علىٰ غدائكم) يشبه أن تكون (علىٰ) بمعنىٰ (عند)، أي: تنقعون الزبيب عند وقت عشائكم (3) [(واشربوه علىٰ عشائكم) أي: أشربوا منه بعد عشائكم (وانبذوه علىٰ عشائكم) أي: أنقعوه وقت عشائكم] (٥) (واشربوه علىٰ غدائكم) ونظير هاذا رواية عائشة الآتية بعده: ينبذ غدوة فيشرب عشاء، وينبذ عشاء فيشرب غدوة.

وعلى هذا فلا تطول المدة، ويكون هذا أحلى ما يكون من الشراب (وانبذوه) أي: أطرحوا الزبيب (في الشنان) بكسر الشين المعجمة

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>۲) «المجتبىٰ» ۸/ ٣٣٢، «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ. ولعل الصواب: غدائكم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

[وتخفيف النون] (١) جمع شن، كسهام جمع سهم، ويقال في الواحد: شنة أيضًا، ومنه الحديث: «فإن كان عندكم ماء بات في شنة »(١) وهي القربة الخلقة البالية أو الرقيقة، وهي أشد تبريدًا للماء من الجديدة، لا سيما إن كانت معلقة كما في «الصحيح»: فقام إلى شنِّ معلقة (ولا تنبذوه في القلل) بضم القاف جمع قلة كغرف جمع غرفة.

وفي رواية للنسائي: «ولا تنتبذوه في القلال» (٤) وهو بكسر القاف جمع قلة أيضًا مثل برام جمع برمة، والقلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب الكبير، وهو بضم الحاء المهملة، فارسي معرب، وهو الحابية، سميت قلة؛ لأن الرجل يقلها، أي: يحملها، وكل شيء حملته فقد أقللته.

(فإنه إذا تأخر عن عصره) المعتاد (صار خلًا) وانقلبت حلاوته حموضة، وزال عنه اسم النبيذ، وصار إدامًا يؤتدم به بعد أن كان شرابًا.

[۳۷۱۱] (حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني عبد الوهاب (٥) بن عبد المجيد) بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص (الثقفي) بفتح المثلثة والقاف، نسبة إلى ثقيف، [وهو ثقيف] (٦) بن منبه بن بكر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٥٦٢١) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣/ ١٨٢) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) «المجتبئ» ٨/ ٣٣٢، «السنن الكبرئ» ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (م).

قيل: إن أسم ثقيف: قسي، نزلوا الطائف وانتشروا في بلاد الإسلام (عن يونس بن عبيد) الثقفي، ذكره ابن حبان في «الثقات»(١).

(عن الحسن) البصري (عن أمه) خيرة؛ بفتح الخاء المعجمة، وكانت مولاة لأم سلمة زوج النبي على الظاهر أنها تابعية، روى عنها ابناها الحسن البصري وسعيد (٢).

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان ينبذ لرسول الله على سقاء يوكأ) قال النووي: هذا مما رأيته يكتب ويضبط هكذا، وصوابه: يوكي بالياء يعني: المكسور ما قبلها غير مهموز. آنتهلى (آ)، أي: يشد بالوكاء (أعلاه) والوكاء هو الخيط الذي يشد به رأس القربة (وله عزلاء) هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهي الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. (ينبذ) ولفظ مسلم والترمذي: كنا ننبذ لرسول الله في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء، ننبذه (٤) (غدوة فيشربه عشاء) قال النووي: هو بكسر العين وفتح الشين وبالمد. قال: وضبطه بعضهم: عشيًا بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة (٥).

(وينبذ) ولهما: ينبذه. بزيادة هاء، كما تقدم (عشاء فيشربه غدوة) قال القرطبي: هذا يدل على أن أقصى زمان الشرب فيه؛ فإنه لا تخرج حلاوة

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٥/٤٥٥.

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» ۱۷٦/۱۳.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تهذيب الكمال» ٣٥/ ١٦٦-١٦٧ (٧٨٣٧).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٨٠٠٥/ ٨٥)، «سنن الترمذي» (١٨٧١).

<sup>(</sup>ه) «مسلم بشرح النووي» ۱۷٦/۱۳.

التمر أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم، والحاصل من هاذِه الأحاديث أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنه إذا آشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد<sup>(۱)</sup>.

[۳۷۱۲] (حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر (۲) بن سليمان بن طرخان التيمي (قال: سمعت شبيب (۳) بن عبد الملك) التميمي البصري، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤)، وقال أبو زرعة: صدوق (٥). روى له المصنف هذا الحديث والنسائى حديثًا (٢).

[(عن مقاتل بن حيان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت، البلخي أبي بسطام الخزاز، مولى بكر بن وائل، أخرج له مسلم] (٧) (قال: حدثتني عمتي (٨) عمرة) لا يعرف حالها ووهم من جعلها بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.

(عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ) بفتح أوله وكسر ثالثه (للنبي غدوة) النهار (فإذا كان من العشي) بتشديد الياء آخره (فتعشي) بألف في آخره دون همز (شرب على عشائه) منه.

<sup>(1) &</sup>quot;المفهم" 0/ ۲۷۲ - ۲۷۳.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>۳) في (ل): سعيد.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٨/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» ٥/١١٣ (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م)، (ل).

فيه أستعمال الحلو بعد العشاء، وإن كان شرابًا فهو أولى (وإن فضل) بفتح الضاد، وكسرها لغة (شيء) منه (صببته) بفتح الباء الأولى (أو فرغته) في إناء آخر. وحديث عائشة هذا محمول على نبيذ [قليل يفرغ في يومه، أو يفضل منه شيء يسير لا يكفي عشاء، فيصبه أو يفرغه من الوعاء؛ لينبذ فيه عوضه؛ ليشربه بعد العشاء.

وأما حديث ابن عباس الآتي بعده محمول على نبيذ] (١) كثير يبقى منه شيء كثير فيتأخر اليومين والثلاثة، أو يحمل حديث عائشة على ما ينبذ في زمن الحر بحيث يخشى فساده إذا أقام أكثر من يوم. وحديث ابن عباس في زمن بارد لا يخاف تغيره قبل الثلاث.

(ثم تنبذ له بالليل) أي: في الليل، ف(الباء) بمعنى (في) كقوله تعالى: 
هُمُّصْبِحِين وبِاللَّيْلِ (٢٠) (فإذا أصبح تغدىٰ) فيه الأكل أول النهار (فشرب علىٰ غدائه) فيه أكل الحلو<sup>(٣)</sup> وشربه عقب الغداء وكذا العشاء، ويدخل في الحلو الشراب من العسل المذاب، والتمر والزبيب الذي ينبذ في الماء، وكذا مأكول الحلو من حلوىٰ وغيرها.

قال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان، والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين، وأكل الحلو أو شربه عقب الأكل من الطيبات التي تورث الرضا عن الله تعالى وتخلص الشكر له (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٣٧ - ١٣٨.

<sup>(</sup>۳) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إحياء علوم الدين» ٢/١٦.

(قالت) وكانت (تغسل السقاء له غدوة وعشية) لفظ رواية النسائي: وكان يغسل الأسقية فلا يجعل فيها درديًّا ولا غيره (١). أنتهى ولعل عائشة كانت تغسل السقاء في الأكثر، وربما غسله النبي على إذا وجدها مشتغلة بغيره (فقال لها) يشبه أن يكون مقاتل بن حيان لعمرة (أبي) حيان الخزاز أيغسل السقاء (مرتين في) كل (يوم) غدوة وعشيًّا؟ (قالت) عمرة (نعم) وفيه دليل على استحباب غسل الإناء إذا فرغ من الأكل أو الشرب منه، ويتكرر الغسل بتكرر فراغه من الطعام أو الشراب، ويتولى غسل ذلك الزوجة أو الخادم إن كانا، وإلا فالآكل.

ولم أجد في غير هاذا الحديث ذكر هاذِه السنة، ولم أقف على ذكرها لأحد من العلماء، ولا يبعد أن تكون مسطورة.

[٣٧١٣] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري العسقلاني، نزيل طرسوس شيخ مسلم (حدثنا أبو معاوية (٢)) شيبان بن عبد الرحمن المؤدب النحوي التميمي مولاهم البصري (٣).

(عن) سليمان بن مهران (الأعمش عن أبي عمر يحيى) بن عبيد الكوفي، أخرج له مسلم في الأشربة (البهراني) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبعد الألف نون، نسبة إلى بهراء، نزل أكثرها مدينة حمص من الشام، وهو بهراء بن عمرو من قضاعة.

<sup>(</sup>۱) «المجتبىٰ» ۸/ ٣٣٣، «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٢٤٤، ٤/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول وهو خطأ، إنما الصواب: محمد بن خازم الضرير، وانظر ترجمتيهما في «تهذيب الكمال» ١٢٣/٢٥، ١٢٣/٥٥.

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ينبذ للنبي (١) على الزبيب زاد مسلم: في السقاء (٢) (فيشربه اليوم) لفظ النسائي: كان ينقع له الزبيب أول الليل فيشربه يومه (٣). وفي رواية: إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى (والغد وبعد الغد) ليس في هذا مخالفة لحديث عائشة قبله؛ لذكر اليوم فيه واليومين والثلاثة هنا؛ لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة عليه، ولعل حديث عائشة كان في زمن الحرحيث يخشى فساده في الزيادة على اليوم، وهنا حيث يؤمن فيه التغير قبل الثلاث كما تقدم.

(إلىٰ مساء) الليلة (الثالثة) قال النووي: مساء. الثالثة: تقال بضم الميم وكسرها لغتان مشهورتان، الضم أرجح (٥).

(ثم يأمر به فيسقى الخدم) جمع خادم، ويجمع على خدام، والخادم يطلق على الغلام والجارية، والخادمة في المؤنث بالهاء قليل.

لفظ النسائي: فإذا كان في آخر الليلة الثالثة سقاه أو شربه، فإن أصبح منه شيء أهراقه  $^{(7)}$  (أو) أمر به فصب  $[فإذا]^{(V)}$  فضل أصبح منه شيء

<sup>(</sup>١) في (م)، (ل): لرسول الله.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۰۶/ ۸۲).

<sup>(</sup>٣) «المجتبئ» ٨/ ٣٣٣، «السنن الكبرئ» ٣/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲۰۰٤/ ۷۹).

<sup>(</sup>٥) «مسلم بشرح النووي» ١٧٥/١٣.

<sup>(</sup>٦) «المجتبىٰ» ٨/ ٣٣٣، «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

بعدما أصبح (يُهراق) بضم أوله؛ لأنه إذا صار مسكرًا حرم شربه (١) وكان نجسًا فيراق ولا يسقيه للخادم؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، أما إذا كان في مبادئ السكر فيسقيه الخادم ولا يريقه، لأنه مال يحرم إضاعته، ويترك شربه تنزهًا.

(قال:) المصنف (معنى) قوله: (يسقى الخدم:) أي: (يبادر به الفساد)، أي يسارع إلىٰ سقيه خادمه أو دابته؛ لئلا يفسد بالإسكار، وفيه المبادرة إلىٰ أكل ما يخاف فساده أو إطعامه لمحتاج إليه ولو دابة أو أشجارًا ونحوها.



<sup>(</sup>١) بعدها في (م): أما إذا. ولعل الأصوب أن تكون بعد كلمة: فصب السابقة.

### ١٢ - باب في شرابِ العَسَلِ

٣٧١٤ - حَدَّقَنا أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّقَنا حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قالَ: قالَ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْهِ، قالَ: سَمِعْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقِ تُعْبِرُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ كُغْبِرُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقِ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَها النَّبِيُ عَيْقِ فَلْتَقُلْ: إِنِّ أَجِدُ مِنْكَ عَسَلاً، فَتُواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَيَّتُنا ما ذَخَلَ عَلَيْها النَّبِيُ عَيْقٍ فَلْتَقُلْ: إِنِّ أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْداهُنَّ فَقالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقالَ: « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ رَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ». فَنَزَلَتْ ﴿ لَمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي ﴾ إلَىٰ بَعْضِ رَيْنَ بَنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ». فَنَزَلَتْ ﴿ لَمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي ﴾ إلَىٰ بَعْضِ (إِنْ تَتُوبا إِلَىٰ الله ﴾ لِعائِشَةَ وَحَفْصَةَ رضي الله عنهما ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا ﴾ لِقَوْلِهِ: « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً » (١).

وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ مَلْ اللهِ عَلَيْ مَدَّتَنَا أَبُو أُسامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بُحِبُ الْحَلُواءَ والعَسَلَ. فَذَكَرَ بَعْضَ هذا الْحَبَرِ . وَفِي الْحَدِيثِ قَالَتْ سَوْدَةُ: بَلْ أَكَلْتَ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ تُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ. وَفِي الْحَدِيثِ قَالَتْ سَوْدَةُ: بَلْ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ. قَالَ: « بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً سَقَتْني حَفْصَةُ ». فَقُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ المَعْافِيرُ مُقْلَةٌ وَهِيَ صَمْغَةٌ. وَجَرَسَتْ رَعَتْ. والعُرْفُطُ نَبْتُ مِنْ نَبْتِ النَّحْل (٢).

#### \* \* \*

## باب: في شراب العسل

[٣٧١٤] (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا حجاج بن محمد) المصيصى الأعور، ترمذي الأصل، سكن بغداد، ثم المصيصة.

(قال: قال) عبد الملك (ابن جريج، عن عطاء أنه سمع عبيد بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۲۲۷)، ومسلم (۱٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵٤۳۱)، ومسلم (۱٤٧٤).

عمير) مصغران، أبو عاصم (۱) الليثي (قال: سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي على تخبر أن النبي كان يمكث عند زينب بنتٍ) بالجر (جحش رضي الله عنها ويشرب (۲) عندها عسلاً) فيه مزج العسل بالماء، وشربه، (فتواصيت أنا وحفصة) بالرفع، أي: أوصت كل واحدة منا الأخرى، وحفصة هي بنت عمر بن الخطاب زوج النبي كلى (أيتنا ما دخل عليها النبي فلتقل:) له: أكلت مغافير (إني أجد منك ريح مغافير) بفتح الميم والغين المعجمة (۱). شجر العرفط نوع من الصمغ يتحلب من الميم والغين المعجمة (۱). شجر العرفط نوع من الصمغ يتحلب من وواحد المغافير مُغفور بضم الميم، وليس في كلامهم مُفعول بالضم إلا قليل، منه مغرود بالغين المعجمة، والراء المهملة، ثم دال، وهو نوع من الكمأة.

(فدخل على إحداهن فقالت له ذلك، فقال:) لم آكل عندها مغافير، (بل شربت عسلاً عند زينب) بنت جحش (ولن أعود له) أي: إلى شربه، قال القرطبي: هو على جهة التحريم. (فنزلت:) ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُ ﴾ (﴿لِمَ تُحُرِّمُ مَا أَمَلَ ٱللَّهُ لَكُ ﴾) من شرب العسل أو من نكاح ملكك.

قال النووي: هانِّه الآية ظاهرة في أن الآية نزلت في ترك العسل(٤).

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): هاشم.

<sup>(</sup>٢) قبلها في (ل)، (م) ونشرب نسخة.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» ٢٥٦/٢: قال الكسائي وأبو عمرو: المغافير شيء شبيه بالصمغ يكون في الرمث وشجر فيه حلاوة.

<sup>(</sup>٤) «مسلم بشرح النووي» ١٠/ ٧٦.

قال القاضي: قد أختلف في سبب نزول هلْدِه الآية، فقالت عائشة: هي في قصة العسل<sup>(۱)</sup>.

(إلىٰ) قوله تعالىٰ ( ﴿إِن نَنُوباً إِلَى اللهِ ﴿ (٢) الخطاب (لعائشة وحفصة) علىٰ طريقة الألتفات؛ ليكون أبلغ في معاتبتهما، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية، فما أستطعت هيبة له، حتىٰ خرج حاجًا، فخرجت معه، وفيه: فقلت: من اللتان (٣) تظاهرتا على النبي على من أزواجه؟ قال: تلك حفصة وعائشة (٤).

( ﴿ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِدِ ﴾) هي حفصة ( ﴿ حَدِيثُا ﴾) هو محمد، بيانه (لقوله) لحفصة زوجته: (بل (٥) شربت عسلًا).

قال الأصيلي: حديث حجاج أصح وأولى بظاهر كتاب الله تعالى، كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير الصحيحين، ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح. قال النسائي: وحديث عائشة في العسل إسناده صحيح جيد غاية (٦). قال القاضى: والصواب أن شرب العسل كان عند زينب(٧).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٥/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ح): بكسر الهمزة. يعني همزة (إن) التي في الآية.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): اللاتي.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٩١٣)، مسلم (١٤٧٩/ ٣١، ٣٣).

<sup>(</sup>٥) في (ل، م): بلي.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرىٰ» ٣/٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) «إكمال المعلم» ٥/ ٢٤.

قال: وفي الحديث آختصار، تمامه: «ولن أعود إليه، وقد حلفت ألا تخبري بذلك أحدًا » كما في رواية البخاري<sup>(۱)</sup>، وهذا أحد الأقوال في معنى ﴿أَسَرَ ﴾ (٢).

[٣٧١٥] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن هشام) بن عروة بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله على يحب الحلواء) قال النووي: هو بالمد، والمراد به كل شيء حلو.

(والعسل) ذكر بعده تنبيهًا على شرفه ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام، وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة، لاسيما إذا حصل أتفاقًا (٣).

قال القرطبي خلافًا لما يذهب إليه أهل التعمق والغلو في الدين. قال: وفيه دليل على جواز الميل إلى لذائذ الأطعمة لقوله: كان يحب<sup>(٤)</sup>.

(فذكر بعض هذا الخبر) المذكور، (و) فيه: (كان النبي عَلَيْهُ يشتد عليه) أي: يشق عليه (أن توجد منه الريح) الكريهة، ويتوقى كل طعام ذي ريح، ولذلك صدَّق من قالت له ذلك، وحرم العسل علىٰ نفسه.

(وفي الحديث: قالت) له (سودة:) بنت زمعة، تزوجها رسول الله عليه الله عليه عليه عليه عليه عليه الله وي: بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشة. (أكلت مغافير؟) قال الهروى:

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۹۹۲، ۲۹۹۱).

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم» ٥/ ١٥.

<sup>(</sup>۳) «مسلم بشرح النووي» ۱۰/۷۷.

<sup>(3) «</sup>المفهم» 3/ YEV.

ويقال له: مغاثير (١). بثاء مثلثة.

(قال: بل شربت عسلاً سقتني حفصة) وفي الرواية التي قبلها: «شربت عسلاً عند زينب». وكذا ذكره مسلم في حديث حجاج، عن ابن جريج أن التي شرب عندها زينب، وأن المتظاهرتين عليه: عائشة وحفصة (۲)، وذكر مسلم هاذِه الرواية الثانية من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي التي شرب العسل عندها (۳). قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية (٤). كما تقدم.

(فقلت: جَرَسَتْ) بفتح الجيم والراء والسين المهملة، أي: أكلت، يقال: جرست النحل تجرس جرسًا. إذا أكلت لتعسل، ويقال للنحل: جوارس. أي: أواكل.

(نحله العُرْفُط) وهو من شجر العضاه، وهو كل شجر له شوك، وقيل: تشبه رائحته رائحة النبيذ. وقيل: إذا رعته الإبل خبثت رائحة ألبانها حتى يتأذى بها الناس.

(قال) المصنف (العرفط: نبت من نبت) تأكله (النحل) لتعسل.

<sup>(</sup>۱) «الغريبين في القرآن والحديث» (ص١٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٧٤)، وهو عند البخاري أيضًا (٥٢٦٧، ٦٦٩١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١/١٤٧٤)، وهو أيضًا عند البخاري (٦٩٧٢).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٣٥٦.

### ١٣ - باب في النَّبيذِ إِذَا غَلَى

٣٧١٦ - حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ واقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَلِمْتُ أَنَّيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ: يَصُومُ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيدٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبّاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ: «اضْرِبْ بهذا الحائِط فَإِنَّ هذا شَرابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ »(١).

### باب في النبيذ إذا غلى

[٣٧١٦] (حدثنا هشام بن عمار) أبو الوليد السلمي الدمشقي، خطيب دمشق وعالمها، شيخ البخاري (حدثنا صدقة بن خالد) القرشي الدمشقي، [مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيان، قاله البخاري وأبو حاتم (٢)، وأخرج له البخاري.

(حدثنا زيد بن واقد) القرشي الدمشقي] (٣)، أخرج له البخاري. (عن خالد بن عبد الله بن حسين) الأموي، مولاهم، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤).

(عن أبي هريرة في قال: علمت أن رسول الله على كان يصوم) زاد النسائي: في بعض الأيام التي كان يصومها (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۸/ ۳۰۱، وابن ماجه (۳٤۰۹). وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۳۸۹).

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٩٥، «الجرح والتعديل» ٤/ ٤٣٠ من قول ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٤/٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) «المجتبىٰ» ٨/ ٣٢٥، «السنن الكبرىٰ» ٣/ ٢٣٧.

(فتحينت) أي: طلبت حين وقت (فطره) أي: فطوره، فجئته في وقت فطوره (بنبيذ) ولفظ ابن ماجه: بنبيذ جر(1). (صنعته في دباء) أي: قرع. (ثم أتيته(٢)) به، فإذا هو يَنِش) بفتح الياء وكسر النون، وفي الحديث: «النبيذ إذا نش فلا يشرب»(٣). أي: إذا غلى، يقال: نشت الخمر تنش نشيشًا إذا غلت، وللنسائي زيادة بلفظ: فلما كان المساء جئته أحملها إليه، فقلت: يا رسول الله، إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم، فتحينت فطرك بهذا النبيذ. فقال: «أدنه مني يا أبا هريرة». فرفعته إليه، فإذا هو ينش، فقال: «خذ هذه و»(٤) (اضرب بهذا الحائط) أي: أصببه وأرقه في البستان، وهو الحائط. (فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله و) لا بد (اليوم الآخر) أي: الشراب المسكر حرام، يشربه من لا يلتزم شرائع الإسلام ويصدق بهما.

### CAN DAVE CHANCE

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳٤۰۹).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): فأتيته.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥٦/٥، وأبن منظور في
 «لسان العرب» ٦/ ٣٥٢، والزبيدي في «تاج العروس» ١٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) «المجتبىٰ» ٨/ ٣٢٥.

# ١٤ - باب في الشُّرب قائِمًا

٣٧١٧ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَىٰ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا (١).

٣٧١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدام، عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ عَلِيّا دَعا بِماءٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رِجالاً يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ هِذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ مِثْلَ ما رَأَيْتُمُونِي أَفْعَلُهُ (٢).

#### \* \* \*

### باب في الشرب قائمًا

[٣٧١٧] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة، عن أنس رهيه أن رسول الله على أن يشرب الرجل) وكذا المرأة (قائمًا) وكذا لا يشرب مضطجعًا.

قال القرطبي: لم يصر (٣) أحد من العلماء فيما علمت إلى أن هذا النهي للتحريم، وإن كان جاريًا على أصول الظاهرية، وإنما حمله بعض العلماء على الكراهة.

والجمهور على جواز الشرب قائمًا فمن (٤) السلف أبو بكر (٥) وعم (٦)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۲٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦١٥).

<sup>(</sup>٣) في (ح)، (ل)، (م): ير، والمثبت من «المفهم» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: عن.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٢٥.

وعلى (١)، وجمهور الفقهاء والشافعي ومالك متمسكين في ذلك بشرب النبي على من زمزم قائمًا (٢)، وبشرب على -كما سيأتي في الحديث بعده - وكأنهم رأوا هذا الفعل منه متأخرًا عن أحاديث النهي، فإنه كان في حجة الوداع، فهو ناسخ، وحقق ذلك حكم الخلفاء الثلاثة بخلافها، ويبعد أن تخفى عليهم هذه الأحاديث مع كثرة علمهم وملازمتهم للنبي على وتشددهم في الدين، وهذا وإن لم يصلح للنسخ فيصلح لترجيح أحد الحديثين على الآخر (٣).

[٣٧١٨] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيىٰ) بن سعيد (عن مسعر بن كِدَام) بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة (عن عبد الملك (ه) بن ميسرة) الهلالي الكوفي (عن النَّزَال) بالنون والزاي المشددة (بن سَبْرة) بفتح المهملة وسكون الموحدة، وهو لاء الثلاثة كلهم هلاليون (أن عليا الله عليه عليه عليه عليه الرحبة كما في البخاري (٦)، والرحبة -بسكون الحاء المهملة -: الساحة، والمراد بها ساحة مسجد الكوفة.

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في «الموطأ» ۲/ ۹۲۰، وابن أبي شيبة ٥/ ٩٩ (٢٤٠٩٦)، و٥/ ٩٩ - (١٤٠٩٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۳۷، ۱۱۳۷)، ومسلم (۲۰۲۷) من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله على من زمزم فشرب وهو قائم. وازظ: «معال السنن» ٤/ ٢٥٤، «التمهيد» ٨/ ٣٥٤– ٣٥٦، «شدح مسلم» للنووي

وانظر: «معالم السنن» ٤/ ٢٥٤، «التمهيد» ٨/ ٣٥٤- ٣٥٦، «شرح مسلم» للنووي ٨/ ٣، ٣/ ١٩٤- ١٩٥، «فتح الباري» لابن حجر ١٠/ ٨٢- ٨٥.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) من (م).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٥٦١٥).

(فشربه وهو قائم) هذا يدل على أن النهي في الحديث قبله ليس على وجه التحريم، بل على سبيل التأديب والإرشاد، وقد روي في سبب نهيه عن ذلك خبر في إسناده نظر، روي نهيه عن إسحاق بن مالك عن محمد ابن إبراهيم، عن الحارث بن فضيل، عن جعفر بن عبد الله، عن ابن عمر: قال النبي على: «من أصابه الجن في إحدى ثلاث: وهو يشرب قائمًا، أو يمشي في نعل واحد، أو يشبك بين أصابعه ..»(۱). قال ابن بطال: وهاذا وإن كان لا يعتمد عليه لضعفه. وروي عن النخعي أنه بطال: إنما أكره الشرب قائمًا مخافة أن يأخذ منه داء البطن (۲).

(وقال: إن رجالاً يكره أحدهم أن يفعل) لفظ البخاري: أن يشرب وهو قائم (٣). ٱنتهى، وممن كرهه أنس (٤) وأبو هريرة، وبه قال الحسن البصري (٥) (وقد رأيت رسول الله على يفعل مثل ما رأيتموني أفعله) أي: يشرب وهو قائم كما رأيتمونى أشرب.

من حمل الحديث الذي قبله على [النهي يقول](١): النهى عن

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه مسندًا، وأورده الهندي في «كنز العمال» ٢٥/ ٢٥٥ (٤٤٣٥١) وعزا تخريجه لابن جرير، وقال: قال ابن جرير: سنده ضعيف واو، لا يعتمد علي مثله.

<sup>(</sup>٢) «شرح ابن بطال» ٣/ ٧٣، والأثر رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠١/٥ (٢٤١١٥) والكلام تتمته في «شرح ابن بطال» فإن في إجماع الحجة علىٰ أن نهى النبي عن الشرب قائمًا علىٰ غير وجه التحريم له دليل علىٰ أنه نهىٰ عنه كراهية له بسبب هو غير التحريم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٦١٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠١ (٢٤١١٣، ٢٤١١٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠١ (٢٤١١٤).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ل)، (م).

الشرب قائمًا إنما كان لئلا يستعجل الشارب؛ فيغب؛ فيأخذه الكباد أو يأخذه في الحلق أو في المعدة شيء، وحيث شرب النبي على قائمًا فإنه أمن من ذلك أو دعته إلى ذلك ضرورة أو حاجة، لا سيما وقد كان على زمزم، وهو موضع مزدحم الناس. أو فعل ذلك ليري الناس أنه ليس بصائم؛ أو لأن شرب ماء زمزم ذلك الوقت مندوب إليه، أو شربه للتبرك به.



## ١٥ - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

٣٧١٩ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ السَّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَعَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ وَالْمَجَثَّمَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الجَلَّالَةُ التي تَأْكُلُ العَذِرَةَ (١).

\* \* \*

# باب في الشرب من في السقاء

[٣٧١٩] (حدثنا موسىٰ بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (أنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهىٰ رسول الله عنه الشرب من) فم القربة أو (في السقاء) قيل: الفرق بينهما أن السقاء للّبن والقربة للماء. قال ابن بطال: روي عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا شرب من في السقاء، فانساب جان في بطنه؛ فنهىٰ رسول الله على عن ذلك (٢). وهو نهي إرشاد وأدب خوفًا مما ذكر، وليس هو نهي تحريم.

(و) نهى (عن ركوب الجلالة) وكذا عن أكل لحومها وشرب ألبانها؟ لما رواه المصنف (٣) وغيره (٤)، وفي رواية للبيهقي في تفسير الجلالة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٦٢٩).

<sup>(</sup>۲) «شرح ابن بطال» ۲/ ۷۸.

<sup>(</sup>٣) سيأتي من حديث ابن عمر برقم (٣٧٨٥) ومن حديث عبد الله بن عمرو برقم (٣٨١١).

<sup>(</sup>٤) رواه من حدیث ابن عمر الترمذي (١٨٢٤) وقال: هذا حدیث حسن غریب، وابن ماجه (٣١٨٩).

بلفظ: نهى أن يشرب من في السقاء. وعن المجثمة والجلالة، وهي التي تأكل العذرة<sup>(۱)</sup> قال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي<sup>(۲)</sup>. قال في «النهاية»: البعر فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة واجتلتها، فهي جالة<sup>(۳)</sup> إذا التقطتها<sup>(٤)</sup>، والنهي عن ركوب الجلالة لما يكثر من أكلها العذرة والبعر، وتكثر النجاسة على أجسامها وأفواهها، وتلمس راكبها بفمها، وثوبه بعرقها وفيه أثر العذرة أو البعر؛ فيتنجس راكبها غالبًا.

وهذا النهي في ركوب الجلالة محمول على الكراهة؛ حيث لا حائل. ولا خلاف أن الركوب عليها ليس بحرام، سواء أصابه شيء من عرقها أم لا، قاله أصحابنا (٥). ونهى عن (المجثمة) ضبطها بعضهم بسكون الجيم، مع التخفيف، وورد تفسير المجثمة في رواية البيهقي بلفظ: نهى عن أكل لحوم المجثمة، وهي المصبورة للقتل (٢).

ومن حديث عبد الله بن عمرو النسائي ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠.

وصححه الألباني من حديث ابن عمر وحسنه من حديث عبد الله بن عمرو في «الارواء» (٢٥٠٣).

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرىٰ» من حديث أبي هريرة ٩/ ٣٣٣ دون لفظ: وهي التي تأكل العذرة. فلم أقف عليها في روايات البيهقي.

<sup>(</sup>٢) «التلخيص الحبير» ٤/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(3) 1/</sup> ۸۸۲.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الحاوي الكبير» ١٤٧/١٥.

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرىٰ» ٩/ ٣٣٤ من حديث أبي ثعلبة الخشني، ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن الخطفة والنهبة والمجثمة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع. قال أبو عبيد: المجثمة هي المصبورة أيضًا .... إلخ.

وفي «النهاية»: المجثمة هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض، أي: يلزمها ويلتصق بها، وجثم الطائر جثومًا، وهو بمنزلة البروك للإبل(١).

## ١٦ - باب في اُخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ

٣٧٢٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ (١).

٣٧٢١ - حَدَّثَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَاوَةٍ يَوْمَ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ دَعا بِإِداوَةٍ يَوْمَ أَجِيهِ فَقَالَ: « اخْنُثْ فَمَ الإِداوَةِ ». ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فِيها (٢).

\* \* \*

### باب في اختناث الأسقية

[۳۷۲۰] (حدثنا مسدد، ثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري، سمع عُبَيْد الله) بالتصغير (بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود، الفقيه الأعمى (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري الله الله الله الله المخدري من أختناث الأسقية).

الاختناث بخاء معجمة، ثم مثناة فوق، ثم نون، ثم ألف، ثم مثلثة، وقد فسره في الحديث في رواية مسلم، فقال: واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه.

قال ابن دريد: أختناث الأسقية: كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها، وأما كسرها فهو القنع (٣). وأصل هاذِه اللفظة التكسر والتثني،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۸۹۱).
 وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (۱۲۸٦).

<sup>(</sup>٣) «جمهرة اللغة» ١/ ٤١٨.

ومنه المخنث؛ وهو الذي يتكسر في كلامه تكسر النساء ويتثنى في مشيه كمشيهن. وقيل في هذا وفي نهيه الكلام عن الشرب من في السقاء أن ذلك مخافة أن يتضرر منه بعض<sup>(۱)</sup> الناس فيستقذره. وقيل: لما يخاف من ضرر يكون هناك. واتفقوا على أن النهي عن أختنائها نهي تنزيه لا تحريم، وسببه أنه لا يؤمن أن يكون في السقاء ما يؤذيه فيدخل في جوفه ولا يدري<sup>(۲)</sup>.

[۳۷۲۱] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أخرج له مسلم (٣)، قال الترمذي: لا أدري هل سمع من عيسىٰ أم لا (٤). (عن عيسىٰ بن عبد الله) بن أنيس (رجل) بالجر على البدل (من الأنصار اعن أبيه) عبد الله بن أنيس الأنصاري، وهو غير عبد الله بن أنيس الأنصاري، وهو غير عبد الله بن أنيس المديني وخليفة بن خياط (٥) وغيرهما] (٢).

(أن رسول الله على دعا بإداوة) بكسر الهمزة، هي إناء صغير من جلد، يتخذ للماء، جمعها: أدَاوى في (يوم) غزوة (أحد، فقال:) الراوي (إخْنِثُ) بكسر الهمزة والنون (فم الإداوة)، ولفظ رواية الترمذي: رأيت النبي على قام إلى قربة معلقة، فخنثها (٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>۲) آنظر: «شرح ابن بطال» ۲/ ۷۸.

<sup>(</sup>٣) قلت: والبخاري أيضا. أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٧٤/١٩.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» عقب حديث (١٨٩١).

<sup>(</sup>٥) «طبقات خليفة بن خياط» (ص١٦٥، ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۷) «سنن الترمذي» (۱۸۹۱).

(ثم شرب من فيها) خنثت السقاء واختنثته: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعت بالموحدة أسفل إذا ثنيته إلى داخل، من قبع القنفذ إذا أدخل رأسه واستخفى. والاختناث: تغير ريح الجلد.

وقيل: النهي؛ لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء، وشربه على الأختناث محمول على أنه علم أنه لم يكن هناك شيء يضره، وأنه لم يكن أحد يستقذر منه، بل ما يستقذر من الغير يستطاب منه ويطيب لغيره أن يتبرك به. وفي «النهاية»: يحتمل أن يكون النهي خاصًا بالسقاء الكبير دون الإداوة (١).



<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/ ٨٢.

# ١٧ - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَح

٣٧٢٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرابِ (١٠).

# باب الشرب من ثلمة القدح

قرة بن عبد الرحمن) بن حيويل المعافري، أخرج له مسلم في البيوع مقرونًا بعمرو بن الحارث (عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) ابن مسعود الأعمل (عن أبي سعيد الخدري في قال: نهي رسول الله على عن الشرب من تُلمة) بضم المثلثة وسكون اللام (القدح) أي: موضع الكسر منه، وفي معناه: الأكل من موضع الكسر، وثلمة القدح: موضع الكسر منه، وإنما نهي عنه؛ لأنه لا يتماسك عليها فم الشارب، وربما أنصب الماء على ثوبه وبدنه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء، وقد جاء في لفظ الحديث أنه مقعد الشيطان (على الشيطان)، وهو من إيذاء الشيطان وتلاعبه، ولعله أراد به عدم النظافة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/ ٨٠. وروى قسم النهي عن النفخ في الشراب: الترمذي (١٨٨٧). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٨٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۹۱/۹۲).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: الميم، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤/ ٢٧٦ عن مجاهد.

(و) نهى (أن ينفخ في الشراب) روى النفخ في الشراب مالك في «الموطأ»: أنه نهى عن النفخ في الشراب، فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال له رسول الله ﷺ: «فأبن القدَحَ عن فيك، ثم تنفس». قال: فإني أرى القذاة فيه قال: «أهْرِقُها» (١). وسبب النهى عن الشراب (٢) ما يخاف أن يبدر من ريقه؛ فيقع فيه،

وسبب النهي عن الشراب ما يخاف ان يبدر من ريقه؛ فيقع فيه، فربما شرب بعده غيره؛ فيتأذى به. وكما ينهى عن النفخ في الشراب ينهى [عن النفخ في الطعام؛ لما روى البزار عن أبي هريرة أن النبي في نهى] من النفخ في الطعام والشراب في هذا كراهة النفخ في الطعام ليبرد، بل يرفع يده منه ويصبر إلى أن أن يسهل أكله؛ لما روى الطبراني في «الصغير» من حديث أبي هريرة أن النبي في أتي بصحفة تفور، فرفع يده منها وقال: «إن الله لم يطعمنا نارًا »(1).

وفيه تسمية الطعام نارًا تجوزًا، لمجاورته النار.

#### 

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» ٢/ ٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: النفخ، أو النهي عن النفخ في الشراب.

٣) ساقط من (م).
 (٤) «البحر الزخار» ٣١٥/١٧ (١٠٠٨٢).
 قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٠: رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب أبى على الضرير، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): حتىٰ. والمثبت من (ح).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الصغير» ٢/ ١٤٤ (٩٣٤)، ورواه أيضًا في «الأوسط» ١١٣/٧ (٢٠١٧). قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٠: فيه عبد الله بن يزيد البكري، ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات.

# ١٨ - باب في الشُّربِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

٣٧٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَىٰ فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وقالَ: إِنِّي لَمْ قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَىٰ فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وقالَ: إِنِّي لَمُ أَرْمِهِ بِهِ إِلَّا أَنِّي قَدْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنِ الْحَرِيرِ والدِّيباجِ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقالَ: ﴿ هِي لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ (١٠). الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وقالَ: ﴿ هِي لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾

#### \* \* \*

# باب الشرب في آنية الذهب والفضة

[٣٧٢٣] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي، شيخ البخاري (ثنا شعبة، عن الحكم (٢)» بن عتيبة الكندي، مولاهم، فقيه الكوفة (عن) عبد الرحمن (ابن أبي ليلئ قال: كان حذيفة) بن اليمان (بالمدائن) بهمزة قبل النون، وكان عمر قد ولاه عليها (فاستسقىٰ) أي: طلب شرابًا يشربه (فأتاه دِهقان) بكسر الدال المهملة على الأشهر (٣) كما قاله الزمخشري (٤)، منصرف وغير منصرف وجهان، وهو زعيم القرية ورئيسها ومقدم أصحاب الزراعة، وهو معرب، ونونه أصلية؛ لقولهم: تدهقن الرجل، وله دهقنة، أي رياسة، وقيل: النون زائدة، وهو من الدهق، وهو الأمتلاء، من قوله تعالىٰ: ﴿وَكَأْسًا دِهَاقًا﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ل، م): الأفصح.

<sup>(</sup>٤) «الفائق في غريب الحديث والأثر» ٣/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) النبأ: ٣٤.

(بإناء) لفظ مسلم (۱): فجاءه دهقان بشراب في إناء (من فضة). ولفظ البخاري: فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به (۲).

(فرمىٰ به وقال: إني لم أرمه به، إلا أني قد نهيته) عنه (فلم ينته) لفظ مسلم: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه (٣). فيه تعزير من ارتكب معصية، لاسيما إن كان قد سبق نهيه عنها كقضية الدهقان مع حذيفة، وفيه أنه لا بأس أن يعزر الإمام بنفسه بعض مستحقي التعزير.

(وإن رسول الله على عن) لبس (الحرير والديباج) بكسر الدال وفتحها، الكسر أشهر، جمعه ديابيج، عجمي معرب، وهي الثياب المتخذة من الإبريسم، وأصله دياج، ولذلك قيل في جمعه دباييج بمثناتين من تحت. (ونهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم) أي: للكفار (في الدنيا) والسياق يدل عليه، وليس فيه أن الكفار غير مخاطبين بالفروع الشرعية (عنه)؛ لأنه لم يصرح بإباحته لهم، بل أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حرامًا عليهم كما هو حرام على المسلمين، وهذا كقوله النه في الحرير: «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة "(ه) وهم الكفار؛

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٣٢).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۲۷).

<sup>(</sup>٤) ما ذكره المصنف من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو الصواب، وهو الذي عليه رأى الأكثرين. أنظر: «روضة الناظر» لابن قدامة ١/ ٢٢٩، «إرشاد الفحول» ١/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٨٣٥)، ومسلم (٧/٢٠٦٨) من حديث عمر.

لأنهم لما كان مأكولهم في أواني الذهب والفضة في الدنيا وآثروه على ما أعده الله لأوليائه في الآخرة وأحبوا العاجلة ذمهم بذلك. ونهى المسلمين أن يتشبهوا بهم؛ لئلا يدخلوا في قوله تعالى: ﴿أَذَهَبْتُمْ طَبِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُو أَن يَتَشبهوا بهم؛ لئلا يدخلوا في قوله تعالى: ﴿أَذَهَبْتُمْ طَبِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُو أَلْ يَتُسبهوا بهم؛ لئلا يدخلوا في قوله تعالى: ﴿أَذَهَبْتُمْ طَبِّبَتِكُو فِي حَيَاتِكُو أَلُهُ اللهُ ا

(ولكم في الآخرة) دونهم.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (٧٧، ٩٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/ ٣٧١، وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف» (٨٧).

## ١٩ - باب في الكَزع

٣٧٢٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَني فُلَيْحُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ المَاءَ في حائِطِهِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ المَاءَ في حائِطِهِ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِنْ كَانَ عِنْدَى مَاءً باتَ في عِنْدَكَ مَاءٌ باتَ هَا عَنْدي مَاءً باتَ في شَنِّ وَإِلَّا كَرَعْنا ». قالَ: بَلْ عِنْدي مَاءً باتَ في شَنِّ مَا اللهُ ال

#### \* \* \*

## باب في الكرع

[٣٧٢٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس<sup>(٢)</sup> بن محمد) المؤدب البغدادي (حدثني فليح، عن سعيد بن الحارث) قاضي المدينة.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل النبي على و) دخل معه (رجل من أصحابه) ولفظ البخاري: عن جابر أن النبي على دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له (٣). (على رجل من الأنصار) زاد البخاري: فسلم النبي على وصاحبه، فرد الرجل -يعني: السلام- فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة (٤). أنتهى.

(وهو يحول الماء في حائطه) لفظ البخاري: في حائط له (٥). والتحويل هو النقل من قعر البئر إلىٰ ظاهره وإجراء الماء من جانب إلىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣١٦٥، ٢٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٦٢١).

<sup>(</sup>٥) السابق دون لفظ: له.

جانب في بستانه.

(فقال) له (رسول الله ﷺ: إن كان عندك ماء بات هاذِه الليلة في شنّ) زاد ابن ماجه: «فاسقنا »(١).

والشنّ والشنّة بفتح الشين المعجمة وتشديد النون هو القربة الخَلَقُ، وهي أشد تبريدًا من الجدد للماء، وفيه جواز تبريد الماء وتبييته في الأواني والأماكن التي يبرد فيها، قال المأمون: شرب الماء بالثلج يخلص الشكر لله تعالىٰ(٢).

(وإلا كُرَعنا) بفتح الكاف والراء، وقد تكسر الراء، يقال: كرع من النهر وغيره إذا شرب منه بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء كما تكرع البهائم؛ لأنها تدخل فيه أكارعها. قال ابن دريد: إنما يقال: كرع إذا خاض الماء وشرب منه (٣). وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: مررنا على بركة، فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله على: «لا تكرعوا، ولكن أغسلوا أيديكم ثم أشربوا فيها؛ فإنه ليس إناء أطيب من اليد »(٤). وفي رواية له: نهانا رسول الله على أن نشرب على بطوننا وهو الكرع ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: «لا يلغ أحدكم

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۳٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ١٨٨/١٠ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) «جمهرة اللغة» ٢/ ٧٧١.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٤٣٣).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤٨/٤ : إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم.

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٨٤٥).

كما يلغ الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما شرب القوم الذين سخط الله عليهم، في قوله: ﴿إِلَّا مَنِ اَغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِوهً ﴿(١) ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه، إلا أن يكون إناء مخمرًا، ومن شرب بيده وهو يقدر على الإناء يريد التواضع كتب الله له (٢) بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم إذ طرح القدح زهدًا مع الدنيا (7).

(قال: بلئ عندي ماء بات في شن) زاد البخاري: فانطلق إلى العريش<sup>(3)</sup>. ولابن ماجه: وانطلقنا معه<sup>(6)</sup>. ثم قال في البخاري: فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي عليه، ثم أعاد، فشرب الرجل الذي جاء معه<sup>(1)</sup>.



<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٤٣١).

والحديث في إسناده بقية بن الوليد، قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٤٧/٤: إسناده ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وقد عنعنه.

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٦٢١).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٣٤٣٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٦١٣، ٥٦٢١).

# ٢٠ - باب في السّاقي مَتَىٰ يَشْرَبُ

٣٧٢٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ وَعَنْ يَسِلِهِ قَدْ شِيبَ بِماءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرابِيُّ وَعَنْ يَسارِهِ أَنْ النَّبِيُ عَيْكِمُ أَيِّ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِماءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرابِيُّ وَعَنْ يَسارِهِ أَنُس بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّبي وَعَلَى الأَعْرابيُّ وقالَ: «الأَيْمَنَ فالأَيْمَنَ »(٢).

٣٧٢٧ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي عِصام، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا وقالَ: « هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ » (٣) مالِكِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاثًا وقالَ: « هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرًأُ وَأَبْرَأُ » (٣)

#### \* \* \*

# باب الساقي متى يشرب؟

[٣٧٢٥] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي، شيخ البخاري (ثنا شعبة، عن أبي المختار) سفيان بن المختار، ويقال: سفيان بن أبي حبيبة. الكوفي (عن عبد الله بن أبي أوفئ أن النبي على قال: ساقي القوم آخرهم)(3). زاد ابن ماجه: شربًا(٥). وفي هذا الحديث إشارة من النبي إلى أن كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين يجب عليه تقديم إصلاحهم على حظ نفسه، وأن يكون غرضه إصلاح حالهم، وجر

<sup>(1)</sup> رواه أحمد ٤/ ٣٥٤.

صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٣٥٢)، ومسلم (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «سنن أبي داود» زيادة: شربًا.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٣٤٣٤).

المنفعة إليهم، ودفع المضار عنهم، والنظر لهم في دق أمورهم وجلها<sup>(۱)</sup>، وتقديم مصلحتهم على مصلحته، وكذا من يفرق على القوم فاكهة أو يحز لهم بطيخًا ونحوه. فيبدأ بسقي كبير القوم أولًا، ثم بمن على يمينه واحدًا بعد واحد، ثم يشرب ما بقى منهم.

[٣٧٢٦] (حدثنا القعنبي) وهو (عبد الله بن مسلمة) بن قعنب (عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب، عن أنس بن مالك ولله أن النبي التي بلبن قد شيب) أي: خلط (بماء) وخلط اللبن بالماء لأجل تبريده إذا كان حارًا، ولتكثيره ليكفي القوم وغير ذلك من الأغراض جائز، وليس هو من باب الخليطين، وأما خلطه للبيع فلا يجوز؛ لأنه غش، بل لا يجوز بيعه للجهل بمقداره، وخلط اللبن بالماء لطلب برودته، فإن ذلك اليوم كان حارًا، ألا ترى قوله في باب الكرع: وهي ساعة حارة. فيجتمع في خلط الماء به برد اللبن مع برد الماء البائت، وفيه أنه لا بأس بشوبه بالعسل أيضًا كما يشاب بالماء.

(وعن يمينه أعرابيً) قيل: هو عبد الله بن عباس، كما في «مسند ابن أبي شيبة» وقيل: هو الفضل أخوه. (وعن يساره أبو بكر، فشرب) فيه البداءة في الأكل والشرب بمن يستحق التقديم والبداءة به بكبر سن أو زيادة علم أو دين أو صلاح.

(ثم أعطىٰ) اللبن (الأعرابيَّ) الذي علىٰ يمينه. فيه بيان السنة الواضحة في ٱستحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

الطعام والشراب وتفريق الفاكهة ونحو ذلك يقدم في العطية، وإن كان صغيرًا أو مفضولًا، لسبقه إلى المكان الأشرف والأفضل، وهو يمين النبي على ولا يزعج، ولا ينقل إلى اليسار، وإن كان من على اليسار أشرف وأفضل، كما أن الصغير إذا سبق إلى الصف الأول خلف الإمام أو على يمينه لا يزعج عنه وينقل إلى الصف الثاني إذا حضر من هو أشرف منه وأفضل وهو بالغ. ودليل تقديم الصغير والمفضول أن رسول الله على قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر، وأما تقديم الأفاضل فهو عند التساوي في المجيء وباقي الأوصاف، كما يقدم الأقرأ والأعلم في الإمامة في الصلاة (١). وقال غيره (٢): روي عن مالك أنه قال بالتقديم في الماء خاصة. قال ابن بطال: ولا أعلم أحدًا قاله غيره (٣).

وحديث عائشة أن النبي على يرب التيامن في تنعله وطهوره وترجله (٤). يعم الماء وجميع الأشياء، وكذا قوله هنا.

(وقال: الأيمن فالأيمن) ضبط بالنصب فيهما وبالرفع، وهما صحيحان، فالنصب على تقدير: أعطِ الأيمن، والرفع على تقدير: الأيمن أحق من غيره، أو نحو ذلك، وفي الرواية الأخرى لمسلم وغيره: «الأيمنون» (٥). وفي رواية: «ألا تيمنوا» وهو يرجح الرفع.

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي مسعود الأنصاري، رواه مسلم (٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) في (ل، م): عبيدة. وفي «شرح ابن بطال»: غيره.

<sup>(</sup>٣) «شرح ابن بطال» ٦/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٢٥٧١)، ومسلم (٢٠٢٩/١٢٦).

[٣٧٢٧] (حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام) الدستوائي (عن أبي عصام) قال المنذري: لا يعرف أسمه (١). وقال النووي: أسمه: خالد ابن أبي عبيد (٢). وانفرد به مسلم والمصنف، وليس له سوى هذا الحديث.

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره، وهو أن يتنفس في آ<sup>(6)</sup> الإناء ثلاثًا، وقال: فعل ذلك ليبين به جواز ذلك، ومنهم من علل جواز ذلك في حقه الطيخ بأنه لم يكن يتقذر منه شيء، بل الذي يتقذر من غيره يستطاب منه، فإنهم كانوا إذا بزق أو تنخع تدلكوا بذلك، وإذا توضأ أقتتلوا على فضل وَضوئه، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى.

قال القرطبي: وحمل هذا الحديث على هذا المعنى ليس بصحيح، بدليل بقية الحديث، فإنه قال فيه: (وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ) الثلاثة مهموزات، غير أن ابن الأثير قال في أبرأ: يروى بلا همز(٧)؛ لموافقة

<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) «مسلم بشرح النووي» ١٩٩/١٣.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۰۲۸/۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۰۲۸/۱۲۲).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>r) «المفهم» ٥/ ٩٨٧.

<sup>(</sup>٧) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/١١٢.

أروى، أي: لمقتضى الروايات بدل: أبرأ: أروى، وهانيه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس خارج القدح، فأما إذا تنفس في الماء وهو يشرب فلا يأمن الشرق؛ ويحصل تقذير الماء منه، وقد لا يروى، وعلى هاذا المعنى حمل الحديث الجمهور نظرًا إلى المعنى ولبقية الحديث، ولقوله للرجل في الحديث المتقدم: «أبن القدح عن فيك». ولا شك أن هاذا من مكارم الأخلاق، ومن باب النظافة، وما كان النبي على يأمر بشيء مِنْ ثم لا يفعله، وإن كان لا يستقذر منه (١).

و(أهنأ وأمرأ) من قوله تعالى: ﴿فَكُلُوهُ هَنِيْنَا مَرَيْنَا﴾ (٢) ومعنى الحديث: كان إذا شرب يتنفس في الشرب من الإناء ثلاثًا. واسم الفاعل من هنئ هنيء كطريف من طرف، وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنيء، وتقول: هنأني الطعام ومرأني، على الإتباع، فإذا لم تذكر هنأني قلت: أمرأني بالإطعام، بالألف، أي: أنهضم.

وقوله في الحديث: (هو أهنأ وأمرأ) هو من مرأني بلا ألف، لأن أمرأني بالألف رباعي، والرباعي لا يصاغ منه أفعل التفضيل كما في كتب النحو.

وقيل: هنيئًا: لا إثم فيه، ومريئًا: لا داء فيه. كما قال كثير:

هنيئًا مريئًا غير داء مخامر
لعرة من أعراضنا ما ٱستحلت

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٤.

ويحتمل أن تكون (أهنأ) في هاذِه الرواية بمعنى: أروى كما في رواية مسلم (١)، فإن أختلاف روايات الحديث يفسر بعضها بعضًا، ومعنى أروى أكثر ريًّا. ويحتمل أنه ذكر الأربع، فاتفق الراويان على حفظ الأثنتين اللتين هما: (أمرأ وأبرأ)، وانفرد كل واحد بلفظة من الباقيتين ولم يتذكر الأخرى، فعلى هاذا يكون (٢) معنى أهنأ: لا إثم فيه، كما تقدم، وأمرأ: لا داء فيه، إذا نزل من المريء الذي في رأس المعدة إليها، فيمرئ في الجسد منها دون داء. وأروى من الري ضد العطش، وأبرأ من البرء الذي هو الشفاء. وهاذا أعلى ما يكون من صفات الشراب الممدوحة.

وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يدعى للشارب به عقب الشرب؛ فيقال له عقب شربه: هنيئًا مريئًا، ولم أجد له من السنة غير هذا وما يأتي في الحديث بعده. وأما قولهم في الدعاء للشارب: صحة. بكسر الصاد فلم أجد له أصلًا في السنة مسطورًا، بل نقل لي بعض طلبة العلم الدمشقيين عن بعض مشايخه: قال للتي شربت دمه أو بوله: صحة. فإن ثبت هذا فلا كلام.

CANCE CANCE CANC

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۰۲/۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) مکررة في (ح).

# ٢١ - باب في النَّفْخِ في الشَّرابِ والتَّنَفُّسِ فِيهِ

٣٧٢٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِناءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ (١).

٣٧٢٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَّيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُسْرٍ - مِنْ بَني سُلَيْمٍ - قالَ: جاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أَبِي فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ طَعامًا فَذَكَرَ حَيْسًا أَتَاهُ بِهِ ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ فَنَاوَلَ مَنْ عَلَىٰ يَمِينِهِ، وَأَكَلَ تُمْرًا فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ أُصْبَعَيْهِ السَّبّابَةِ والوسْطَىٰ، فَلَمّا قامَ قامَ أَبِي فَأَخَذَ فَجَعَلَ يُلْقِي النَّوىٰ عَلَىٰ ظَهْرِ أُصْبَعَيْهِ السَّبّابَةِ والوسْطَىٰ، فَلَمّا قامَ قامَ أَبِي فَأَخَذَ بَلِجَامٍ دابَّتِهِ فَقالَ: «اللَّهُمَّ بارِكْ لَهُمْ فِيما رَزَقْتَهُمْ واغْفِرْ لَهُمْ وارْحَمْهُمْ »(٢).

#### \* \* \*

# باب في النفخ في الشراب

[٣٧٢٨] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا) سفيان (ابن عيينة، عن عبد الكريم) بن مالك الجزري (عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: نهى رسول الله على أن يتنفس في الإناء) النهي عن التنفس في الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم بزاق يستقذر من يشرب بعده منه، أو يحصل فيه رائحة كريهة تتعلق بالماء أو بالإناء، وعلى هذا فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد. قاله عمر بن عبد العزيز (٣)،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸۸۸)، وابن ماجه (۳۲۸۸، ۳٤۲۸، ۳٤۲۹)، وأحمد ۱/۲۲۰. صححه الألباني في «الإرواء» (۱۹۷۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٤ (٢٤١٥٥).

وأجازه جماعة، منهم: ابن المسيب<sup>(۱)</sup> وعطاء بن أبي رباح<sup>(۲)</sup> ومالك بن أنس. وكره ذلك جماعة، منهم: ابن عباس<sup>(۳)</sup>، وراويه عكرمة<sup>(٤)</sup>، وطاوس<sup>(٥)</sup>، وقالوا: هو<sup>(٢)</sup> شرب<sup>(۷)</sup> الشيطان.

والقول الأول أظهر؛ لقوله في الحديث المتقدم للذي قال له أنه لا يروى من نفس واحد: «أبن القدح عن فيك ثم تنفس» وظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه، وكما لا يتنفس في الإناء لا يتجشأ فيه، بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله، ويرده إلى فيه مع التسمية، فيتنفس ثلاثًا، يحمد الله في آخر كل نفس، ويسمي الله في أوله.

(و) نهى (أن ينفخ فيه) أي: في الإناء الذي يشرب منه، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ليذهب ما في الماء أو<sup>(٨)</sup> الشراب من قذاة ونحوها، فإنه لا يخلو النفخ غالبًا من بزاق يستقذر (٩) منه.

وكذا لا ينفخ في الإناء ليبرد الطعام الحار، بل يصبر إلىٰ أن يبرد كما

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥ (٢٤١٦٣).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٤ (٣٤١٥٣).

<sup>(</sup>۳) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥ (٢٤١٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٤ (٢٤١٥٧).

<sup>(</sup>ه) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٤ (٢٤١٥٦).

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (م): هذا.

<sup>(</sup>٧) في (م): شراب.

<sup>(</sup>A) مكررة في (ح).

<sup>(</sup>٩) في (ح): مستقذر.

تقدم، ولا يأكله حارًا؛ فإن البركة تذهب منه (١)، وهو شراب أهل النار.

[۳۷۲۹] [(حدثنا حفص بن عمر) الحوضي] (۲) (حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة بعدها ميم مفتوحة، كذا ضبطه ابن ماكولا وغيره، وقال: هو الرحبي أبو عمر، كناه به شعبة (۳) تلميذه، وهو حمصي همداني. أخرج له مسلم (عن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسكون السين المهملة (من بني سُلَيم) بضم السين وفتح اللام، وهو سليم بن منصور، قبيلة من مضر، وليس لعبد الله في مسلم سوئ هذا الحديث (٤)، ولا في «صحيح البخاري» سوئ: رأيت النبي سوئ عنفقته شعرات بيض (٥).

(قال: جاء رسول الله على أبي) بسر بن أبي بسر المازني (٦)، وله ولأبيه صحبة.

(فنزل عليه فقدم (۷) إليه طعامًا، فذكر حَيْسًا) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية، وهو طعام يتخذ من تمر، ينزع نواه، ويعجن بالسمن والأقط، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت أو الرقاق، وهو

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م). وانظر: «الإكمال» ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٥٤٦).

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في «الإصابة» ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٧) في (ح): فقرب.

بمعنى الوطبة المذكورة في «صحيح مسلم»(١).

(أتاه به) يعني أتاه بالطعام والحيس، بدليل رواية ابن السني: فأتاه بطعام وحيسة وسويق وتمر<sup>(۲)</sup>. وفاء التعقيب تدل على مبادرته بالطعام، فإن من إكرام الضيف سرعة الطعام.

(ثم أتاه بشراب) فيه فضيلة الجمع في الضيافة بين الطعام والشراب (فشرب) منه (فناول مَنْ) بفتح الميم موصول بمعنى الذي (عن (٣) يمينه) أي شرب منه أولًا، ثم ناول للذي عن يمينه، فإنه السنة كما تقدم قبله.

(وأكل تمرًا) لم يتقدم ذكر التمر فيما جاء به، لكن في مسلم (٤): ثم أتي بتمر، فكان يأكله (٥).

(فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه) ثم فسر الأصبعين (السبابة) بالجر على البدل، سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب، وتسمى المسبحة (والوسطى) هذا مبين أنه يجوز تصريف الأصبعين المذكورتين لذلك، لئلا يظن أنه لا يجوز تصريف السبابة إلا مع الإبهام، لأنه الأمكن والذي جرت به العادة. وفيه بيان الأدب(٢) في أكل التمر والرطب ونحوهما، أن لا يجمع النوى في كفه، بل يضعه من فيه على

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) «عمل اليوم والليلة» لابن السني (٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ح): على.

<sup>(</sup>٤) كلمة غير مقروءة في جميع النسخ، ولعلها كما أثبتناها.

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۰٤۲/۹۶۱).

<sup>(</sup>٦) في (م)، (ل): الإذن. والمثبت من (ح).

ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، أو على ظهر كفه، ثم يلقيه خارج الوعاء الذي فيه التمر ولا يجمعه معه، وهانِه الصفة هي التي ذكرها الغزالي.

ورواية أحمد أنه ربما ٱستعان بيديه جميعًا<sup>(۱)</sup>. فأكل يومًا الرطب في يمينه وكان يحفظ النوى في يساره، فمرت شاة، فأشار إليها بالنوى، فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه حتى فرغ<sup>(۲)</sup>.

ورواية "صحيح مسلم" بلفظ: ثم أتي بتمر (٣) فكان يأكله ويلقي النوى بين أصبعيه ويجمع السبابة والوسطى (٤)، ولعله فعل بين الأصبعين في بعض الأيام، والأكثر على ظهرهما.

(فلما قام) ليذهب وركب دابته (قام أبي، فأخذ بلجام دابته) ظاهره أن الدابة كانت فرسًا، واللجام للفرس كالزمام والمقود للبعير، واللجام معرب، وقيل: عربي، جمعه لجم مثل كتاب وكتب، وفيه جواز مسك لجام الآدمي (٢) وإن لم يأذن راكبها في المسك، لكن لا يمسك إلا إذا كان له في ذلك حاجة.

(فقال: أدع الله تعالىٰ لي) يعني ولأهلي، بدليل رواية مسلم: أدع الله

<sup>(1) «</sup>المسند» ٤/ ١٨٨، ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) رواه بنحوه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» ص ٧١٦ (٩٨٦) من حديث أنس، قال الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» ١/ ٦٤٩ (٣٤٢٣): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل.

لنا (١). فيه طلب الدعاء من العلماء العاملين وأهل الدين والصلاح له ولأولاده وأهله.

(فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم) فيه دعاء الضيف لمن ضيفه بالبركة في الرزق، ولا يختص الرزق بالمأكول، بل يدخل فيه المشروب والعلم والملبوس والزوجة والخادم وكل ما ينتفع به، سواء طلبه منه كما في الحديث أو لم يطلبه، فإنه من باب المكافأة بالدعاء.

(واغفر لهم وارحمهم) كذا للمصنف، ولفظ مسلم: «فاغفر لهم فارحمهم» (۲). بالفاء فيهما بدل الواو، وفي رواية لأحمد: فجاءت أمي بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله على فأكل، فقال: «اللهم أغفر لهم وارحمهم، وبارك لهم، ووسع لهم في أرزاقهم (۳). ورجال إسناده رجال الصحيح كلهم (٤).



<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٤٢) بالواو فيهما.

<sup>(</sup>٣) «المسند» ٤/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) كذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧٧/٥، وانظر: «الصحيحة» ٦/ ٣٤٦.

## ٢٢ - باب ما يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ

٣٧٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ - يَعْني: ابن زَيْدٍ - ح وَحَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْني: ابن سَلَمَةَ - عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عِنْ ابن عَبّاسِ قَالَ: كُنْتُ في بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ فَجَاؤُوا بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَّيْنِ عَلَىٰ ثُمَّامَتَيْنِ فَتَبَرَّقَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ خَالِدٌ: إِخَالُكَ تَقْذُرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ أَجَلْ ». ثُمَّ أَيِّ رَسُولُ اللهِ عَلَى بَلَبَنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ تَقَدُّرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ أَجَلْ ». ثُمَّ أَيِّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِيهِ وَأَطْعِمْنا خَيْرًا مِنْهُ، وَإِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيهِ وَزَدْنا مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيء يُجْزِئُ مِنَ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِيهِ وَزِدْنا مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيء يُجْزِئُ مِنَ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

#### \* \* \*

## باب ما يقول إذا شرب اللبن

[۳۷۳۰] (حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد) بن جدعان أبو الحسن البصري الضرير، أخرج له مسلم (عن عمر بن حرملة) ويقال: ابن أبي حرملة. ذكره ابن حبان في «الثقات»(۲).

(عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: كنت في بيت ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين، خالة خالد، وخالة ابن عباس، وخالة عبد الله بن شداد، وخالة يزيد بن الأصم.

(فدخل رسول الله ﷺ ومعه خالد بن الوليد) وكان (خالد)(٣) ابن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٤٥٥)، وابن ماجه (٣٣٢٢)، وأحمد ١/ ٢٢٥، ٢٨٤. صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨١).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٥/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣) في (ح): خال.

أخت ميمونة كما تقدم.

(فجاؤوا بضبين) الضب دابة شبه الجرذون، وهي أنواع، منها ما هو قدر الجرذون، ومنها ما هو أكبر، والجمع ضباب مثل سهم وسهام. وفي حديث أنس: إن الضب ليموت هزلًا في جحره من ذنوب ابن آدم (۱). أي: يحبس المطر عنهم بشؤم ذنوبهم، وإنما خص الضب لأنه أطول الحيوان نفسًا وأصبرها على الجوع.

(مشويين على ثُمَامَتين) الثمامة بضم المثلثة وتخفيف الميمين، جمعها ثمام: نبت عوده دقيق ضعيف قصير لا يطول، قال الشاعر:

ولو أن ما أبقيت منى معلق

بعود ثمام ما [تأود عودها]<sup>(۲)</sup>

وفي حديث عمر: أغزوا والغزو حلو خضر قبل أن يصير ثمامًا ثم رُمامًا ثم حُطامًا (٣). والثمام تقدم، والرمام البالي الرميم، والحطام المتكسر المتفتت، والمعنى: أغزوا وأنتم تنصرون وتوفرون غنائمكم قبل أن يهن ويضعف ويصير كالثمام.

فيحتمل أن يراد بالحديث: مشويين على طبقين من ثمامة أو على حزمتين من ثمام. والثمام: الجليل المذكور في حديث بلال:

# وحولي إذخر وجليل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات الإلهية» (ص٢٦٨) عن أنس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في جميع الأصول، ذكرتها ليتم البيت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق ٥/ ٢٨٢ (٩٦٢١) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٨٨٩، ٣٩٢٦).

(فتبزق رسول الله ﷺ) من البزاق، أي: فعل فعل المستقذر من الضب. فإن قيل: لم عدل عن بزق إلى تبزق؟ قلت: يحتمل أن يكون لأن تَفعَّل هو بناء ما يفعل مرة بعد أخرى، فكأنه تكرر منه الفعل مرات، فهو كتعلم وتفقه. ويحتمل أن يكون معناه فعل فعل المتشبه بالبازق، لا أنه بزق بحضرة خالد وابن عباس؛ ليظهر لهم استقذاره له؛ لأنه يشبه الجرذون. فهو كتحزن وتخشع إذا أظهر الحزن والخشوع وتشبه بهم، وإن لم يكن حزينًا ولا ذا خشوع.

(فقال خالد) بن الوليد (إخالك) بكسر الهمزة في أوله، فصيح استعمالًا، وفتحها لغة أسد، وهو قياس الأفعال المضارعة التي ماضيها ثلاثي، ومعنى إخال: أظن، وهي ك(أظن) في نصب مفعولين، وقد يحذفا كما إذا قيل: أزيد قائم؟ فتقول: خلت. وفي المثل: من تسمع يخل. أي: من تسمع خبرًا يحدث [له ظن](١) عقب السماع.

(تقذره) بفتح التاء والذال المعجمة، أي: تكرهه تنزهًا، وتعاف أكله (قال: أجل) مثل نعم وزنًا ومعنى، ويدل على ذلك ما في "صحيح مسلم": عن أبي سعيد: قال رجل: يا رسول الله، إنا بأرض مضبة، فما تأمرنا، أو فما تفتينا؟ قال: «ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت» فلم يأمر ولم ينه.

قال أبو سعيد: فلما كان بعد ذلك قام عمر فقال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنه لطعام عامة الرعاء، ولو كان عندى لطعمته، إنما عافه رسول

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

وبإباحته قال مالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦)؛ لأنه أكل على مائدة رسول الله ﷺ، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته. وقال عمر: إن رسول الله ﷺ لم يحرم الضب، ولكن كرهه (٧).

وقال أبو حنيفة: هو حرام (<sup>(A)</sup>؛ لما روى إسماعيل بن عياش عن ضمضم، عن شريح، عن أبي راشد، عن أبي عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله على نهى عن أكل لحم الضب (<sup>(A)</sup>).

قال البيهقي: إسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم، ولا تعارض

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۹۵۱).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٤/ ٥١١ (٨٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢٤ (٢٤٣٤٦) بنحوه.

<sup>(3) &</sup>quot;المدونة» 1/078.

<sup>(</sup>٥) (الأم) ٢/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المغنى» ١٣/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد ٢٩/١. وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (١٩٤).

<sup>(</sup>A) أنظر: «المبسوط» 11/ 171، «البناية شرح الهداية» 11/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>۹) یأتی برقم (۳۷۹٦).

ورواه أيضًا الطبري في «تهذيب الآثار» ١/ ١٩١ (٣١١)، والطبراني في «مسند الشاميين» ٢/ ٤٣١)، وتمام في «الفوائد» ١/ ٢٧٧ (٦٨٩)، والبيهقي في «السنن الكبريّ ٦/ ٣٢٦).

هانِه الرواية الروايات الصحيحة (١).

(ثم أتي) بضم الهمزة (رسول الله على بلبن) الآتي له باللبن ميمونة زوجته بحضرة محارمه. ولفظ الترمذي: دخلت مع رسول الله وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن (فشرب) رسول الله وخالد عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: «الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدًا» فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحدًا. ثم قال رسول الله على: «من أطعمه الله..»(٢).

(فقال رسول الله على: إذا أكل أحدكم طعامًا) يعني: غير اللبن (فليقل: اللهم بارك لنا فيه) والبركة: زيادة الخير أو دوامه على صاحبه

<sup>(</sup>۱) قاله البيهقي في «الخلافيات» كما في «مختصر الخلافيات» لابن فرح الإشبيلي ٨٨/٥ - ٨٨.

وقال في «السنن الكبرىٰ» ٣٢٦/٩: هذا مما ينفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وما مضىٰ في إباحته أصح منه، والله أعلم.

وقال في «معرفة السنن والآثار» ٩١/١٤: لم يثبت إسناده؛ إنما تفرد به إسماعيل ابن عياش، وليس بحجة.

وضعفه غيره، فقال الطبري: هذا خبر لا يثبت بمثله في الدين حجة.

وقال الخطابي في «معالم السنن» ٤/ ٢٢٨: ليس إسناده بذلك. وأطلق ابن حزم القول بعدم صحته في «المحليٰ» ٧/ ٤٣١.

وقال المنذري في «المختصر» ٥/ ٣١١: في إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم ابن زرعة، وفيهما مقال.

لكن حسن إسناده الحافظ في «الفتح» ٩/ ٦٦٥ رادًّا على من ضعفه.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳٤٥٥).

(وأطعمنا) بفتح الهمزة (خيرًا منه) وهو طعام الجنة الباقي، ويحتمل أن يراد العموم فيشمل خيري الدنيا والآخرة، والظاهر أن النكرة إذا كانت في معرض الدنيا تكون للعموم وإن كانت للإثبات، كما إذا كانت في معرض الامتنان والإثبات.

(وإذا سُقِي) بضم السين مبني للمجهول. ولفظ الترمذي: «ومن سقاه الله تعالىٰ »(۱) (لبنًا) بجميع أنواعه، كلبن الإبل والبقر والغنم، وجميع صفاته (فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) ولم يقل: خيرًا منه. فدل علىٰ أنه ليس في الأطعمة خير من اللبن، وظاهره أنه خير من العسل الذي هو شفاء، لكن قد يقال: إن اللبن باعتبار التغذي والري خير من العسل ومرجح عليه، والعسل باعتبار التداوي من كل داء وباعتبار الحلاوة مرجح على اللبن، ففي كل منهما خصوصية يترجح بها.

ويحتمل أن المراد: وزدنا لبنًا من جنسه، وهو لبن الجنة كما في قوله تعالىٰ: ﴿قَالُواْ هَلَاَ الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴿ ٢ أَي: من جنسه وشبهه.

(فإنه ليس شيء يُجزئ) بضم أوله (من) تحتمل أن تكون بمعنى بدل (الطعام) كقوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُ مِأَلُحَكَنُوةِ ٱلدُّنْكَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ (٣) أي: بدلها، وقول الشاعر:

جارية لم تأكيل المسرفية ولم تذق من البقول الفستقا

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٨.

أي: بدلها.

(والشراب إلا اللبن) [بالرفع على الإتباع على ما قبله؛ فيخرج بهاذا الجبن والأقط وما في معناهما، فإنه يجزئ عن الطعام دون الشراب]<sup>(۱)</sup>. (وهاذا لفظ مسدد) دون موسى بن إسماعيل الراوي الثاني من شيخي المصنف، قال الخطابي: قوله: (ليس يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن). هاذا لفظ مسدد شيخ أبي داود، وظاهر اللفظ يوهم أنه من تتمة الحديث، وليس كذلك.



<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).

# ٢٣ - باب في إيكاء الآنِيَةِ

٣٧٣١ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ ،أَخْبَرَنِي عَطَاءُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « أَعْلِقْ بابَكَ واذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا يَفْتَحُ بابًا مُغْلَقًا، وَأَطْفِ مِصْباحَكَ واذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِناءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ واذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِناءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ واذْكُرِ ٱسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقاءَكَ واذْكُرِ آسْمَ اللهِ » (١٠).

٣٧٣٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ بِتَمامِهِ قالَ: « فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا يَفْتَحُ بِابًا غَلَقًا وَلا يَحُلُّ وِكَاءً وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً، وَإِنَّ الفُويْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ ». أَوْ: « بُيُوتَهُمْ » (٢).

٣٧٣٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صالِح ، عَنْ جابِرِ قالَ: كُنّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فاسْتَسْقَىٰ فَقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَلا نَسْقِيكَ نَبِيدًا؟ قالَ: « بَلَیٰ ». قالَ: فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَشْتَدُّ فَجاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيدُ، فَقالَ النَّبِيُّ نَبِيدًا؟ قالَ: ﴿ بَلَیٰ ». قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ الأَصْمَعیُّ: ﴿ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا ». قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ الأَصْمَعيُّ: تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ مُؤْنَهُ عَلَيْهِ أَنْ تَعْرِضَ عَلَيْهِ عُودًا ».

٣٧٣٥ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالُوا: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ قَالُوا: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۸۰)، ومسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>۲) رؤاه مسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۳۲۸۰)، ومسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٦٠٥)، ومسلم (٢٠١١).

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ المَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيا. قالَ قُتَيْبَةُ: عَيْنٌ بَيْنَها وَبَيْنَ الَمدِينَةِ يَوْمانِ (١).

#### \* \* \*

## باب إيكاء الأسقية<sup>(٢)</sup>

[۳۷۳۱] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن سعيد (عن) عبد الملك (ابن جريج، أخبرني عطاء) بن أبي رباح (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (عن النبي عليه) زاد البخاري: «إذا كان جنع الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذٍ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب» ولمسلم نحوه (٣).

(قال: أُغلق) بقطع الهمزة المفتوحة، وكونها همزة وصل تكسر في الأبتداء، لغة قليلة حكاها ابن دريد عن أبي زيد، قال الشاعر (٤٠):

ولا أقول لقدر القوم: قد غليت

ولا أقول لباب الدار: مغلوق

(بابك) وجميع أمور هذا الباب من إغلاق الباب وطفي المصباح وتخمير الإناء وإيكاء السقاء أمور إرشاد إلى المصلحة الدنيوية، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمُ ﴿(٥) وليس هو من الأمر الذي قصد به

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/ ۱۰۰، ۱۰۸.

صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٩٥١).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح) وهامش (ل): الآنية. أي: في نسخة: الآنية.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٠٠٤، ٣٣٠٤)، مسلم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الأسؤد الدؤلي. أنظر: "إصلاح المنطق" ص١٩٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٨٢.

الإيجاب، وغايته أن يكون من باب الندب، وجعله كثير من الأصوليين قسمًا منفردًا بنفسه عن الوجوب والندب.

وفهم من إعلام النبوة أن الله لم يعط الشيطان قوة على فتح الباب المغلق إذا ذكر آسم الله عليه، وإن كان قد أعطاه ما هو أكثر من ذلك، وله ذا قال: (واذكر آسم الله) تعالى عند إغلاق الباب (فإن الشيطان لا) يقدر أن (يفتح بابًا مغلقًا) بذكر (١) آسم الله تعالى، فاسم الله تعالى هو الغلق الحقيقي الذي هو سبب لعجز الشيطان عن فتحه.

(واطف) بهمزة وصل (مصباحك) وهو السراج عند النوم، وهذا خاص، وأعم منه رواية مسلم وغيره (٢): «ولا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون »(٣) فإن هذا عام يدخل فيه السراج وغيره، وستأتي العلة في ذلك في الرواية بعده أن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم، وأما القناديل المعلقة في المساجد ونحوها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه مباح؛ لانتفاء العلة؛ لأن النبي على علل الأمر بالإطفاء لأجل الفويسقة، فإذا أنتفت العلة زال المانع.

(واذكر أسم الله) بعد الإطفاء تبركًا باسم الله (وخَمِّر) بتشديد الميم المكسورة (إناءك) بكسر أوله ومده بعد النون، أي: غطه بشيء، من

<sup>(</sup>١) في الأصول: ذكر، والمثبت مناسب للسياق.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (a).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٢٩٣)، مسلم (٢٠١٥).

التخمير وهو التغطية، ومنه سميت (١) الخمر لتغطيتها العقل، وخمار المرأة لتغطية رأسها [(ولو بعود تَعرُضه عليه)] (٢). قال النووي: المشهور في ضبطه فتح التاء وضم الراء. هكذا قاله الأصمعي والجمهور، ورواه أبو عبيد بكسر الراء، والصحيح الأول، ومعناه تمده عليه عرضًا، أي: خلاف الطول، وهذا عند عدم ما تغطيه به كما قال في رواية مسلم: «فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه عودًا »(٣).

(واذكر آسم الله) قيل: إنما أمر بتغطية الإناء وذكر آسم الله لحديث القعقاع بن حكيم عن جابر: «إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس فيه غطاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء ». قال الليث بن سعد راوي الحديث: والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول<sup>(3)</sup>. ولصيانته من (النجاسة والمستقذرات)<sup>(6)</sup> كما سيأتي.

(وأوكِ) بقطع الهمزة (سقاءك) بالمد، أي: سد فاه واربطه، والوكاء خيط يربط رأس القربة التي هي للسقاء.

(واذكر آسم الله) وفي هذا الحديث تكرار ذكر أسم الله في هذه الحالات والحث على ذكر أسم الله في هذه المواضع، ويلحق بها ما في معناها.

<sup>(</sup>١) في (ل): سمي.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٩٦/٢٠١٢)، «مسلم بشرح النووي» ١٨٢/١٨٣.

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۲۰۱۶).

<sup>(</sup>٥) في (م): النجاسات المستقذرات.

قال أصحابنا: ويستحب أن يذكر أسم الله تعالى على كل ذي بال، كما يحمد الله عند ذلك للحديث الحسن المشهور قبله (١).

[٣٧٣٢] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي علله بهذا الخبر) المذكور (وليس) هو (بتمامه) و (قال:) فيه (فإن الشيطان لا يفتح غَلَقًا) بفتح الغين المعجمة واللام، جمعه أغلاق مثل سبب وأسباب، وهو الباب المغلق كما في الصحيحين: "فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا، ولا يكشف إناءً مخمرًا، ولا يحل وكاء "(٢).

(ولا يحل) بضم اللام (وكاء) وهو الذي يربط به فم القربة كما تقدم. يعني: إذا ذكر أسم الله تعالىٰ عليه [كما تقدم] (٣).

(ولا يكشف) بكسر الشين المعجمة (إناءً) كذا في مسلم (على عني: إذا ذكر أسم الله عليه فإن أسم الله حماية من الشيطان.

(وإن الفويسقة) تصغير فاسقة، وأصل الفسق الخروج، وسمي الرجل فاسقًا لخروجه عن الطاعة، وسميت الفأرة فويسقة لخروجها عن جحرها، أو لخروجها عن السلامة منها إلى الأذى، أو لخروجها عن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «نهاية المطلب» ۱/ ۰۵، «روضة الطالبين» ۱/ ۰۵. والحديث هو ما رواه أبو داود (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، وأحمد ٢/ ٣٥٩، وابن حبان (۱)، والدارقطني ١/ ٢٢٩. وانظر تعليق الشيخ شعيب عليه في «المسند» ٢٢٩/١٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۲۲۳)، مسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۰۱۲).

الحرمة إلى الأمر بقتلها، وقيل: إلى تحريم أكلها. وقيل: لخروجها عن الانتفاع بها إلى كثرة الفساد.

(تُضْرِم) بضم التاء [وإسكان الضاد، كذا ضبطه النووي، وقال: أي تحرق سريعًا، يقال: ضرمت النار بنفسها وأضرمتها أنا](١).

(على الناس بيتهم أو بيوتهم) على إفراد البيت أو جمعه، وهو شك من الراوي، واقتصر في مسلم على الإفراد دون شك، فقال: «تضرم على أهل البيت بيتهم »(٢).

[٣٧٣٣] (حدثنا مسدد وفضيل (٣) بن عبد الوهاب السُّكَّري) بضم السين (٤) المهملة وتشديد الكاف المفتوحة، نسبة إلىٰ بيع السكر وعمله. قال أبو حاتم: صدوق (٥).

(قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن كثير) بالمثلثة (بن شنظير) بكسر الشين المعجمة، الأزدي، أخرج الشين المعجمة، الأزدي، أخرج له الشيخان (عن عطاء) بن أبي رباح.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه) إلى النبي على و (قال:) فيه (واكفتوا) بوصل الهمزة وكسر الفاء (صبيانكم) أي: ضموهم إليكم، وكل من ضممته إلى شيء فقد كفته (عند) إقبال أول ظلام (العشاء) للبخاري:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).

وانظر: «مسلم بشرح النووي» ١٨٤/١٣.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>T) فوقها في (ح)، (ل): (د).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٥) في «الجرح والتعديل» ٧ ٧٤ قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: بغدادي ثقة.

(1) (llambar) (1).

(قال مسدد:) في روايته (فإن للجن أنتشارًا) والمراد بالجن جنس الجن والشياطين، أنها تنتشر في الأرض وتسلك مسالك الطرق أول الليل؛ فيخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الجن والشياطين [إذا أنتشروا](٢) ذلك الوقت [لكثرتهم وعظم فسادهم وضعف حال الصبيان الصغار وقلة عقولهم (و) لهم (خَطْفَة) بفتح الخاء وسكون الطاء](٣) يريد ما تختطفه(٤) الشياطين والجن من الصغار وغيرهم إذا أنتشرت أول الليل، والخطفة المرة الواحدة، سمي به(٥) ما يختطف مرة فأكثر، وفي الحديث: نهى عن المجثمة والخطفة (١. يريد ما

<sup>(</sup>١) (٣٣٠٤) بلفظ: «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم...».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): تخطفه.

<sup>(</sup>٥) في (م): بذلك.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ٦/ ٤٤٥، وابن أبي شيبة في «المسند» ١/ ٥٧ (٥٠) من حديث أبي الدرداء.

وضعف إسناده ابن عبد البر في «التمهيد» ١١/٨.

ورواه الترمذي (١٤٧٣) مختصرًا، والحميدي في «المسند» ١/ ٣٨٠ (٤٠١)، والدارمي في «المسند» ١/ ١٢٦١ (٢٠٢٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٥/ ٨٨ (٢٦٣٠)، وأبو عوانة في «المستخرج» ٥/١٧ (٢٦٠٧)، والبغوي في «الحبديات» (٢٨٨٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ ٢٠٩ (٥٥١)، وفي «الأوسط» ٨/ ٢٦١ (٢٥٨٥)، وابن بشران في «الأمالي» (٤٨٩)، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ من حديث أبي ثعلبة الخشني، وصححه الألباني في «الصحيحة»

آختطف الذئب من أعضاء الشاة.

[۴۷۳٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (ثنا الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن جابر صلح: كنا مع رسول الله على فاستسقى طلب أن يسقى (فقال رجل من القوم) يقال له: أبو حميد (ألا نَسقيك) بفتح النون (نبيذًا؟) وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب ونحوهما، يقال: نبذت التمر. إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذًا ليشرب، فنقل من مَفْعُول إلى فَعِيل.

(قال: بليٰ. قال: فخرج الرجل يشتد) بتشديد الدال (أي: يسعیٰ)(١) كما في رواية مسلم<sup>(٢)</sup>.

فيه: إكرام (٣) أهل العلم والصلاح، بالإسراع في قضاء حوائجهم.

(فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال النبي ﷺ: أَلاً) بفتح الهمزة وتشديد اللام، أي: هلًا، فأبدلت الهاء همزة (خمرته) أي: غطيته (ولو أن تعرض عليه عودًا) زاد<sup>(3)</sup> مسلم: قال: فشرب<sup>(6)</sup>. وشربه الشيخ من الإناء الذي لم يخمر دليل على إن بات غير مخمر ولا مغطى لا يحرم شربه، ولا يكره، خصوصًا اللبن المكشوف. يقال: عرضت العود على الإناء

<sup>(</sup>١) ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) في (م)، (ل): رواية.

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۰۱۱).

[أعرضه](۱) والسيف على فخذي. كلاهما بضم الراء، قاله ابن السكيت(۱) وغيره، وقد تقدم. والمراد بعرض العود والتغطية ليحميه من وقوع النجاسة والمستقذر وصيانة من الحشرات والهوام، فربما وقع شيء منها فيه، فشربه وهو غافل -أي: في الليل- فيتضرر به، ولهاذا قال الغزالي وغيره: من أدب الشارب أن ينظر في الإناء قبل أن يشرب منه، فربما وقع فيه شيء(۱). والعود ربما منع الهوام حتى وجد أن شخصًا عرض عودًا على الإناء فجاءت حية أو عقرب لتنزل في الإناء، فوجدت العود فالتفت عليه، فأصبح الرجل، فوجدها ملتفة على العود ولم تنزل، وهاذا ببركة إرشاده على المحدة المح

[٣٧٣٥] (حدثنا سعيد<sup>(3)</sup> بن منصور) بن شعبة الخراساني المروزي، ويقال: الطالقاني (وعبد الله بن محمد) بن نفيل (النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا عبد العزيز) بن محمد الدراوردي (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْهُ كان يُسْتَعْذَب) بضم أوله وفتح ثالثه، مبني للمفعول، أي يُحضر (له الماء) العذب، وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه، يقال: استعذب القوم الماء. إذ استقوه عذبًا، ويستعذب لفلان من بئر فلان: يستقى له الماء ليشربه. ولم يكن هو يستعذب لنفسه، وإنما

<sup>(</sup>١) ليست في الأصول، والمثبت من «إصلاح المنطق» (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) «إصلاح المنطق» (ص٧٢).

<sup>(</sup>٣) «إحياء علوم الدين» ٢/٧.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

كان أصحابه يستعذبونه له إكرامًا له (من بيوت السُّقيا) بضم السين المهملة وسكون القاف وتخفيف المثناة تحت مقصور، قال البكري في «المستعجم»: هي قرية جامعة، قال كثير: إنما سميت السقيا لما سقيت من الماء العذب، وهي كثيرة الآبار والعيون والبرك، وكثير منها صدقة للحسن بن زيد السين الهاء العنبه (۱).

(قال قتيبة) بن سعيد شيخ المصنف: السقيا<sup>(۲)</sup> (عين، بينها وبين المدينة) النبوية (يومان) وهي أربع ليالٍ، وهي منزل<sup>(۳)</sup> بين مكة والمدينة، وعلى ثلاثة أميال منها عين يقال لها: تعهن. قال محمد بن حبيب: سقيا موضع من بلاد عذرة، يقال لها: سقيا الجزل. بالجيم والزاي المعجمة، وهي قرية من قرى وادي القرىٰ<sup>(3)</sup>، المتقدم.

آخر كتاب الأشربة

والحمد لله أولاً وآخرًا علىٰ نعمه الهنيئة المستعذبة

وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وآل محمد

ومن تبعه وصحبه وسلم (٥)

<sup>(</sup>۱) «معجم ما استعجم» ۳/ ۷٤۲.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معجم ما أستعجم» ٣/ ٧٤٣.

<sup>(</sup>٥) من (م).





# المناثر الرطعين







### ٢٨ - الأطعمة

## ١ - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ

٣٧٣٦ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِها »(١).

٣٧٣٧ - حَدَّثَنَا خُلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمَعْنَاهُ زَادَ: « فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ » (٢٠).

٣٧٣٨ - حَدَّثَنا الَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُوْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۱۷۳، ۵۱۷۹)، ومسلم (۹٦/۱٤۲۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۲۹).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۶۲۹/۱۰۰).

٣٧٣٩ - حَدَّثَنا ابن المُصَفَّىٰ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا الزُّبَيْديُّ، عَنْ نافِعٍ بِإِسْنادِ أَيُوبَ وَمَعْناهُ (١).

٣٧٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » (٢) .

٣٧٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيادِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصْىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَىٰ غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا » (٣) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبَانُ بْنُ طَارِقِ مَجْهُولٌ.

٣٧٤٢ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَىٰ لِهَا الأَغْنِياءُ وَيُتْرَكُ المساكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىٰ اللهُ وَرَسُولَهُ (٤).



## كتاب الأطعمة

## باب ما جاء في إجابة الدعوة

<sup>(</sup>١) هو مكرر سابقه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۳۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار في «المسند» ٢٠٦/١٢ (٥٨٨٩)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٥٧٥، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٦٨.

وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (١٩٥٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٣٢).

العرب، وأصل الوليمة على المعنى الله عنهما أن رسول الله على الله عنهما أن رسول الله على قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة) والوليمة هي الطعام في العرس خاصة، لا يقع هذا الأسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة (٢)، وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن أستعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب، وأصل الوليمة: أجتماع الشيء وتمامه، يقال: أولم الغلام؛ إذا أجتمع عقله وخلقه، وسمي طعام العرس وليمة لاجتماع الزوجين واجتماع الناس للأكل منها، وقيل: هي مشتقة من الولم، وهو القيد، وسمي به لأنه يجمع ويضم، وكذلك الوليمة.

(فليأتها) ولمسلم: «فليجب» (٣). كما في الرواية الآتية. ولفظ الأمر يدل على أنها فرض عين، وقيل: هي فرض كفاية، لأن المقصود من حضورها ظهور حال النكاح وتميزه عن السفاح، وهو حاصل بفعل البعض. واستثني من الوجوب القاضي، فلا يلزمه الإجابة على الصحيح، بل قال الروياني: الأولىٰ في زماننا أن لا يجيب أحدًا. ويشبه أن يلحق به كل ذي ولاية عامة كالمحتسب وحاكم الشرطة ونحوهما. وإنما تجب الإجابة إليها بشروط سيأتي بعضها.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: (محمد) والصواب كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۱/ ۱۸۲، «الاستذكار» ۲۱/ ۳۶۰.

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۹۷/۱٤۲۹، ۹۸).

[٣٧٣٧] (حدثنا مخلد بن خالد) العسقلاني، نزيل طرسوس، شيخ مسلم (ثنا أبو أسامة أن) حماد بن أسامة الكوفي (عن عبيد الله (٢)) بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله على بمعناه) المتقدم، و(زاد: فإن كان) إذا حضر (مفطرًا فليَطعَم) بفتح الياء والعين.

استدل به بعض أصحاب الشافعي على أن مجيب الدعوة إذا كان مفطرًا يجب عليه الأكل منها؛ للأمر به في قوله: (فليطعم) ولأن المقصود من حضوره الأكل، فكان واجبًا، واختاره النووي في "تصحيحه" (محكى الماوردي أنه فرض كفاية (على وهو حسن، وأقل الوجوب لقمة، ولا يلزمه الزيادة؛ لأن باللقمة يُسَمىٰ آكلًا، والجمهور علىٰ أنه إذا حضر لا يجب عليه الأكل؛ لرواية مسلم: "إذا دعي أحدكم إلىٰ طعام [فليجب] (م) فإن شاء طعم، وإن شاء ترك (وإن كان ويحمل قوله: (فليطعم) على الندب جمعًا بين الحديثين (وإن كان صائمًا فليدع) لأهل (الطعام بالمغفرة والبركة والرحمة ونحو ذلك، وظاهر الأمر أن الدعاء واجب.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) «تصحيح التنبيه» ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي» ٩/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٥) غير موجودة بالأصول، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) "صحيح مسلم" (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٧) قبلها في (ل): لهم.

[٣٧٣٨] (حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني ([عن نافع](۱) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله علي: إذا دعا أحدكم أخاه) المسلم (فليجب، عرسًا كان أو نحوه) بنصب الواو. استدل به أهل الظاهر على وجوب إتيان كل دعوة، عرسًا كان أو غيره (٢) ، وبالوجوب [أخذ](٣) الشيخ أبو حامد وأتباعه، وقال في «البيان»: إنه الأظهر (٤) ، والجمهور على عدم الإجابة إلى غير العرس من الولائم، وهو ما صححوه؛ لأن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب، وقال: لم يكن يُدعَىٰ له علىٰ عهد رسول الله علىٰ عمد رسول الله المناهدة المناه المناهدة المناه المناهدة الله المناهدة المناهد

[٣٧٣٩] (حدثنا) الحافظ محمد (ابن المصفىٰ) قال أبو حاتم: صدوق. (ثنا بقية) بن الوليد [(ثنا) محمد بن الوليد]<sup>(١)</sup> (الزُبيدي) بضم الزاي، أخرج له الشيخان (عن نافع بإسناد أيوب ومعناه) المذكور.

[٣٧٤٠] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر شهة قال رسول الله عليه: من دعي) إلى وليمة (فليجب، فإن شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكل منها (وإن شاء ترك) الأكل منها. فيه

<sup>(</sup>١) ساقط من جميع النسخ، وأثبتناه من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المحلىٰ» ٩/ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (أجاب) ولعل المثبت أصوب.

<sup>(</sup>٤) «البيان» للعمراني ٩/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>ه) «المسند» ٤/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

حجة على أن الأكل من الوليمة لا يجب سوى وليمة العرس وغيرها، وصحح النووي في «تصحيحه» وجوب الأكل منها كما تقدم. وإذا قلنا: لا يجب الأكل، فالأولى أن يأكل؛ لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه.

[۳۷٤۱] (حدثنا مسدد، حدثنا دُرست) بضم (۱) الدال والراء وسكون المهملة (بن زياد) القزاز، مشاه ابن عدي، ويقال: هو درست بن حمزة ضعيف. (عن أبان بن طارق) البصري، قال أبو أحمد: لا يعرف إلا بهاذا الحديث (۲).

(عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله على: من دعي فلم يجب فقد عصى الله تعالى ورسوله) في ترك الإجابة إلى الدعوة، وخالف أمرهما، حيث لم يعمل به وتأخر بغير عذر شرعي، كأن يكون هناك منكر. ولفظ رواية مسلم عن أبي هريرة: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»(٣).

ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح، فقال: ثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله »(٤).

<sup>(</sup>١) في (ح)، وهامش (ل): بفتح.

<sup>(</sup>٢) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١١٠/١٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في «مسند أبي يعلىٰ» المطبوع، والكن عزاه له بسنده ومتنه كل من ابن حجر في «التلخيص الحبير» ٣/ ٣٩٥، والزيلعي في «نصب الراية» ٢٢١-٢٢١.

(ومن دخل) وليمة خاصة (على غير دعوة) إليها (دخل سارقًا وخرج مُغِيرًا) بضم الميم وكسر الغين المعجمة. المغير: اسم فاعل، من أغار يغير إذا نهب مال غيره، فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه [بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك ولا علم به، وشبهه بالسارق؛ لأنه أختفىٰ بين الداخلين](۱) المطلوبين، ويدخل في هذا الطفيلي، ومن دخل متسترًا بهم في خفية، كدخول السارق ليلا في خفية متسترًا بالظلمة، وشبه خروجه بخروج من نهب مال قوم وأغار عليهم فخرج ظاهرًا بعدما أكل، بخلاف الدخول، فإنه دخل مختفيًا خوفًا من أن يعلم به، فيمنع من الدخول بخلاف خروجه بعدما أدخل الطعام في جوفه وأمن من خروجه.

وروى البيهقي من حديث عائشة: «من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقًا وأكل حرامًا »(٢).

[٣٧٤٢] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (٣) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة ﷺ أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة) وفي رواية لمسلم: «بئس الطعام »(٤). بدل: «شر».

وأكثر الرواة رووا هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة كما ذكره

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «السنن الكبرئ» ٧/ ٢٦٥ بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (محمد)، وقد تكرر هذا الخطأ مرارا.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٤٣٢).

المصنف، وقد أنفرد برفعه زياد بن سعد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «شر الطعام..». وذكره في «صحيح مسلم»(١).

وقد بين في مساق الحديث أن الجهة التي يكون بها طعام الوليمة شر الطعام إنما هي على ترك الأولى، وذلك أن الفقير هو المحتاج للطعام الذي إن دعي إليه سارع وبادر، ومع ذلك فلا يدعى، والغني غير محتاج، ولذلك يتكلف للذهاب إليه ويثقل عليه، وقد لا يجيب، وهو مع ذلك يدعى؛ فكان العكس أولى، وهو أن يدعى الفقير ويترك الغنى.

ولا يفهم من هذا القول -أعني: في الحديث- تحريم ذلك الفعل، لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعوة، وإنما هذا مثل قوله على: «شرصفوف الرجال آخرها، وخيرها أولها »(٢). فإنه لم يقل أحد أن صلاة الرجل في آخر صف حرام، بل ذلك من باب ترك الأولى؛ فإذًا الشرالمذكور هنا قلة الثواب والأجر والخير، والمراد بالخير كثرة الطعام والخبز.

(يدعىٰ لها الأغنياء) من أدب الوليمة أن لا يميز الأغنياء بالدعاء دون الفقراء، فتكون وليمته شر الطعام، وليس مراد الحديث أن كل وليمة طعامها شر الطعام، فينبغي للغني إذا علم أن الداعي يخص الأغنياء دون الفقراء ألّا(٣) يجيبه، بل يتعلل، لأنه لم يرد بها وجه الله، بل المباهاة. ولذلك قال بعضهم: لا تجب إلا دعوة من يرىٰ أنك إذا

<sup>(</sup>۱) "صحیح مسلم» (۱۰۸/۱٤۳۲)، ۱۰۹، ۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٤٤٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: فلا. والمثبت هو الأنسب للسياق.

أكلت أكلت (١) رزقك، وأنه سلمه إليك، وكان وديعة عنده لك، ويرى أن لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه.

(ويترك المساكين) المحتاجين إليها المسارعين بالحضور إليها.

(ومن لم يأت الدعوة) لغير عذر شرعي أو عادي (فقد عصى الله و) عصى (رسوله) ومخالفة أمرهما معصية، وتكون غالبًا من الكبائر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

# ٢ - باب في استِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النَّكاح

٣٧٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالا: حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ ثابِتٍ قالَ: ذُكِرَ تَزْفِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مالِكِ فَقالَ: ما رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ (١). عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ ما أَوْلَمَ عَلَيْها أَوْلَمَ بِشَاةٍ (١).

٣٧٤٤ - حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ يَعْيَىٰ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا وائِلُ بْنُ داوُدَ، عَنِ ابنهِ بَكْرِ بْنِ وائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَىٰ صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرِ (٢).

### \* \* \*

## باب في استحباب الوليمة عند النكاح

[٣٧٤٣] (حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (عن ثابت) بن أسلم البناني، مولاهم البصري التابعي، روى عن أنس وابن عمر في "صحيح مسلم".

(قال: ذُكِر) بضم الذال، مبني للمجهول (تزويج زينب بنت جحش) للنبي ﷺ.

(عند أنس بن مالك رضي فقال: ما رأيت رسول الله على أولم على أحد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۱۲۸)، ومسلم (۱٤۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٠٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٦٠١)، وابن ماجه (١٩٠٩). وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) أما روايته عن أنس في «صحيح مسلم» فكثيرة جدًّا، وأما روايته فيه عن ابن عمر فحديث واحد (١٩٩٧/ ٥٠) في النهي عن نبيذ الجر. وانظر: «تحفة الأشراف» ٥/ ٢٦٦٤ (٦٦٦٤).

من نسائه) التسع أو [الإحدى عشرة أو الأثنتي عشرة] (١) (ما أولم عليها) يعني: على (٢) زينب بنت جحش التي كانت قبله عند زيد بن حارثة مولاه، ويشبه أن يكون سبب تخصيصها بهاني الوليمة؛ لأن الله تعالى زوجه إياها من فوق سبع سماوات، [وقال الله تعالى في حقها: ﴿فَلَمَّا وَطَرًا رَوَّجُنكَكُها﴾ (٣) وفيها نزل الحجاب، وكانت تفخر على نسائه الناه التا وتقول: إن آباءكن أنكحوكن، وإن الله تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سماوات] (٤)، وهي أول نسائه لحوقًا به؛ لكثرة صدقتها وإيثارها.

(أولم) عليها (بشاة) وظاهر الحديث أن الشاة أكثر وأفضل ما أولم به على جميع نسائه [الاثنتي عشرة] (٥) على الصحيح، لكنه مات عن تسع، وفي «صحيح مسلم» (٦): أطعمهم حبزًا ولحمًا حتى تركوه. أي: حتى شبعوا وتركوه لشبعهم، وذلك حين أمتد النهار وارتفع.

[٣٧٤٤] (حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، نزيل طرسوس، قال ابن حبان: كان حامد البلخي من أعلم (٧) أهل زمانه بحديث سفيان بن عيينة،

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: الأحد عشر أو الأثني عشر، ولعل المثبت أصوب.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: الأثني عشر. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٩١/١٤٢٨).

<sup>(</sup>V) ساقطة من (م).

أفنى عمره في مجالسته (١). وذكر جعفر الفريابي أنه سأل علي بن المديني عنه فقال: يا سبحان الله، أبقي حامد [إلىٰ زمان] (٢) يحتاج أن يسأل عنه (٣)؟!

(حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا وائل بن داود) التيمي، وهو صدوق (عن ابنه) لصلبه (بكر بن وائل) بن داود، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، وكذا روى عنه هشام بن عروة في «صحيح مسلم» (٤) وهو أكبر منه، ومات بكر (٥) قبل أبيه.

(عن الزهري، عن أنس بن مالك على النبي الله أولم على صفية) بنت حيي بن أخطب، من بني إسرائيل، سبط هارون بن عمران، وكان أبوها سيد بني النضير، وقتل في بني قريظة. أصطفاها النبي النفسه، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وكانت جميلة لم تبلغ [سبع عشرة] (٢) سنة حجبها، وأولم عليها (بسويق) وهو يعمل من الحنطة والشعير (وتمر) هكذا رواه (٧) أحمد (٨) وأصحاب السنن (٩)

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۲۱۸/۸.

<sup>(</sup>Y) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من «تهذيب الكمال» ٥/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «سؤالات السلمي للدارقطني» (١٢٣).

<sup>(</sup>E) "صحيح مسلم" (177A).

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): بمكة.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: سبعة عشر. ولعل المثبت أصوب.

<sup>(</sup>٧) في (ل)، (م): رواية.

<sup>(</sup>A) «مسند أحمد» ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>۹) «سنن الترمذي» (۱۰۱۵) وقال: حسن غريب. «سنن ابن ماجه» (۱۹۰۹)، «السنن الكبرئ» للنسائي ۱۳۹/۶ (۲۲۰۰، ۲۲۰۱).

وابن حبان (۱) من حديث أنس، لكن في الصحيحين (۲) عن أنس في قصة صفية أنه جعل وليمتها ما حصل من السمن والتمر والأقط، لما أمر بلالاً بالأنطاع فبسطت فألقى عليها ذلك. وفي رواية لمسلم: «من كان عنده شيء فليجئ به». قال: وبسط نطعًا (۳).

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۹/ ۳۲۸، ۳۷۱ (۲۰۶۱، ۲۰۱۶).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۱۳، ۵۰۸۵، ۵۱۵۹، ۵۳۸۷)، «صحيح مسلم» (۱۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٣٦٥)، وهي في «صحيح البخاري» (٣٧١).

# ٣ - باب في كَمْ تُسْتَحَبُّ الوَلِيمَةُ

٣٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنَا عَفّانُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا هَمّامُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعُورَ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقالُ لَهُ: مَعْرُوفًا -أي: يُثْنَىٰ عَلَيْهِ خَيْرًا إِنْ لَمْ يَكُنِ آسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمانَ فَلا أَدْرِي مَا السَّالِثُ النَّالِثُ النَّانِي مَعْرُوفُ واليَوْمُ الثَّالِثُ السَّمْعَةُ وَرِياءٌ ». قالَ قتادَةُ: وَحَدَّثَني رَجُلُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيَّبِ دُعِيَ أَوَّلَ يَوْمِ مُنَّ السَّيْبِ دُعِي أَوَّلَ يَوْمِ مُنَّ الْمُسْعَةِ وَرِياءٌ ». قالَ قتادَةُ: وَحَدَّثَني رَجُلٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسيَّبِ دُعِي أَوَّلَ يَوْمِ فَأَجَابَ وَدُعِيَ اليَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وقالَ: أَهْلُ سُمْعَةً وَرِياءٍ (١).

٣٧٤٦ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَولَ (٢٠). المُسيَّبِ بهندِه القِصَّةِ قَالَ: فَدُعِيَ اليَوْمَ الثَّالِثَ فَلَمْ يُجِبْ وَحَصَبَ الرَّسُولَ (٢٠).

\* \* \*

## باب في كم تستحب الوليمة

[٣٧٤٥] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عفان بن مسلم) الصفار، شيخ البخاري. (حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن) بن أبي الحسن البصري (عن عبد الله بن عثمان الثقفي) [وأغرب أبو موسى المديني فأخرج هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن عثمان الثقفي في] (٣) «ذيل

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۲۰۹٦)، وأحمد ۲۸/٥، والدارمي (۲۱۰۹). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق ۲۰/۱۹۲۱ (۱۹۲۲۱).وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

الصحابة»(۱)، وإنما رواه عبد الله عن هذا الرجل، وذكر هذا الحديث ابن أبي حاتم (۲) والدراقطني في «العلل»(۳) من حديث الحسن عن أنس، ورجحا رواية من أرسله عن الحسن وعن وحشي بن حرب وابن عباس، رواهما الطبراني في «الكبير»(٤).

(عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له) أي: يقال فيه قولًا (معروفًا، أي: يُثنَىٰ) بضم أوله، وسكون المثلثة، وفتح النون (عليه خيرًا) أي: يثني الثقات عليه خيرًا، ويقولون فيه قولًا معروفًا، و(إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان) الثقفي، نزل البصرة، وأخرجه البغوي أيضًا فيمن اسمه زهير (٥) في «معجم الصحابة» فقال: لا أعلم له اسمًا غيره (٦). وأغرب ابن قانع فغلط وذكره في «الصحابة» فيمن اسمه معروف (٧).

(فلا أدري ما آسمه) والظاهر أنه آسمه، فلا عبرة بما توهمه غيره، وذكر البخاري في «تاريخه الكبير» هذا الحديث في ترجمة زهير بن عثمان، وقال: لا يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة (٨).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «أسد الغابة» ٣٠٨/٣-٣٠٩.

<sup>(</sup>۲) «العلل،» ۲/۲3۲ (۱۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: الحديث، وانظر «علل الدارقطني» ٧٢/١٢.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ١٣٦/٢٢ -١٣٦ (٣٦٢) من حديث وحشي، وأما رواية ابن عباس ففي «المعجم» ١٥١/١١ (١١٣٣١) بمعناه، قال الهيثمي في «المجمع» ٤/٥٩: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: زهيرا. والمثبت أصح.

<sup>(</sup>٦) «معجم الصحابة» ٢/ ١١٣ ( ٨٩٧).

<sup>(</sup>V) «معجم الصحابة» ٣/ ١٢٤ (١٠٩٥).

<sup>(</sup>A) «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٥٥ (١٤١٢)

(أن النبي على قال: الوليمة أولَ يوم حَقُّ) أي: واجب ثابت عند من يقول بوجوبها، وعليه الأكثر (و) هي في (الثاني معروف) [أي: سنة معروفة، بدليل رواية الترمذي بلفظ: «طعام أول يوم حق، والثاني سنة »(۱)](۲) (و) هي في (اليوم الثالث رياء وسمعة) أي: ليري الناس إطعامه ويظهر لهم كرمه، ويسمعهم ثناء الناس عليه، ويباهي به غيره؛ ليفتخر بذلك ويعظم في نفوسهم؛ فهو وبال عليه.

(قال قتادة) أحد الرواة (حدثني رجل) أثق به (أن سعيد بن المسيب دعي) إلى وليمة في (أول يوم، فأجاب) وحضرها (ودعي) إليها في (اليوم الثاني، فأجاب) أيضًا (ودعي) في (اليوم الثالث، فلم يجب) الداعي (وقال:) هم (أهل سمعة ورياء) كما تقدم.

قتادة، عن سعيد بن المسيب بهانيه القصة) المذكورة و(قال) فيه: (فدعي) في (اليوم الثالث، فلم يجب، وحصب) بفتح الحاء والصاد المهملتين.

وقال ابن عمر وغيره: إن النبي عَلَيْهُ قال (٣): «إذا دعي أحدكم إلى وقال ابن عمر وغيره: إن النبي عَلَيْهُ قال (٤): ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها. قال المنذري:

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۰۹۷) من حديث ابن مسعود، وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ح)، (ل).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥١٧٣)، «صحيح مسلم» (١٤٢٩) من حديث ابن عمر. ورواه

وهذا أصح<sup>(۱)</sup>، وقال ابن سيرين عن أبيه لما بنى بأهله: أولم سبعة أيام، ودعا في ذلك أبي بن كعب، فأجابه (۲). (الرسول) أي: رماه بالحصباء؛ تعزيرًا له، والحصباء: الحصا الصغار، وكانوا يصلون على حصا المسجد لا حائل بين وجوههم وبينها، وفي الحديث أنه أمر بتحصيب المسجد (۳)، وهو أن يلقى فيه الحصباء.

CANCE CANCE

النسائي في «الكبرى» ١٤٠/٤ (٢٦١٠) من حديث جابر. ورواه ابن منيع كما في «المطالب العالية» ٧٧٧/٠ (٢٤٢٣)، و«إتحاف الخيرة المهرة» ٥/٣١٥ (٣/٥١٥٠) من حديث أبي أيوب.

<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبريٰ» ٧/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٣٤ (٨٩٢٦)، ١٤/ ٩٩ (٣٧٠١٢) عن عمر موقوفًا.

# ٤ - باب الإطعام عِنْدَ المُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

٣٧٤٧ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً (١).

\* \* \*

## باب الإطعام عند القدوم من السفر<sup>(٢)</sup>

النبي على المدينة) النبوية في السنة الأولى من الهجرة، وبركت ناقته النبي على المدينة) النبوية في السنة الأولى من الهجرة، وبركت ناقته على باب مسجده (نحر جزورًا) بفتح الجيم، والجزور من الإبل خاصة يقع على الذكر والأنثى. وفيه أن السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح، وفيه أستحباب الوليمة من القادم من السفر، وتسمى الوليمة لقدوم الغائب نقيعة، من النقع، وهو غبار السفر؛ قال الله تعالى: ﴿فَأَثَرُنَ بِهِ مَقَعًا ﴿ أُو بقرة ) ويحصل هذا الأستحباب بذبح البعير والبقرة والشاة، وإن كانت الإبل أفضل؛ لكثرة نفعها وغلو ثمنها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۸۹).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م) وحاشية (ح): نسخة: في السفر.

<sup>(</sup>٣) العاديات: ٤.

## ٥ - باب ما جاء في الضّيافة

٣٧٤٨ - حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ خَلَيْكُمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلْيُكُمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشُوِيَ عِنْدَهُ حَتَّىٰ يُحْرِجَهُ »(١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُرِئَ عَلَى الحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ: أَخْبَرَكُمْ أَشُهَبُ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ». فَقَالَ: يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ وَيَعْفَظُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَثَلاثَةُ أَيّام ضِيافَةً.

٣٧٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَحْبُوبٍ قالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ عاصِم، عَنْ أَبِي صالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَما سِوى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَّقَةُ » (٢).

٣٧٥٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنائِهِ فَهُو عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ ٱقْتَضَىٰ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » (٣).

٣٧٥١ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَني أَبُو الْجُوديِّ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنِ المِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَيُّمَا رَجُلِ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِقِرىٰ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِقِرىٰ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۱۹)، ومسلم بإثر حديث (۱۷۲۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۷٤۲)، وأحمد ٢/ ٣٥٤.
 وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٥٧٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٤٤)، وابن ماجه (٣٦٧٧)، وأحمد ٤/ ١٣٠.
 وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٢٠٤).

لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمالِهِ »(١).

٣٧٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْم فَما يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَىٰ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ: ﴿ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِما يَنْبَعِي يَقُرُونَنَا فَمَا تَرَىٰ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ: ﴿ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِما يَنْبَعِي لَهُمْ يَقُرُونَنَا فَمَا تَرَىٰ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ: ﴿ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِما يَنْبَعِي لَهُمْ ﴾ (٢). لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الذي يَنْبَعِي لَهُمْ ﴾ (٢). قالَ أَبُو داودَ: وهاذِه حُجَّةً لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّيِءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًا.

\* \* \*

## باب ما جاء في الضيافة

[٣٧٤٨] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (٣) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري، عن أبي شريح) بضم الشين المعجمة، أسمه خويلد بن عمرو (الكعبي) بفتح الكاف، نسبة إلى كعب خزاعة، ولذلك يقال له: الخزاعي العدوي، أسلم يوم الفتح.

(أن رسول الله على قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) يعني: من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله، الموصل إلى رضوان الله، ويؤمن بيوم القيامة الآخر، استعد له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومكارهه، فيأتمر بما أمر به، وينتهي عما نهي عنه (فليكرم ضيفه) والضيف هو القادم من السفر، النازل عند الآدمى،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٤/ ١٣١، والدارِمِي (٢٠٣٧).

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٥٣٦): منكر.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: (محمد) وتكرر هذا الخطأ مرارا.

فيطلق على الواحد والجمع، ويجمع أيضًا على أضياف وضيوف، والمرأة ضيف وضيفة، والضيافة<sup>(۱)</sup> من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين، وليست واجبة عند عامة العلماء، خلا الليث بن سعد، فإنه أوجبها ليلة واحدة.

وحجة الجمهور قوله: (جائزته) بالنصب، زاد مسلم (٢): قالوا: يا رسول الله، وما جائزته؟ قال: (يوم وليلة) فإن الجائزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب، وقلما يستعمل مثل هذا اللفظ في الواجب. قال العلماء: معنى الحديث الأهتمام بالضيف في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من برِّ وإلطاف، ومن إكرام الضيف تعجيل الطعام إليه، وأحد معاني قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَنْلُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ الشعام إليه، وأحد معاني قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَنْلُكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ الشعام إليه، وأحد معاني المعام اليهم.

(والضيافة) المشروعة (ثلاثة أيام) فاليوم الأول فرض على ما تقدم، والثاني والثالث سنة يطعم فيهما [ما]<sup>(٤)</sup> يتيسر من الطعام، ولا يزيد فيها على [عادته، يضيفه]<sup>(٥)</sup> منها. (وما بعد ذلك) أي: بعد الأيام الثلاثة (فهو صدقة) ومعروف، وزاد البزار بإسناد رواته ثقات: «وكل معروف صدقة»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٤٨)، وهانيه الزيادة في البخاري أيضًا (٦٠١٩، ٦٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) ليست في النسخ الخطية، والمثبت ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) «مسند البزار» ٥/ ٣١ (١٥٨٩) من حديث عبد الله بن مسعود.

(ولا يحل له أن يثوي) بفتح الياء وسكون المثلثة، أي: يقيم، بدليل رواية مسلم: «ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه »(١) (حتى يحرجه) بضم أوله وسكون الحاء المهملة. أي: يوقعه في الحرج، وهو الإثم؛ لأنه قد يغتابه فيقول: هذا الضيف ثقيل، وقد ثقل علينا بطول إقامته. أو يتعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ما لا يجوز، وقد قال الله تعالى: ﴿ الْجَنَيْبُوا كِثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَهُ مَنْ الظَّنِ إِنْهُ ﴿ (٢).

قال النووي: وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث باستدعائه، وأما إذا استدعاه وطلب منه زيادة إقامته، أو عِلمًا أو ظن منه محبة الزيادة على (٣) الثلاث وعدم كراهته فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما جاء لأجل كونه يؤثمه، وقد زال هذا المعنى والحالة هذه، فلو شك في حال الضيف، هل يكره الزيادة ويلحقه بها حرج أم لا؟ لم تحل له الزيادة على الثلاث؛ لظاهر الحديث (٤).

وهانده المسألة من المسائل التي يفرق فيها عند الفقهاء بين الظن والشك، كما في مسألة: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴿ أَنَّ صَدِيقِكُمْ ﴾.

(قال) المصنف (قرئ على الحارث بن مُسكين) بضم الميم، أبو عمرو الأموي، مولى مروان، المصري الفقيه بمذهب مالك، قرأ على

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۵/۶۸) بعد حدیث (۱۷۲۱).

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٢.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): بعد. والمثبت من (ح).

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» ۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٥) النور: ٦١.

ابن القاسم، حمله المأمون أيام المحنة إلى بغداد وسجنه؛ لأنه لم يجب إلى القول بخلق القرآن، فلم يزل محبوسًا (۱) إلى أن ولي المتوكل فأطلقه، فحدث ببغداد، ورجع إلى مصر (۲)، وروي أن رجلًا كان مسرفًا على نفسه، فمات فرئي في المنام فقال: إن الله على غفر لي بحضور الحارث بن مسكين جنازتي (۳).

(وأنا شاهد) أي: حاضر أسمع (أخبركم) رضي الله عنكم (أشهب) بالشين المعجمة، ابن عبد العزيز المصري، أحد فقهاء مصر، عن مالك، قال ابن عبد البر: روينا عن ابن عبد الحكم أنه سمع أشهب يدعو في سجوده على الشافعي بالموت، فمات والله الشافعي في رجب سنة أربع ومائتين، ومات أشهب بعده بثمانية عشر يومًا (٤).

قال محمد بن عاصم المعافري: رأيت قائلًا يقول: يا محمد. فأجبته. فقال:

ذهب الذين يقال (٥) عند فراقهم:

ليت البلاد بأهلها تتصدع

قال: وكان أشهب مريضًا، قلت: فما أخوفني أن يموت! فمات.

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): مسجونًا.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تاريخ بغداد» ۲۱۲/۸.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «طبقات الشافعية» ٢/ ١١٤، «تهذيب الكمال» ٥/ ٢٨٥، «سير أعلام النبلاء» 1/٧٥.

<sup>(</sup>٤) «بهجة المجالس» ١/ ٧٤٤.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (b)، (م).

وكان مولد أشهب سنة أربعين ومائة(١).

(قال: وسئل مالك رضيه عن قول النبي على:) «فليكرم ضيفه»، (جائزته يوم وليلة، قال: يكرمه) يومًا (٢) وليلة (ويتحفه) بما يمكنه من لحم وفاكهة قبل الطعام أو حلوى بعده، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾ أنه جاء بعجل من لحم مشوي، وسمي عجلًا؛ لأنه عجله ولم يلبث.

(ويحفظه) ويحفظ أمتعته بالحراسة (يومًا وليلة) وله (ثلاثة أيام ضيافة) يطعمه مما يتيسر من الطعام مما يعتاد أكله كما تقدم، وفيها للعلماء تأويلان آخران، أحدهما: يعطيه ما يجوز به ويكفيه في سفره في يوم وليلة يستقبلها بعد ضيافته. والثاني: جائزته يوم وليلة إذا أجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده.

[٣٧٤٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب) البناني البصري شيخ البخاري (قالا: ثنا حماد) بن سلمة (عن عاصم) بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود أحد القراء السبعة (عن أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة هم أن النبي قل قال: الضيافة ثلاثة أيام) كما تقدم (فما سوى) أي: بعد (ذلك فهو صدقة) زاد البزار: «وكل معروف صدقة »(٤). كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «وفيات الأعيان» ١/ ٢٣٩، «تهذيب الكمال» ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: يوم. والمثبت هو الأصوب.

<sup>(</sup>٣) هود: ٦٩.

<sup>(</sup>٤) «البحر الزخار» ٥/ ٣١ (١٥٨٩) من حديث عبد الله بن مسعود.

[٣٧٥٠] (حدثنا مسدد وخلف بن هشام قالا: حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن منصور) بن عبد الرحمن الغداني البصري الأشل، أخرج له مسلم (عن عامر) الشعبي (عن أبي كريمة) المقدام ابن معدي كرب الكندي والله والله والله والله والله الضيف أي: الله الضيف الله الخيل الحديث المتقدم: «جائزته يوم وليلة» والليلة آكد في حق الضيف من اليوم؛ لاحتياجه في المبيت إلى غطاء ومصباح وغير ذلك (حق على كل مسلم) قال الإمام أحمد: لما أضاف المشرك دل على أن المسلم والمشرك يضاف. قال: وأنا أراه كذلك، فالضيافة معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر في اليوم والليلة حق واجب(۱).

وقال الشافعي: ذلك مستحب ليس بواجب، وهو قول الجمهور، وحملوا الحق الواجب هنا على الأستحباب، كحديث: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم »(٢) أي: متأكد الأستحباب؛ [وكحديث ابن عباس: خطب النبي على في حجة الوداع، ومنها: «لا يحل لامرئ مال أخيه](٣) إلا ما أعطاه من طيب نفس »(٤) (فمن) بات

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» لابن قدامة ١٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني ٣/٥٦، والحاكم ١/٩٣، والبيهقي ٩٦/٦-٩٠. قال في «التلخيص» ٣/٥٤: رواه الحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس .. في حديث طويل، ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن ابن عباس نحوه، وفي إسناده العرزمي، وهو ضعيف. أنتهلى.

الضيف و(أصبح بفنائه) بكسر الفاء وتخفيف النون ممدودًا، وهو<sup>(۱)</sup> المتسع أمام الدار. وقيل: ما أمتد من جوانب الدار، جمعه أفنية، وفيه أن من إكرام الضيف إنزاله في ساحة داره، وأن ساحة الدار حرز للأمتعة إذا كان عليها ما يحوطها (فهو) هو: ضمير يعود على غير مذكور، بل هو معلوم من فحوى الكلام، وهو القرى؛ لأن ليلة الضيف لا بد لها من قرى. والتقدير: فقرى من بات وأصبح بفنائه.

([عليه] (٢) دين) للضيف مستحق عليه كسائر ديونه، هذا مما استدل به الليث وأحمد على أن الضيافة واجبة يومًا وليلة. وللضيف أن يطالب من نزل عنده بحقه الذي جعله له النبي هي وروى الإمام أحمد برواة ثقات والحاكم -وقال: صحيح الإسناد- عن أبي هريرة قال رسول الله هي: «أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه (إن شاء اقتضى) أي: طلب دينه الذي بقدر قراه ولا حرج عليه (إن شاء اقتضى) أي: طلب دينه الذي ثبت له عليه (وإن شاء ترك) ولفظ ابن ماجه: «ليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه (أي: الضيف مخير بين أن يطالب بدينه وبين أن يبرئه منه.

وهاذا الحديث وما بعده محمول على المضطرين، فإن ضيافتهم

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): ومن.

<sup>(</sup>٢) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» لابن قدامة ١٣/٣٥٣- ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) «المسند» ٢/ ٣٨، «المستدرك» ٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) «السنن» (٧٧٤).

واجبة، فإذا لم يضيفوهم فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين، وعلى ما سيأتي.

[۳۷۵۱] (حدثنا مسدد، ثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (عن شعبة، حدثني أبو الجودي) بضم الجيم، آسمه الحارث بن عمير الأسدي الشامي، سكن واسط، وهو ثقة (عن سعيد بن المهاجر) ويقال: ابن أبي المهاجر الشامي الحمصي، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱) وله هاذا الحديث الواحد (عن المقدام) بن معدي كرب (أبي كريمة) الكندي نظيه.

(قال رسول الله ﷺ: أيما رجل أضاف [قومًا] (٢) قال ثعلب: ضفت الرجل إذا نزلت به وأضفته بالألف إذا أنزلت به ضيفًا (٣) (فأصبح الضيف محرومًا) من القرى (فإن نصره) بفتح النون، أي: نصرته وإعانته على أداء حقه (حق على كل مسلم) قال في «النهاية»: يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يأكل، ويخاف على نفسه التلف، فله أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية، وعليه الضمان (٤). (حتى يأخذ بقرى) بكسر القاف (ليلة) واحدة، أي: له أن يأخذ بنفسه قدر قرى ليلة فقط، كما تقدم في رواية أحمد والحاكم، وإذا أخذ فيقتصر على ما يسد الرمق في الراجح في «الرافعي الصغير»، وقاله فيقتصر على ما يسد الرمق في الراجح في «الرافعي الصغير»، وقاله

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٤/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) من «السنن».

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الفصيح» (ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٦٤.

المزني في «المختصر» واختاره، والصواب إعجام الشين من شد الرمق، فإن الرمق هو بقية الروح (من زرعه) إن كان له زرع، أو ثمره إن كان له ثمر نخل ونحوه (و) يأخذ من (ماله) إن لم يكن له زرع، وليس له إذا أشتدت ضرورته من الزرع أن يتجاوز إلىٰ شيء من ماله؛ لأنه محل ضرورة، وسيأتي له بقية في الحديث بعده.

[٣٧٥٢] (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير) مرثد، بفتح الميم والمثلثة ابن عبد الله اليزني (عن عقبة بن عامر) الجهني، كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن رائه قال: قلنا: يا رسول الله، إنك تبعثنا) في أمر (فننزل بقوم لا يقروننا) بفتح أوله ونونين من القرى، ويروى بنون واحدة -كما في

يقروننا) بفتح أوله ونونين من القرى، ويروى بنون واحدة -كما في البخاري<sup>(۱)</sup>- أي: لا يضيفوننا (فما ترى؟) في هذا، قد يؤخذ منه أن البخاري<sup>(۱)</sup>- أي: لا يضيفوننا (فما ترى؟) في هذا، قد يؤخذ منه أن النبي على كان يجتهد برأيه في الأحكام (فقال لنا رسول الله نها: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم) أي: أمر الذين نزلتم عندهم خدمهم، وفيه أن المسافر إذا نزل عند أحد ضيفًا، فلا ينزل إلا عند أعيان تلك الناحية الذين لهم خدم وأعوان؛ فإنهم قادرون<sup>(۲)</sup> على إكرام الضيف، بخلاف الناحية المعاليك الذين يتكلفون للضيف إذا نزل عليهم (بما ينبغي للضيف) من الإكرام (فاقبلوا) منهم (فإن لم يفعلوا) ذلك (فخذوا منهم) عند الأضطرار؛ أخذًا بالضمان، أو خذوا من القوم الذين هم من أهل الجزية، وشرطٌ عليهم الضيافة لمن يمر بهم من الضيوف.

<sup>(</sup>۱) «البخاري» (۲٤٦١).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: قادرين. والمثبت الصحيح والصواب لغة.

قال الخطابي: إنما كان يلزم ذلك في زمنه على حيث لم يكن بيت مال. فأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال، لا حق لهم في أموال المسلمين (۱). وقال ابن بطال: قال أكثرهم: إنه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة، وهو منسوخ بقوله: «جائزته يوم وليلة». قالوا: فالجائزة تفضل لا واجب (۲).

(حق الضيف) قال أحمد في تفسير قوله على: «فله أن يعقبهم بقدر القراه»، يعني: للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم، وعنه رواية أخرى: أن الضيافة على أهل القرى دون الأمصار (٣). (الذي ينبغي [لهم] (٤) قال بعضهم: المراد أن لكم أن تأخذوا من أغراض من لم يضفكم بألسنتكم وتذكروا للناس لومهم، فالعيب عليهم، وهذا من المواضع الذي يباح فيه الغيبة، كما أن القادر المماطل بالدين يباح عرضه وعقوبته، وحمله بعضهم على أن هذا كان في أول الإسلام، وكانت المواساة واجبة، ولما أتسع الإسلام نسخ ذلك. قال النووي: وهذا تأويل ضعيف أو باطل؛ لأن هذا الذي أدعاه قائله لا يعرف (٥). أنتهى.

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «أعلام الحديث» ٢/ ١٢٢٤–١٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاري» ٦/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ١٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) من المطبوع.

<sup>(</sup>ه) «شرح مسلم» ٦/ ١٦٥.

# ٦ - باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ

٣٧٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المُرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ واقِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم لَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بِلَيْبَكُمْ فَكَانَ الرَّجُلُ يُحْرَجُ أَنْ يَأْكُلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ التي في النُّورِ قالَ: يَاكُلُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَنَسَخَ ذَلِكَ الآيَةُ التي في النُّورِ قالَ: فَالْكَيْسُ عَلَيْكُمُ مُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُبُوتِكُمْ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَشَتَاتًا ﴾ كانَ الرَّجُلُ الغَنيُ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعامِ قالَ: إِنِي لأَجْنَحُ أَنْ آكُلُ مِنْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَأُحِلُ مَنْ أَهْلِهِ إِلَى الطَّعامِ قالَ: إِنِي لأَجْنَحُ أَنْ آكُلُ مِنْهُ والتَّجَنُّحُ: الْحَرَجُ، وَيَقُولُ: المِسْكِينُ أَحَقُّ بِهِ مِنْي. فَأُحِلَّ في ذَلِكَ أَنْ يَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ ٱسْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَأُحِلَ طَعامُ أَهْلِ الكِتَابِ (١).

### \* \* \*

## باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره

[۳۷۵۳] (حدثنا أحمد بن محمد) بن موسى مردويه (۲) (المروزي) بفتح الميم والواو شيخ البخاري (۳) (قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد) المروزي، ضعفه أبو حاتم (٤٠)، وقواه غيره (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الكبرىٰ» ٧/ ٢٧٤، والضياء في «المختارة» ٢١/ ٣٢٥ كلاهما من طريق أبي داود. وقال الألباني: حسن الإسناد.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول: بن موسى مردويه. وهو خطأ، والصواب: بن ثابت بن شبويه. أنظر: «تهذيب الكمال» ١/ ٤٣٣، ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول: شيخ البخاري. وهو خطأ مبني على الخطأ في الترجمة.

<sup>(3) «</sup>الجرح والتعديل» ٦/ ١٧٩ (٩٧٨).

<sup>(</sup>۵) ذكره ابن حبان في «الثقات»  $\Lambda$  ، ٤٦٠ وقال النسائي: ليس به بأس. «تهذيب الكمال»  $\star$  ،  $\star$  .

(عن أبيه) الحسين بن واقد (١) المروزي قاضي مرو، مولى عبد الله بن عامر.

قال ابن معين وغيره: ثقة (٢).

(عن يزيد) بن أبي سعيد (النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال) قال الله تعالىٰ: (﴿ لَا تَأْكُلُوا الله عَنهما قال) قال الله تعالىٰ: (﴿ لَا تَأْكُلُوا الله عَنهما قال) قال الله تعالىٰ الله وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه، علىٰ أنه إن استراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة، وإن ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهو لك (﴿ إِلّا اَن تَكُونَ تِجَرَةً ﴾) بالبيع والشراء ونحو ذلك، والتجارة هي المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه الله للعبد عوضًا عن والتجارة هي المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه الله للعبد عوضًا عن المفاعلة؛ لأن التجارة لا تكون إلا من اثنين والرضا منهما، فخرج من مفهوم هذا الحصر دعاء الرجل أخاه إلىٰ بيته ليأكل من طعامه؛ فإنه مع كونه ليس بتجارة ولا هو من أكل المال بالباطل، فهو لا بأس به.

(فكان الرجل) بعدما نزلت هانيه الآية (يحرج) بضم الياء وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المكسورة بعدها جيم، أي: يضيق على نفسه من (أن يأكل عند أحد من الناس) ويرى ذلك إثما وحرامًا ويترك الأكل عند (٣)

<sup>(</sup>۱) قبلها في الأصول: على بن. ولم أجده في مصادر ترجمته، وانظر: "تهذيب الكمال» ٦/ ٤٩١.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ عثمان بن سعید عن یحیی بن معین» (۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمة، وقد تكون: (كل) مناسبة للسياق .

أحد خروجًا من الحرج وهو الإثم والضيق (بعدما نزلت هذه الآية) الناهية عن أكل المال بالباطل إلا عند حصول التجارة.

(فنسخ) بفتح النون والسين (ذلك) أي: هذا الحكم هذه (الآية التي في) سورة (النور) وهي التي (قال) الله تعالى فيها (وليش عَلَيْكُمُ جُنَاحُ ) أي: إثم (وأن تأكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمُ ) أي: من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم (إلى قوله) تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا )، أي: مجتمعين أو متفرقين، والأشتات جمع شتيت (١)، يقال: شيء شتيت، أي: متفرق.

و(كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله) وأقاربه (إلى) أن يأكل من (الطعام) فإذا دعاه (قال: إني لأجنح) بفتح اللام والهمزة وسكون الجيم، أي: لأرى جناحًا وإثمًا (أن آكل منه) شيئًا.

(والتجنح (٢): الحرج) والإثم، والأصل في اللغة هو الميل والإثم.

قال الزمخشري: هاني الآية نزلت في بني ليث بن عمرو [من كنانة] كثرة الأكل وقلته وزيادة بعضهم على بعض. وقيل: كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده، فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل، فإن لم يجد من يؤاكله أكل ضرورة. وقيل: نزلت في قوم من الأنصار إذا نزل بهم

<sup>(</sup>١) في (م)، (ح): شت.

<sup>(</sup>٢) في (ل): (الجنح) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم (١).

(ويقول) الفقير و(المسكين) والضيف (أحق به مني، فأحل) الله تعالى (أفي ذلك أن يأكلوا] (٢) مما ذكر أسم الله) للتبرك باسم الله، قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ الله الله عَلَيْهِ ﴾ (٣) أي: مما ذكي على أسم الله، وقال: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلًا تَأْكُلُوا مِمّا ذُكِرَ الله الله عَلَيْهِ وَقَد فَصَلَ لَكُم مَا خَرَمَ عَلَيْكُم ﴿ (و) قد (أحل) الله مَا حَرَم (طعام أهل الكتاب) والطعام أسم لما يؤكل والذبائح منه، وحكى الكيا الطبري الأتفاق على جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب، واشتراط التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة، إذ لم يتصور منه العبادة (٢).

ولا بأس بالأكل والشرب والطبخ في آنية أهل الكتاب وغيرهم من الكفار بعد أن تغسل؛ لأنهم لا يتوقون النجاسة، ولا بأس بأكل طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان، ما لم يكن من ذبائحهم، أو لم يحتج إلىٰ ذكاة كالسمك وغيره من الأطعمة.

ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلىٰ ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والقمح جائز أكله؛ إذ لا يضر فيه تملك أخذ

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» ۳/۹/۳.

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفين مستدرك من «السنن».

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١١٨.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١١٩.

<sup>(</sup>ه) في (ل)، (م): حل.

<sup>(</sup>٦) «أحكام القرآن» ٣/ ٥٨.

الطعام الذي يقع فيه محاولة، على ضربين، أحدهما: ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين (١) بها كخبز الدقيق وعصير الزيت وطبخ الدبس ونحو ذلك. والثاني: هي التذكية التي يحتاج فيها إلى الدين (٢) والنية، كما تقدم.

CAR CARC CARC

<sup>(</sup>١) في (م): للذنب.

<sup>(</sup>٢) في (م): الذنب.

## ٧ - باب في طَعام المُتَبارِيَيْنِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ أَكْثَرُ مَنْ رَواهُ، عَنْ جَرِيرٍ لا يَذْكُرُ فِيهِ ابن عَبّاسٍ، وَهارُونُ النَّحْويُّ ذَكَرَ فِيهِ ابن عَبّاسٍ،

### \* \* \*

# باب في طعام المتباريين

[٣٧٥٤] (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء) الموصلي، نزيل الرملة، وهو ثقة (ثنا أبي) زيد بن أبي الزرقاء المحدث الموصلي الزاهد، صدوق (ثنا جرير بن حازم) الأزدي، رأى جنازة أبي الطفيل (عن الزبير بن خريت) بكسر الخاء المعجمة، والراء المشددة، وآخره معجمة باثنتين من فوقها، كذا ضبطه ابن ماكولا. قال: يحدث عن عبد الله بن شقيق وعكرمة [وأبي لبيد لمازة بن زبار] (٣).

(قال: سمعت عكرمة يقول: كان) عبد الله (ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي على نهى عن طعام المتباريين) بتخفيف المثناة فوق

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الكبرىٰ» ٧/ ٢٧٤ من طريق أبي داود، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٥٠٩، والبغوي في «الجعديات» (٣٢٥٧).

وقال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢١٥٨): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) قبلها في (ل): عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ بياض، والمثبت من «الإكمال» لابن ماكولا ٢/ ٤٣٢.

والموحدة، وهما المتعارضان بفعلهما؛ ليعجز أحدهما الآخر بصنيعه، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل [ما فعل]<sup>(۱)</sup> صاحبه ليرى الناس أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره (أن يؤكل) شيء<sup>(۲)</sup> منه؛ لما فيه من المباهاة والرياء، ودخوله فيما نهي عنه من أكل المال بالباطل. ولهذه المناسبة ذكر المصنف هذا الحديث بعد حديث أكل المال بالباطل.

وأنشد حسان في المتباريين:

يبارين الأعنة مصعدات

على أكتافها الأسل الظماء (٣)

والمباراة هنا هي المجاراة والمسابقة، أي: يعارضها في جذب الأعنة لقوة رؤوسها أو نفوسها وعلك حدائدها.

(قال) المصنف في هذا الحديث: (أكثر من رواه عن جرير) بن حازم (لا يذكر فيه ابن عباس) يريد أن أكثر الرواة أرسلوه (وهارون) بن موسى الأزدي، مولاهم البصري (النحوي) الأعور، أخرج له الشيخان (ذكر فيه ابن عباس أيضًا (ف)، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس) رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ل): شيئًا والمثبت متسق لغة.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٤٤٠) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك» ١٢٩/٤ من طريق هارون بن موسى.

# ٨ - باب الرَّجُلِ يُدْعَىٰ فَيَرىٰ مَكْرُوهَا

٣٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمُهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلاً أَضافَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعامًا فَقالَتْ فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَضَادَ فَدَعَوْهُ فَجاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ عِضادَتَى فَاطِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَكُلَ مَعَنا. فَدَعَوْهُ فَجاءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ عِضادَتَى البابِ فَرَأَى القِرامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ فِي ناحِيَةِ البَيْتِ، فَرَجَعَ فَقالَتْ فاطِمَةُ لِعَلَيِّ: الحَقْهُ فَانْظُرْ ما رَجَعَهُ. فَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ما رَدَّكَ؟ فَقالَ: « إِنَّهُ لَيْسَ لي أَوْ لِنَبِيِّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا » (١).

### \* \* \*

## باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه

[٣٧٥٥] (حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد) بن سلمة (عن سعيد بن جمهان) بضم الجيم وبعد الألف نون، كنيته أبو حفص الأسلمي البصري. قال يحيى بن معين: ثقة (٢).

(عن سفينة) بفتح المهملة وكسر الفاء (أبي عبد الرحمن) أعتقته أم سلمة، في آسمه أقوال، مات مع جابر.

(أن رجلاً أضاف على بن أبي طالب) أي: نزل عليه ضيفًا (فصنع له) على (طعامًا فقالت) له (فاطمة) زوجته، وهي سيدة نساء العالمين (لو دعونا رسول الله ﷺ لو) هنا للتمني، كما في قوله تعالىٰ: ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۳٦۰)، وأحمد ٥/ ۲۲۰.
 وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>۲) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٣٤٣٣).

كُرَّةً ﴿(١) (فأكل معنا، فدعوه فجاء) فيه جواز دعاء غير الضيف من قريب وصديق ونحوه ليأكل مع الضيف، ويستحب هذا لمن يرجى التبرك بحضوره، أو الأنتفاع بعلمه.

(فوضع يده على عضادتي) بكسر العين، وهي جانب العتبة من (الباب)، ولكل باب عضادتان، وفيه أنه يستحب للداخل من الباب أن يضع يده على عضادته، وكذا عضادتا باب المسجد؛ لما روى ابن السني عن أبي هريرة: كان رسول الله على إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي باب المسجد، ثم قال: «جعلني الله من أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سأل ورغب إليك».

(فرأى القرام) بكسر القاف وتخفيف الراء وبعد الألف ميم، هو الستر الرقيق الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل: القرام: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. (قد ضرب به في ناحية البيت) أي: جعلوه في ناحية من نواحي البيت، والباء زائدة عند بعضهم (فرجع) فيه دليل على أن من دعي إلى وليمة فرأى فيها الحائط أو الحيطان مستورة بستر، ولو لم يكن فيه صورة، جاز له الرجوع عن حضور الدعوة؛ لما روى الخلال بإسناده عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي المناه أنه نهى أن تستر الجدر (٣).

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) «عمل اليوم والليلة» (۳۷٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغني» لابن قدامة ١٠٤/٠. ورواه عن علي بن حسين أيضًا ابن أبي شيبة ٥/ ٢٠٤ (٢٥٢٤١)، والبيهقي ٧/ ٢٧٢.

وروى الأثرم عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: أعرست في عهد أبي، فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب فيمن آذن وقد ستروا بيتي بجنادي أخضر، فأقبل أبو أيوب مسرعًا فاطلع، فرأى البيت مسترًا بجنادي أخضر، فقال: يا(۱) عبد الله، أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبتنا النساء يا أبا أيوب. فقال: من خشيت أن يغلبه النساء فلم يغلبنك، ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا، ثم خرج (۲).

الجنادي بضم الجيم وتخفيف النون، هو جنس من الأنماط أو الثياب، تستر بها الجدران، فإذا ثبت هذا فإن ستر الحيطان مكروه غير محرم، وهذا مذهب الشافعي<sup>(۳)</sup>؛ إذ لم يثبت في تحريمه دليل، وقد فعله ابن عمر، وفعل<sup>(3)</sup> في زمن الصحابة ، وإنما كره لما فيه من السرف، وقيل: هو محرم؛ للنهي عنه، والأول أولىٰ؛ فإن النهي لم يثبت، ولو ثبت لحمل على الكراهة.

(فقالت فاطمة لعلي: الحقه أنظر ما رجعه، فتبعته، فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا).

<sup>(</sup>١) بعدها في النسخ: أبا.

 <sup>(</sup>۲) علقه البخاري قبل حديث (۱۸۱)، ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٠٤ (٢٥٢٤٣)،
 والطبراني ١١٨٤-١١٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الأم» ط. دار الوفاء ٧/ ٤٥٢، «الحاوي» ٩/ ٥٦٥، «البيان» ٩/ ٩٨٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

# ٩ - باب إِذا ٱجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ

٣٧٥٦ - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خالِدٍ الدَّالانِّ، عَنْ أَبِي العَلاءِ الأَوْدِيِّ عَنْ مُمْيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ اللَّالانِّ، عَنْ أَبِي العَلاءِ الأَوْدِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا ٱجْتَمَعَ الدَّاعِيانِ فَأَجِبُ أَقْرَبَهُما بِابًا أَقْرَبَهُما جِوارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُما فَأَجِبِ الذي سَبَقَ »(١). فَإِنْ أَقْرَبَهُما جِوارًا وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُما فَأَجِبِ الذي سَبَقَ »(١).

#### \* \* \*

### باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟

[٣٧٥٦] (حدثنا هناد بن السَّري، عن عبد السلام بن حرب) النهدي الكوفي (عن أبي خالد) يزيد بن عبد الرحمن، وثقه أبو حاتم الرازي (٢)، وقال أحمد: لا بأس به (٣) (الدالاني) بفتح الدال وسكون الألفين بينهما لام مفتوحة وآخرها نون، نسبة إلىٰ دالان بن سابقة بن رافع، بطن من همدان، وكان ينزل في بني دالان فنسب إليهم وليس منهم، قاله وضبطه السمعاني (٤) (عن أبي العلاء) داود بن عبد الله (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواو، وبعد الدال المكسورة ياء النسب، نسبة إلىٰ أود بن صعب بن سعد العشيرة، من مذحج، وثقه أحمد (عن حميد (٥) بن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/٨٠٤.

وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٥١).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «بحر الدم» (١١٨١).

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» ٥/ ٢٩٧- ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح): (ع).

عبد الرحمن الحميري) البصري (عن رجل من أصحاب النبي على وجهالة الصحابي (۱) لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وقد رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»(۲)، وله شاهد في البخاري من حديث عائشة: قيل: يا رسول الله، إن لي جارين فإلىٰ أيهما أهدي؟ قال: «إلىٰ أقربهما منك بابا »(۳).

(أن النبي على قال: إذا أجتمع الداعيان) إلى الوليمة، وليمة عرس كان أو غيره (فأجب أقربهما) منك (بابا) فيه دليل أنه إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابًا، (فإن أقربهما) منه (بابًا أقربهما) منه (جوارًا) وأقرب الجيران أحقهما بالإجابة (وإن سبق أحدهما) الآخر (فأجب) وليمة (الذي سبق) إليك؛ لأن إجابته وجبت حين دعاه قبل أن يأتيه الآخر، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني، ولم تجب إجابة الثاني؛ ولأن هذا من أبواب البر، فقدم بهانيه المعاني، فإن أستويا في قرب الباب والسبق أجاب أقربهما رحمًا؛ لما فيه من صلة الرحم، [فإن أستويا أجاب أكثرهما دينًا وعلمًا وصلاحًا، فإن أستويا في كل الجهات أقرع؛ لأن القرعة تعين (٤) المستحق عند أستواء الحقوق] (٥).

### experime expe

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): الصحابة.

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة» ٤/ ١٨٦٠ (٣٦٨٣).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ل): الحق، وضبب عليها في (ح).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

## ١٠ - باب إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ

٣٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَمُسَدَّدُ -الَمُغنَىٰ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَني يَعْيَى القَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا يَقُومُ حَتَّىٰ يَفْرُغَ ﴾. زادَ مُسَدَّدُ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا وُضِعَ عَشَاوُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّىٰ يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ الإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمام (١٠).

٣٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّىٰ - يَعْني ابن مَنْصُورٍ - عَنْ مُعْمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: « لَا تُؤَخِّرِ الصَّلاةَ لِطَعام وَلا لِغَيْرِهِ » (٢).

٣٧٥٩ - حَدَّثَنا عَلَيُّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفَيُّ، حَدَّثَنا الضَّحَاكُ ابْنُ عُثْمانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي زَمانِ ابن الزُّبَيْرِ إِلَىٰ جَنْمانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّا سَمِعْنا أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالعَشاءِ جَنْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُراهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ مَا كَانَ عَشَاؤُهُمْ أَتُراهُ كَانَ مِثْلَ عَشَاءِ أَبِيكَ (٣).

#### \* \* \*

### باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء

[٣٧٥٧] (حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد، المعنى، قال أحمد: حدثني

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الأوسط» ٦/ ٩٠، والبيهقي في «الكبرى» ٣/ ٧٤. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «الكبرىٰ» ٣/ ٧٤ من طريق أبي داود. وقال الألباني: حسن الإسناد.

يحيىٰ) بن سعيد (عن عبيد الله) بن عبد الله (۱) (حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: إذا وضع عشاء) بفتح العين والمد، هو الطعام بعينه، خلاف الغداء (أحدكم، وأقيمت الصلاة) لفظ البخاري وغيره: «فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل »(۲).

(فلا يقوم (٣)) يعني: عن عشائه (حتىٰ يفرغ) بفتح الياء وضم الراء منه. فيه دليل علىٰ أن حضور الصلاة في جماعة ليس بواجب؛ لأن ظاهر هذا أنه إذا سمع الإقامة وهو في بيته وقد حضر طعامه أنه يبدأ بالطعام، وإن فاتته الصلاة في جماعة، وهذا الحديث وإن ورد في العشاء، فجميع الصلوات حكمهم كذلك في تقديم الطعام علىٰ صلاة الجماعة، لكن هذا إنما يكون إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق بحيث لو أكل خرج الوقت لا يجوز تأخير الصلاة.

ولأصحابنا وجه أنه يأكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته.

وفيه دليل على أمتداد وقت المغرب، وعلىٰ أنه يأكل حتىٰ يفرغ [من] أكله وتنقطع حاجته من الأكل بكماله. قال في «شرح السنة»: الأبتداء بالطعام إنما كان لمن تاقت نفسه واشتد توقانه للطعام (٥).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول: عبد الله. وهو خطأ. والصواب: عمر. أنظر: ترجمته في "تهذيب الكمال» ١٨٤٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷۳)، مسلم (۵۵۹).

<sup>(</sup>٣) في النسخ: يقم.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصول، والمثبت ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٥) «شرح السنة» للبغوي ٣٥٦/٣.

(زاد مسدد) في روايته: (فكان عبد الله) بن عمر (إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم) عنه (حتى يفرغ) من عشائه (وإن سمع الإقامة) قال أهل الظاهر: لا يجوز لأحد حضر طعامه بين يديه وسمع الإقامة أن يبدأ بالصلاة قبل العشاء؛ لظاهر الحديث وفعل الصحابي<sup>(۱)</sup>. وعلى قول الجمهور أنهما محمولان على الأفضل (وإن سمع قراءة الإمام) في الصلاة لا يقوم عن عشائه.

[٣٧٥٨] (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاي البصري، شيخ البخاري (ثنا معلىٰ (٢) بن منصور) الرازي (عن محمد بن ميمون) الزعفراني الكوفي. قال الدارقطني (٣) وقال يحيىٰ بن معين (٤): ثقة. (عن جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أخرج له مسلم (عن أبيه) محمد بن علي أبي جعفر الباقر (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ: لا تؤخر) بتشديد الخاء المفتوحة (الصلاة) بالرفع (لطعام ولا لغيره) وهذا محمول علىٰ ما إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو أكل خرج الوقت، فإنها لا تؤخر لحضور (٥) طعام ولا لغيره إلا لمن يجمع.

[٣٧٥٩] (حدثنا علي بن مسلم الطوسي) شيخ البخاري (ثنا أبو بكر)

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحليٰ» ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) «العلل» ٤/ ٥٧-٥٨، وقوله فيه: ليس به بأس.

<sup>(</sup>٤) «تاریخ یحییٰ بن معین» (۲۳۸۷).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

عبد الكبير بن عبد المجيد (الحنفي) الصغير البصري الثقة (حدثنا الضحاك ابن عثمان) الحزامي المدائني (۱)، أخرج له مسلم في مواضع (عن عبد الله ابن عبيد بن عمير) الليثي، أخرج له مسلم (قال: كنت مع أبي (۲)) عبيد بن عمير قاضي مكة في (زمن) (۳) عبد الله (ابن الزبير) بن العوام (إلىٰ جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما)، وقد ذكر عنده تأخير الصلاة لحضور الطعام (فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: سمعت (٤) أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك) منصوب على المصدر، وهي كلمة ترحم، وتقال بمعنى المدح والتعجب (ما كان عشاؤهم؟) إنما كان عشاؤهم في الغالب القبضة من التمر والشربة من السويق (أتراه) يعني: أتظنه (كان مثل عشاء أبيك) فيه أنواع الأطعمة اللذيذة والفواكه الشهية التي كانوا يشتغلون في الأكل مع الحديث إلىٰ أن يقرب وقت العشاء، كما هو مشاهد في زماننا كثيرًا منا ومن غيرنا.

### 

<sup>(</sup>١) كذا نسبه الشارح، والمشهور في ترجمته: المدني.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: زمان.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: إنا سمعنا.

## ١١ - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعام

٣٧٦٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعامٌ فَقَالُوا: الاَّ نَأْتِيكَ بِوَضُوءِ فَقالَ: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ ﴾ (١٠).

٣٧٦١ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي هاشِم، عَنْ زاذانَ، عَنْ سَلْمانَ قالَ: قَرَأْتُ فِي التَّوْراةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَنْ سَلْمانَ قالَ: « بَرَكَةُ الطَّعامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ والوُضُوءُ بَعْدَهُ ». وَكانَ سُفْيانُ يَكْرَهُ الوُضُوءَ قَبْلَ الطَّعام.

قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ (٢).

\* \* \*

### باب في غسل اليدين عند الطعام

[۳۷٦٠] (حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل) بن إبراهيم البصري، مولىٰ بني أسد. (حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على خرج من الخلاء فقدم إليه طعام) ليأكل منه (فقالوا) له (ألا نأتيك بوضوء) بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور لما يفطر عليه ويتسحر منه، وأصل الكلمة من الوضاءة، وهي الحسن.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۳۷٤).

<sup>(</sup>Y) رواه أحمد ٥/ ٤٤١.

وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١٦٨).

وهذا الحديث في مطبوع «السنن» جاء تحت باب (١٢) في غسل اليد قبل الطعام.

(فقال: إنما أمرت بالوضوء) بضم الواو: الوضوء، وهو الفعل نفسه (إذا قمت إلى الصلاة) أي: إذا أردت القيام إلى الصلاة، ولفظ مسلم (١٠): كنا عند النبي على فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بالطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: «لم أصل فأتوضأ». سئل أحمد عن الوضوء قبل الطعام؟ قال: كان سفيان يكره غسل اليد قبل الطعام، قيل له في ذلك. قال: لأنه من زي (٢) العجم. والصحيح ليس بمكروه، فقد حكى المروذي عن أحمد أنه كان يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء (٣)؛ وللحديث بعده.

[٣٧٦١] (حدثنا موسىٰ بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا قيس) بن الربيع الكوفي، كان شعبة يثني عليه (٤).

قال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة (٥).

وقال عفان: كان ثقة<sup>(٦)</sup>.

قال المنذري: القول ما قاله شعبة، وأنه لا بأس به، وهو صدوق

<sup>(</sup>١) أنظر: «المغنى» ١٠/ ٢١١، ١٣/ ٣٥٥، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٢٠/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد: من فِعل العجم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٨٤٦)، وأحمد ٥/ ٤٤١. وضعفه الألباني في «المشكاة» (٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ٩٦-٩٧ (٥٥٣)، «تهذيب الكمال» ٢٤/ ٢٨، ٢٩، ٥٠ (٤٩٠٣).

<sup>(</sup>٥) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٧/ ١٧١ (١٥٨٦).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تاريخ بغداد» ٢١/ ٤٥٨، «تهذيب الكمال» ٢٩/٢٤، «تهذيب التهذيب» 7/ ٤٤٧.

وفيه كلام؛ لسوء حفظه، وسوء الحفظ لا يخرج الإسناد عن حد الحسن (١).

(عن أبي هاشم) يحيى بن دينار الرماني؛ سمي بذلك؛ لأنه كان ينزل قصر الرمان بواسط.

(عن زاذان) بالزاي والذال المعجمتين، أبو عمر الكندي مولاهم الضرير، أخرج له مسلم.

(عن سلمان) الفارسي مولى النبي ﷺ، وكان عطاؤه خمسة آلاف، فإذا خرج عطاؤه تصدق به ويأكل من عمل يده الخوص، ولم يكن له بيت، إنما كان يستظل بالجذور والشجر.

(قال: قرأت في التوراة) وعن أبي هريرة والله: كان صاحب الكتابين (٢). يعني: الإنجيل والفرقان (أن بركة الطعام الوضوء قبله) حمله بعضهم على أن المراد بالوضوء غسل اليدين، كما سيأتي.

ولفظ الترمذي: «إن بركة الطعام الوضوء بعده »(٣)، وفيه دليل على جواز قراءة التوراة غير المبدلة، وكذا الإنجيل وما في معناه من كتب الله المنزلة إذا لم يكن فيها تحريف، وفيه أن الوضوء ليس من خصائص هاذِه الأمة، بل الوضوء مشروع لها ولمن قبلنا من الأمم.

(فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الترغيب والترهيب» ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٨١١) وقال: هذا جديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» ٣/ ١٧٥٥-١٧٥٦ (٦٢٢٣).

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۱۸٤٦).

بعده) فيه تقرير لما ذكره عن التوراة بأن الوضوء -يعني: غسل اليدينسبب لحصول البركة في الطعام الذي يؤكل قبل أكل الطعام وبعد
أكله، وكما أن غسل اليدين سبب للبركة في الطعام المأكول، كذلك
يكون سببًا لحصول البركة في جميع طعام الدار، وكذلك لغير الطعام
من مشروب وملبوس وغيره؛ لما رواه ابن ماجه والبيهقي عن أنس بن
مالك قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أحب أن يكثر الله خير
بيته فليتوضأ إذا حضر طعامه وإذا رفع »(١).

وإذا كثر خير البيت أنتفى الفقر عن صاحب البيت وزال همه؛ لما روى الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس: «الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر »(٢).

وفي «مسند الشهاب» للقضاعي من رواية موسى الرضاعن آبائه: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الهم »(٣) ولأن اليد لا

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۲٦٠) ولم أقف عليه مسندًا في كتب البيهقي، لكنه أورده غير مسند في «شعب الإيمان» ٥/ ٦٩ عقب حديث (٥٨٠٦)، ولعل الشارح وهم في نسبة روايته للبيهقي.

وممن رووه أيضًا ابن عدي في «الكامل» ١٩٨/، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي على من وأدابه» ٣/ ٣٦٥ (٦٨٦)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» ٢/ ١٨. ضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١١٧).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» ٧/ ١٦٤ (٧١٦٦). قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٣: فيه نهشل ابن سعيد، وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) «مسند الشهاب» ١/ ٢٠٥ (٣١٠). ورواه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (ص١٥٦) عن الحسن مقطوعًا، وفيه: اللمم. بدل: الهم. والحديث ضعفه العراقي في «المغنى» ١/ ٣٤٧ (١٣٠٢)، وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ١/ ١٥٥

تخلو عن تلويث في تعاطي الأعمال، فغسل اليدين أقرب<sup>(۱)</sup> للنظافة والنزاهة، وهاذِه الأدلة<sup>(۲)</sup> كلها تدل علىٰ عدم الكراهة المنقولة عن سفيان الثوري<sup>(۳)</sup>، كما تقدم.

قال البيهقي: وكذلك كرهه قبل الطعام مالك بن أنس<sup>(٤)</sup>. قال: وكذلك صاحبنا الشافعي اُستحب تركه، واستدل بحديث ابن عباس المتقدم<sup>(٥)</sup>.



وقال: قال في «المختصر»: الكل ضعيف. وقال الصغاني: موضوع. أنتهى.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): الآداب.

<sup>(</sup>٣) علقه الترمذي بعد حديث (١٨٤٧) عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عنه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الرسالة» للقيرواني ص١٦٠، «البيان والتحصيل» لابن رشد ١٢٤/١، «الذخيرة» للقرافي ٢٥٨/١٣.

<sup>(</sup>٥) «شعب الإيمان» ٥/ ٦٨- ٢٩.

## ١٢ - باب في طَعام الفُجاءَةِ

٣٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي - يَعْني: سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ وَقَدْ قَضَىٰ حَاجَتَهُ وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرُ عَلَىٰ تُرْسِ أَوْ حَجَفَةٍ فَدَعَوْنَاهُ فَأَكُلَ مَعَنَا وَمَا مَسَّ مَاءً (١).

#### \* \* \*

## باب في طعام الفجاءة

أي: في جواز الأكل من طعام من دخل عليه فجأة وهو يأكل. والفجأة بفتح الفاء وسكون الجيم. والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم مع المد لغتان.

[٣٧٦٢] (حدثنا أحمد بن) سعد بن (أبي مريم) المصري، روىٰ عنه النسائي، وقال: لا بأس به.

(حدثنا عمي يعني: سعيد بن الحكم) بن أبي مريم، ثقة.

(حدثنا الليث بن سعد، أخبرني خالد(٢) بن يزيد) المصري.

(عن أبى الزبير) محمد بن مسلم المكي.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رسول الله على من معب) بكسر الشين، وهو الطريق في الجبل، والجمع شعاب (من الجبل)

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳/۳۹۷، وابن حبان (۱۱۲۰).
 وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح): (ع).

وظاهره أنهم كانوا في غزاة أو سفر (وقد قضى حاجته) فيه أن المستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن العيون بعطفة (١) جبل ونحوها، وكان أحب ما أستتر به النبي على لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه ابن ماجه (٢)، وروي عنه أنه خرج ومعه درقة فاستتر بها وبال (٣).

(وبين أيدينا تمر) نأكل منه (علىٰ ترس أو حجفة) شك من الراوي، فالترس أسم لكل ما يتترس به، أي: يستتر. والحجفة تكون من جلود يوضع بعضها علىٰ بعض ويخرز دون خشب.

فيه أن من أدب الأكل أن يكون على سفرة إن وجد، وإلا فدرقة ونحوها، وأن تكون السفرة على الأرض، فهو أقرب إلى فعل رسول الله على من رفعه على المائدة. وفي البخاري: ما أكل رسول الله على على خوان ولا في سكرجة. قيل: فعلام كنتم تأكلون؟ قالوا: على السفر(3). وسمي سفرة؛ لأنه يتذكر بها السفر للآخرة.

(فدعوناه) وفيه أن الآكل لا يقوم للكبير إذا أتاه وهو يأكل، بل يدعوه وهو جالس.

وفيه أن الآكلين إذا كانوا جماعة يدعوه الجميع أو أكثرهم، ولا يدعوه واحد دونهم (فأكل معنا) وفيه أن من مرَّ علىٰ قوم أو دخل عليهم فوجدهم يأكلون، وهو لم يعلم أنهم كانوا يأكلون فلا يأكل

<sup>(</sup>١) في (ل)، (ح): بقطعة.

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (٣٤٠)، ورواه أيضًا مسلم (٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم عند أبي داود (٢٢) من حديث عبد الرحمن بن حسنة.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤٥١٥) من حديث أنس بن مالك.

معهم إلا أن يؤذن له، فإذا قيل له: كل. نظر، فإن علم أنهم يقولونه عن محبة فليأكل، وإن كانوا يقولونه حياء منه كما هو الغالب، فينبغي أن يتعلل ولا يأكل فإذا أذن له وأكل لا يكون هذا من المفاجأة المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿لَا نَدَّخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ ﴾ (١) فإن المنهي عنه هو أن يقصد قومًا متربصًا لوقت طعامهم، فيدخل عليهم وقت أكلهم الذي ينتظره. ومعنى: ﴿ فَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُ ﴾ أي: منتظرين حينه ونضجه. وقد تقدم النهي عن الأكل من طعام لم يدع إليه، وقال: «دخل سارقا وخرج مغيرًا »(٢).

(وما مس ماء) يعني: لم يغسل يديه قبل أن يأكل من الطعام، وفيه دليل على جواز ذلك.



<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم عند أبي داود (٣٧٤٣) من حديث عبد الله بن عمر.

# ١٢ - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعام

٣٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ما عابَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعامًا قَطُّ إِنِ ٱشْتَهاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكُهُ (١).

#### \* \* \*

### باب في كراهية ذم الطعام

[٣٧٦٣] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي حازم (٢)) سلمان الأشجعي.

(عن أبي هريرة رضي قال: ما عاب رسول الله على طعامًا) يشمل المأكول والمشروب، قال الله تعالى عن الماء: ﴿وَمَن لَمْ يَطْعَمُهُ (٣)، وعيبُ الطعام كقوله: مالح أو عاوز ملح، أو حامض، أو اللحم غير ناضج، أو الفاكهة غير مستوية، أو هذا الطعام يحتاج إلى الشيء الفلاني، وغير ذلك مما يطول ذكره.

وقد جاء ما هو أعم من هذا الحديث فيما رواه الطبراني عن الحسن قال: سألت خالي هند بن أبي هالة عن صفة رسول الله على فذكر حديثًا طويلًا، ومنه: كان رسول الله على لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا عياب ولا مداح (٤).

فقوله: عياب. عام يدخل فيه الملبوس والمركوب والمشموم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل، م): (ع). (٣) البقرة: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» ٢٢/ ١٥٥ (٤١٤).

والمرئي من الآدمي والحيوانات وغير ذلك. قال الأذرعي: لو كان الطعام المأكول خبيثًا كالبصل والثوم فلا بأس أن يعيبه ويذمه. وفي الحديث: «لحم البقر داء »(١) ونهى عن لحم الجلالة(٢).

وأما حديث ترك أكل الضب<sup>(٣)</sup> فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه (قط) بل إذا حضر الطعام (إن أشتهاه أكله) أي: أكل منه (وإن كرهه تركه) واعتذر بأن يقول: أنا محتم، ولم يعبه، كما في الضب لما قدم إليه.

وقوله: لا أشتهي. ليس بعيب، كما روى النسائي عن موسى بن طلحة قال: أتي النبي على بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه تركها رسول الله على وقال لمن عنده: «كلوا فإني لو ٱشتهيتها أكلتها »(٤).

### 

<sup>(</sup>۱) رواه المصنف في «المراسيل» (٥٠٠)، والبغوي في «الجعديات» (٦٨٣)، والطبراني في «الكبير» ٢٥٠/٤ (٧٩) وعنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٦/ ٣٤٥٠ (٠٥٥٥)، والبيهقي في «السنن» ٩/ ٣٤٥، و«الشعب» ٨/ ١٠١ (٥٥٥٥) عن مليكة بنت عمرو الزيدية، وعنها أمرأة لم تسم، ورواه الحاكم ٤٠٤٤ من حديث ابن مسعود، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه ابن عدي في «الكامل» ۲۹۸/۷ من حديث ابن عباس.

وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه وشواهده، أنظر: «الصحيحة» (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي عند أبي داود (٣٧٨٥) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) سيأتي عند أبي داود (٣٧٩٣) من حديث ابن عباس أن النبي على ترك أكل الأضب، وبعده (٣٧٩٦) من حديث ثابت بن وديعة أنه لم يأكل منه. وبعده (٣٧٩٦) من حديث عبد الرحمن بن شبل أنه نهى عن أكله.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي» (٢٤٢٩). وضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي» (١٤٧).

# ١٤ - باب في الأُجتِماعِ عَلَى الطَّعامِ

٣٧٦٤ - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قالَ: حَدَّثَني وَحْشَيُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحابَ النَّبِيِّ عَيَيِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ. قالَ: « فَاجْتَمِعُوا اللهِ إِنّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ. قالَ: « فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعامِكُمْ وَاذْكُرُوا ٱسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبارَكُ لَكُمْ فِيهِ » (١٠).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِذَا كُنْتَ فِي وَلِيمَةٍ فَوُضِعَ العَشَاءُ فَلا تَأْكُلْ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لَكَ صاحِبُ الدَّارِ.

#### \* \* \*

## باب في الاجتماع على الطعام

[٣٧٦٤] (حدثنا إبراهيم (٢) بن موسى (٣) الرازي) الفراء (ثنا الوليد بن مسلم، حدثني وحشي بن حرب) فيه لين (عن أبيه) حرب بن وحشي، مولى حبير بن مطعم (عن جده) وحشي بن حرب الحبشي، مولى طعيمة بن عدي، قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي على، قال: قتلت بحربتي خير الناس [وشر الناس](٤) -يعني: مسيلمة بعدما أسلم، فرماه بحربته يوم اليمامة (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۲۸٦)، وأحمد ۳/ ٥٠١. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): موسىٰ بن إبراهيم. وغير واضحة في (ح)، والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) روىٰ قصة قتل وحشي مسيلمة: أبو داود الطيالسي ٢/ ٢٤٩ (١٤١٠) عن عبيد الله بن

(أن أصحاب النبي على قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون) (لعل) هنا للاستفهام، كقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَهُ يَزَّكَنَ فلعلكم تفترقون) (لعل) هنا للاستفهام ليس على حقيقته، بل المراد به التنبيه والإيماء على أن علة عدم شبعهم في أكلهم كونهم يفترقون. (قالوا: نعم) هو جواب الاستفهام (قال: فاجتمعوا علىٰ) أكل (طعامكم) فيه الحث على الاجتهاد علىٰ تكثير الأيادي علىٰ أكل الطعام ولو من أهله وولده وخادمه.

والظاهر أن المقصود الأعظم ليس هو كثرة وضع الأيدي فقط، بل كثرة الأيدي سبب لكثرة [ذكر] (٢) أسم الله تعالىٰ، فإذا سمىٰ الله كل واحد من الجماعة على الطعام حصلت بركة ذكر أسم الله، حتىٰ لو أجتمع جماعة للأكل ولم يذكروا أسم الله وخالفوا سنة الأكل فأي بركة تحصل باجتماع تاركي السنة؟!

(واذكروا أسم الله [عليه] يبارك) بالجزم جواب الأمر (لكم فيه) إذا أجتمعتم وذكرتم أسم الله (م) أوله، وحمدتم الله آخره، فالاجتماع على هاذِه الكيفية موجب للبركة ولمحبة الله تعالى أيضًا بكثرة ذكر أسمه

عدي بن الخيار، وابن سعد في «الطبقات» ١/ ٤١٨ عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١/ ٣٦٠ (٤٨٣)، والطبراني ٣/ ١٤٦ (٢٩٤٧)، والبيهقي ٩/ ٩٧ عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، وفي «الآحاد والمثاني»: أراه عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) عبس: ۳.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ح).

وحمده؛ لما رواه أبو يعلى والطبراني عن جابر: قال رسول الله على: «إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي »(١) وللطبراني وابن ماجه زيادة في الحديث في رواية ابن عمر: قال رسول الله على: «كلوا جميعًا ولا تفترقوا؛ فإن طعام الواحد يكفي الأثنين، وطعام الآثنين يكفي الأربعة »(٢).

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «مسند أبي يعلى» ٣٩/٤ (٢٠٤٥)، «المعجم الأوسط» ٧/ ٢١٧ (٧٣١٧). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٣/ ٨٣١: رواه أبو يعلى وأبو الشيخ في كتاب «الثواب» كلهم من رواية عبد المجيد بن أبي رواد، وقد وثق، لكن في هذا الحديث نكارة. قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢١: فيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة، وفيه ضعف. وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» ١/ ٣٤٤: أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» وابن عدي في «الكامل» من حديث جابر بسند حسن. وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٨٩٥).

<sup>(</sup>Y) «سنن ابن ماجه» (٣٢٨٧) عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله على: «كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة مع الجماعة». «المعجم الأوسط» ٧/ ٢٥٩ (٧٤٤٤)، «المعجم الكبير» ٢٧٦/١١ (٥٨٢) كما أورده المصنف. قال الألباني في «ضعيف سنن ابن ماجه» (٧١١): ضعيف جدًّا، والجملة الأولى ثابتة. أما لفظ الطبراني فصححه في «الصحيحة» (٢٦٩١).

## ١٥ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعامِ

٣٧٦٥ - حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ خَلَفِ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم، عَنِ ابن جُرَيْج، قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهِ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ المَبِيتَ والعَشَاءَ » (١٠).

حَدْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ طَعامًا لَمْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعامًا فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنّما يَضَعْ أَحَدُنَا يَدَهُ حَتَّىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنّا حَضَرْنَا مَعَهُ طَعامًا فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنّما يُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنّما تُدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنّما تُدْفَعُ فَذَهَبَتُ لِتَضَعَ يَدَها فِي الطَّعامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهذَا الأَعْرَابِيِّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعامَ الذي لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهذَا الأَعْرَابِيِّ يَسْتَحِلُ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَجَاءَ بِهذِهِ الجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهِا فَأَخَذْتُ بِيَدِها فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِما »(٢).

٣٧٦٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْني: ابن أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ كُلْتُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ السَّمَ اللهِ تَعَالَىٰ في أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ » (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۰۱۸).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٨٥٨)، والنسائي في «الكبرىٰ» (١٠١١٢)، وابن ماجه (٣٢٦٤)،

٣٧٦٨ - حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الْحُرَّانِيُّ، حَدَّثَنا عِيسَىٰ -يَعْني: ابن يُونُسَ حَدَّثَنا جابِرُ بْنُ صُبْحٍ، حَدَّثَنا الْمُثَنَّىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزاعِيُّ، عَنْ عَمِّهِ أُميَّةَ بْنِ خَشِيٍّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيِيِّ - قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِيٍّ جالِسًا وَرَجُلً عَيْشَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيِيٍّ - قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ جالِسًا وَرَجُلً يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمّا رَفَعَها إِلَىٰ فِيهِ قالَ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعامِهِ إِلَّا لُقْمَةٌ فَلَمّا رَفَعَها إِلَىٰ فِيهِ قالَ بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَالْحَرَهُ فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيْقَةٍ ثُمَّ قالَ: « ما زالَ الشَّيْطانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمّا ذَكَرَ آسْمَ اللهِ قَلْلُ الْمُنْ اللهِ اللهِ السَّيْطانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمّا ذَكَرَ آسْمَ اللهِ اللهِ السَّيْطانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمّا ذَكَرَ آسْمَ اللهِ اللهِ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُنْ يَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ جَدُّ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ.

\* \* \*

### باب التسمية على الطعام

[٣٧٦٥] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، روى عنه مسلم في الأيمان والنذور والطب (٢) (حدثنا أبو عاصم) الضحاك المعروف بالنبيل (عن) عبد الملك (بن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير) محمد ابن مسلم المكي (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما أنه (سمع النبي على يقول: إذا دخل الرجل بيته) أي: منزله، ويحتمل أن يراد باب البيت الذي في الأظهر، والأحوط أن يذكر آسم الله فيهما، فإنه إن سمى الله في المنزل لا في البيت دخل الدار لا البيت، وإن سمى عند البيت دون المنزل دخل الساحة دون البيت.

(فذكر) أسم (الله) وتحصل التسمية بقوله: باسم الله. فإن قال: بسم

وأحمد ٦/ ١٤٣. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٦٥).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۷۵۸)، وأحمد ٣٣٦/٤. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٦١١٣).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢١٨) كتاب الإيمان، (٣/١٦٥٦) الإيمان، (٢٠٠٣) الأدب.

الله الرحمن الرحيم، كان حسنًا، وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما (عند دخوله) أي: في حال ابتداء دخوله (و) ذكر الله (عند) أكل (طعامه) أي: عند الطعام المأكول، فإن كان ملكه فهو على حقيقته، وإن كان ضيفًا ونحوه فيكون عند الطعام الذي سيملكه بالأكل.

(قال الشيطان) المراد به جنس الشيطان ([أدركتم) تاء الخطاب تدل على أنه يحضر جماعة كثيرة من الشياطين لا واحد؛ ولهذا قال: أدركتم. ولم يقل: أدركت] (لا مبيت لكم) في دار ذكر اسم الله (٢) فيها فإنهم يفرون من استماع ذكر الله ومن كل مكان ذكر اسم الله فيه (ولا عشاء) ولا تستطيعون أن تأكلوا من عشاء هذا الذي سمى الله عليه، ولا يحل لكم أكله. (وإذا دخل) الآدمي بيته (فلم يذكر) اسم (الله عند دخوله) بيته (قال الشيطان) لبقية جماعته وإخوانه ورفقته (أدركتم) أي: حل لكم (المبيت) فلو قال لهم ذلك عند ترك اسم الله، ثم إن الداخل (٣) تذكر وذكر اسم الله، فالظاهر أنهم يخرجون بعد أن طمعوا في المبيت.

(فإذا لم يذكر الله عند طعامه) أيضا (قال) أبشروا لقد (أدركتم المبيت والعشاء) جميعًا، وفي هذا أستحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت، وعند أكل طعامه.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس هنا موضعها، بل موضعها عند كلمة (أدركتم) الآتية بعد قليل كما هو في الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ليست في (ح).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): الرجل.

[٣٧٦٦] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير.

(عن الأعمش، عن خيثمة) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت، وفتح المثلثة، وهو ابن أبي خيثمة (١) ذكره ابن حبان في «الثقات»(٢).

(عن أبي حذيفة) [سلمة بن صهيب الأرحبي الكوفي.

(عن حذيفة)] بن اليمان فله الله (قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله على طعامًا لم يضع أحدنا) أي: أحد منا، وهي رواية أحمد في «مسنده» (على الله) لفظ مسلم: لم نضع أيدينا (٥٠). (حتى يبدأ) بهمز آخره، أي: حتى يبتدئ (رسول الله عليه) زاد أحمد: فيضع (٢) يده، وإنا حضرنا معه مرة (٧٠). فيه بيان هذا الأدب، وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل، وكل من يستحق التقديم في الأكل والشرب وغسل اليد، وكذا في آبتداء القراءة ونحوها. ويستحب للمتبوع أن لا يطول عليهم في آنتظاره في البداءة قبلهم.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصول، وهو خطأ. والصواب: ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة، أنظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» ٨/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ٤/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» ٥/ ٣٨٣، ٣٩٨ وليس فيه هانيه اللفظة، وهي في مسلم (١٠٢/٢٠١٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) «مسند أحمد» ٥/ ٣٩٨، ٣٩٨ وليس فيه هاذه اللفظة.

(وإنا) بتشديد النون (حضرنا معه طعامًا فجاء أعرابي كأنما يدفع) بضم أوله، وفتح الفاء، أي: كأنما يمنع من الطعام وتدفع يده عنه (فذهب ليضع يده في الطعام) قبل أن يسمي، وقبل أن يضع النبي على يده (فأخذ رسول الله على بيده) [ليمنعه من وضعها في الطعام.

وفيه تعليم الأدب بالفعل، كما يعلم بالقول (ثم جاءت جارية كأنها(۱) تدفع) ولمسلم: كأنما تطرد<sup>(۲)</sup> عن الطعام (فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله على بيدها)]<sup>(۳)</sup> وفي رواية لمسلم<sup>(٤)</sup> وأحمد<sup>(٥)</sup> قدم مجيء المجارية قبل مجيء الأعرابي بالعكس، فيحمل على أن ذلك وقع مرتين، مرة يد الأعرابي، ومرة الجارية.

(وقال: إن الشيطان ليستحل) لفظ أحمد: «يستحل »(٦) (الطعام الذي لم يذكر أسم (٧) الله عليه) ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع في أكله إنسان بغير ذكر آسم الله عليه، وأما إن كانوا جماعة فذكر آسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه (وأنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده (٨)) لأمنعه (وجاء بهانيه الجارية ليستحل بها، فأخذت

<sup>(</sup>١) في مطبوع «السنن»: كأنما.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٠١٧).

<sup>(</sup>o) «مسند أحمد» ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٦) «مسند أحمد» ٥/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصول: (به) والتصويب من «السنن».

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م)، (ل).

بيدها) الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين وغيرهم أن أكل الشيطان محمول (۱) على ظاهره، وأن للشيطان [يدًا ورجلًا، وأن فيهم ذكرًا] (۲) وأنثى، وأنه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع. وقيل: إن أكلهم على المجاز والاستعارة. وقيل: إن أكلهم شم واسترواح. وقد جاء في «الصحيح» أنه يأكل بشماله ويشرب بشماله (7). وهو الظاهر، أو تكون شماله للطعام، وروي عن وهب بن منبه أنه قال: الشياطين أجناس، فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، وهم ريح، ومنهم جنس يفعلون (٤) ذلك كله ويتوالدون، وهم السعالي والغيلان ونحوهم (٥).

(والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف من غير استحلاف (إن يده لفي يدي مع أيديهما) لفظ مسلم: «مع يدها». يعني: الجارية، أي: تجتمع أيدينا الثلاثة وتلتقي.

[٣٧٦٧] (حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل) ابن علية (عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، عن بديل) بضم الموحدة، وفتح الدال مصغر، وهو ابن ميسرة العقيلي، أخرج له مسلم في مواضع (عن عبد الله بن عبيد) مصغر، ابن عمير بن قتادة الليثي الجندعي (عن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: يد ورجل وأن فيهم ذكر.

<sup>(</sup>٣) «صحیح مسلم» (۲۰۲۰) من حدیث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: يفعلن. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>۵) رواه الطبري في «تفسيره» ٧/ ٥١٤ (٢١١٧٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» ١١/ ١١٦-١١٦.

آمرأة منهم يقال لها: أم كلثوم) لم يقل الترمذي: عن آمرأة منهم، إنما قال: عن أم كلثوم (1). وفي بعض روايات الترمذي: أم كلثوم هي بنت أبي بكر الصديق على الله الله الله الله المنذري: وهو الأشبه؛ لأن عبيد بن عمير ليثي، ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، قال: وذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الشرافه»: لأم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أحاديث. وذكر بعدها أم كلثوم الليثية. زاد أحمد في «مسنده»: عن عائشة أن النبي كل كان يأكل طعامًا في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فالتقم لقمتين، فقال نبي الله على: «إذا أكل ».. الحديث (٣)، ويقال: المكية، وذكر لها هذا الحديث (٤).

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة هذا الحديث في «مسنده» عن عبد الله [ابن عبيد] (٥) بن عمير، عن عائشة، ولم يذكر فيه أم كلثوم (٦).

(عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: إذا أكل أحدكم فليذكر آسم الله تعالى) ولو كان جنبًا أو محدثًا (فإن نسي أن يذكر الله تعالىٰ في أوله فليقل) في أثنائه (باسم الله أوله وآخره) وروى ابن السني عن ابن مسعود: قال رسول الله على : «من نسي أن يذكر الله في أول

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۸۵۸).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» ٤/ ٢٨٩. وفيه: وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق ...

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٦/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) لم أجده في المطبوع من «مسنده»، أو «مصنفه».

طعامه فليقل حين يذكر: باسم الله أوله وآخره؛ فإنه يستقبل طعامًا جديدًا ويمنع الخبيث مما كان يصيب منه »(١).

وفيه أستحباب التسمية للآكل، فإن نسي أن يذكر الله تعالى أوله فليقل في أثنائه: باسم الله أوله وآخره. وكذا من ترك التسمية عامدًا يستحب له أن يتدراك في أثنائه فيقول: باسم الله أوله وآخره، كما قاله أصحابنا في الطهارة، صرح به المحاملي في «المجموع» والمحاملي في «التحرير» قالوا: ويستحب إذا سمى في أثناء الطهارة أن يقول: باسم الله أوله وآخره، كما يستحب ذلك في الطعام.

[٣٧٦٨] (حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني) قال أبو حاتم: ثقة رضًا (٢).

(حدثنا عيسىٰ بن يونس) بن أبي إسحاق (حدثنا جابر بن صبح) الراسبي، قال يحيىٰ بن معين: ثقة (٣).

قال البغوي: لا أعلمه روى إلا هذا الحديث. وقال أبو عمر النمري: له حديث واحد في التسمية (٤).

<sup>(</sup>۱) «عمل اليوم والليلة» (٤٥٩). ورواه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» ١٢/١٢ (٢٥٥٥) (١٠٣٥٤)، وفي «المعجم الأوسط» ٥/٥٠ (٥٢١٣)، وفي «المجمع» ٥/٣٠: رواه الطبراني (٤٥٧٦)، وفي «الدعاء» (٨٨٩). قال الهيثمي في «المجمع» ٥/٣٠: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير» ورجاله ثقات. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٩٨).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۸/ ۳۷۵ (۱۷۱۳).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٥٠٠ (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصول، والصواب أن كلام البغوي وابن عبد البر في عمه أمية بن مخشى. أنظر: «معرفة الصحابة» للبغوى ١/١٤١، «الاستيعاب» ١/١٩٦.

(حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي) ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱).

(عن عمه أمية) بضم الهمزة وفتح الميم المخففة بعدها ياء مشددة (ابن مخشي) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة [وكسر الشين المعجمة] (٢)، وهو أبو عبد الله الخزاعي البصري، له هذا الحديث فقط (وكان من أصحاب النبي على قال: كان رسول الله على جالسًا ورجل) رفع على الأبتداء، وسوغ الأبتداء بالنكرة وقوعه أول جملة حالية، كقول الشاعر:

سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا

محياك أخفئ ضؤوه كل شارق

ومثل ابن مالك بقوله تعالى: ﴿وَطَائِفَةٌ ﴾ (٣) ولا دليل فيه؛ لأن النكرة موصوفة فيه بصفة مقدرة، تقديره: وطائفة من غيركم.

(يأكل فلم يسم) فيه أن التسمية أول الأكل ليست بواجبة؛ إذ لو كانت واجبة لما أقره على تركها (حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة) بالرفع واحدة (فلما رفعها إلى فيه) ليأكلها (قال: باسم الله أوله وآخره) لا يبعد أن يجيء مثل هذا في قراءة الأجزاء من القرآن خارج الصلاة إذا نسي أن يأتي [بها أول القراءة، فتذكر في أثنائها يقول: باسم الله أوله وآخره. وكذا كل

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٥/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٤. وانظر: «أوضح المسالك» لابن هشام ١/٢٠٣.

مكان استحب له في أوله] (١) التسمية يقول في أثنائه: باسم الله أوله وآخره (فضحك النبي عليه) تعجبًا من فعل الشيطان، وكان جل ضحك النبي التبسم، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم اقتداء به وتوقيرًا له، كما ذكره التبسم، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم تتداء به وتوقيرًا له، كما ذكره الترمذي في «الشمائل» (٢)، ولربما ضحك حتى تبدو نواجذه كما في قصة الحبر الذي قال: إن الله يضع السموات على أصبع. كما في الصحيحين (٣).

(ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه) لكونه لم يسم الله (فلما ذكر أسم الله) عند اللقمة التي بقيت (استقاء) بالمد مع همز آخره، وهو أستفعل من القيء، وهو أستخراج ما في الجوف عامدًا (ما في بطنه) مما كان أكله، وقد يقال: إن الأكل والاستقاءة مجاز؛ إذ لو كان حقيقة لما جاز أكل الطعام بعد ذلك لتنجسه.



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) «الشمائل المحمدية» (٢١٦) عن جابر بن سمرة. وضعفه الألباني في «مختصر الشمائل» (١٩٣). وروى أيضًا (٢١٥) من حديث هند بن أبي هالة: جل ضحكه التبسم.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨١١)، مسلم (٢٧٨٦) من حديث ابن مسعود.

# ١٦ - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مُتَّكِئًا

٣٧٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبا جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا ﴾(١).

٣٧٧٠ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنانِّ، عَنْ شُعَيْبِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِيهِ قالَ ما رُئِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلانِ (٢).

٣٧٧١ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنا وَكِيعٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: بَعَثَني النَّبيُ ﷺ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمُّرًا وَهُوَ مُقْعِ (٣).

#### \* \* \*

# باب ما جاء في الأكل متكئًا

[٣٧٦٩] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن علي بن الأقمر) الوادعي (قال: سمعت أبا جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي بضم السين وتخفيف الواو وبعد الألف همزة، نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة، توفي رسول الله وأبو جحيفة مراهق، وولي بيت المال لعلي رسول الله الملي الملك المل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲٤٤)، وأحمد ۲/۱۲۵. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۱۰٤).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۰28).

(قال رسول الله ﷺ: لا آكل متكنًا) كذا للبخاري (۱۱)، وفي رواية له عن أبي جحيفة: كنت عند النبي ﷺ فقال لرجل عنده: «لا آكل وأنا متكئ »(۲).

قال في «النهاية»: المتكئ في العربية كل من استوى قاعدًا على وطاء متمكنًا، والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدًا على أحد شقيه، والتاء فيه بدل من الواو وأصله من الوكاء، وهو ما يشد به الكيس وغيره، كأنه أوكا مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث: إني إذا أكلت لم أقعد متمكنًا فعل من يريد الاستكثار منه، ولكن آكل بلغة فيكون قعودي له مستوفزًا، ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين، تأوله على مذهب الطب (٣).

استثنى في «الإحياء» من الأكل متكنًا ما يتنقل به من الحبوب<sup>(٤)</sup>. وذكر بعضهم أن قوله: متكنًا هو الأتكاء على أحد الجانبين، وعلله بشيئين:

أحدهما: أنه فعل المتجبرين والمتكبرين.

والثاني: أنه يمنع نزول الطعام أن ينحدر في مجاري الأكل سهلًا (٥) ولا يسيغه هنيئًا، وربما تأذي به من جهة الطب، وفي الحديث: هذا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۳۹۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) «إحياء علوم الدين» ٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل)، (م).

الأبيض المتكئ (١). يريد الجالس المتمكن في جلوسه.

[۳۷۷۰] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن ثابت البناني) بضم الموحدة (عن شعيب) بن محمد (بن عبد الله بن عمرو) شعيب هذا هو والد عمرو بن شعيب، وقوله هنا وفي ابن ماجه (۲): شعيب بن عبد الله.

فإن كان ثابت البناني نسبه إلى جده حين حدث عنه. فذلك سائغ، وإن كان (٣) أراد بأبيه محمدًا، فيكون الحديث [مرسلًا، فإن محمدًا لا صحبة له، وإن كان أراد بأبيه] (٤) جده عبد الله فيكون مسندًا، وشعيب قد سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي (عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي (ابيه في السن [إحدى عشرة] (٥) سنة، وأسلم قبل أبيه، وقال فيهم النبي عيد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله "(٢).

(قال: ما رئي رسول الله ﷺ يأكل متكنًا قط) قال مجاهد: ما أكل

<sup>(</sup>۱) تقدم وتخریجه عند أبی داود برقم (٤٨٦) من حدیث أنس.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: أحد عشر. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ١/ ١٦١، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٢/ ١٠٠٠ (٧٩٨)، وأبو يعلى في «المسند» ١/ ١٠٠ (٦٤٥ - ٦٤٧)، والشاشي في «مسنده» ١/ ٧٩ - ٧٩ (٦٤٠ - ١٤٥)، والشاشي في «مسنده» ١/ ٧٩ - ٧٩ (١٤٠ وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩ (١٣٨٢).

متكنًا قط إلا مرة، ففرغ فجلس فقال: «اللهم أنا عبدك ورسولك»(١). تواضعًا لله؛ فإن الاتكاء هيئة المتكبرين، وقد بين هذا في حديث أيوب عن الزهري أن النبي على أتاه ملك لم يأته قبل تلك المرة ولا بعدها فقال: إن ربك يخيرك بين أن تكون عبدًا نبيًّا أو ملكًا نبيًا، قال: فنظر إلى جبريل كالمستشير له، فأشار إليه أن تواضع، فقال: «بل عبدًا نبيًّا»، فما أكل متكنًا بعد(٢).

ومن أكل متكتًا لم يأت محرمًا وإنما يكره ذلك؛ لأنه خلاف التواضع، وقد أجاز ابن سيرين (٣) والزهري الأكل متكتًا.

(ولا يطأ) بهمز آخره (عقبه) بفتح العين وكسر القاف، لفظ ابن ماجه: عقبيه (٤). بالتثنية (رجلان) أي: لا يمشي خلفه رجلان ولا أكثر من ذلك كما يفعل الملوك، يتبع الملك الناس يمشون وراءه كالخدم، وبين ابن ماجه بذلك المشي عقبيه، فروى عن نبيح العنزي عن جابر قال: كان

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٣٩ (٢٤٥٠٦).

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن بطال في «شرح البخاري» ٩/ ٤٧٤. قال الحافظ في «الفتح» ٩/ ٥٤١: هذا مرسل أو معضل. ورواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (٧٦٦)، والنسائي في «الكبريٰ» ٤/ ١٧١، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /٧٣٨ (٢٠٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبريٰ» ٧/ ٤٩، والبغوي في «شرح السنة» ٢٤٩ - ٢٤٨ / ٣٩٤، والبيهقي في «المختارة» ١٤٩ / ٢٤ (٩٥) من طريق بقية بن الوليد، عن الزبيدي، عن الزهري، عن محمد بن عبد الله بن عباس قال: كان ابن عباس يحدث الحديث.

<sup>(</sup>۳) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٣٩ (٢٤٥١٠).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٢٤٤).

النبي ﷺ إذا مشى يمشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة (١). وكذا رواه أبو نعيم بلفظ: «امشوا أمامي وخلوا ظهري للملائكة »(٢).

قال أبو نعيم: لأن الملائكة يحرسونه من أعدائه. قلت: لعل هذا قبل أن ينزل: ﴿وَٱللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴿ (٣).

[۳۷۷۱] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنا وكيع، عن مصعب بن سليم) مصغر، وهو عريف بني زهرة ومولى آل الزبير، كوفي معروف أخرج له مسلم.

(قال: سمعت أنسًا فَيْهُ يقول: بعثني رسول الله عَيْهُ) في حاجة (فرجعت إليه [فوجدته](٤) يأكل تمرًا وهو مقع) وللنسائي: فأتيته يأكل وهو مقع من الجوع(٥).

والإقعاء: إلصاق الأليتين بالأرض وينصب ساقيه. وقيل: هو أن يجلس على وركيه مستوفزًا، وكان جل أكله مستوفزًا، وقد روى أبو الحسن ابن المقرئ في «الشمائل»: كان إذا قعد على الطعام استوفز

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲٤٦). ورواه أيضًا أحمد ٣٠٢/٣٠، ٣٣٢. وصححه الحاكم في «المستدرك» ٢/٢١٤، وابن حبان ٢١٨/١٤ (٦٣١٢)، والبوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/٣٦، والألباني في «الصحيحة» (٤٣٦،

<sup>(</sup>٢) «حلية الأولياء» ٧/ ١١٧. ورواه أيضًا الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (٢) ( ٩٤٦)، وكما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٧/ ٩٢. وصححه الألباني في «الصححة» (١٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرىٰ» ٤/ ١٧١ بنحوه، وهو أيضًا عند مسلم (٢٠٤٤).

علىٰ ركبته اليسرىٰ وأقام اليمنىٰ وقال: «إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، وأقعد كما يقعد العبد»(١)، ورواه البزار دون قوله: «وأجلس»(٢). وحاصل أكله على أنه يأكل أكلًا لا تصنع فيه ولا رياء ولا كبر.

### CAR CARC CARC

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى ٣١٨/٨ (٤٩٢٠)، والبغوي في «شرح السنة» ٢٨٦/١٦-٢٨٧ (٢٨٣٩) من حديث عائشة بنحوه. وعزاه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ١٨/٨٣ لأبي الحسن ابن المقرئ في «الشمائل» وقال: وإسناده ضعيف. وحديث عائشة ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٠٤٥).

<sup>(</sup>۲) «البحر الزخار» ۱۰۲/ ۱۰۵ (۵۷۰۲) من حدیث ابن عمر. وقال: وهاذا الحدیث لا نعلمه یروی عن رسول الله علیه بإسناد متصل عنه إلا من هاذا الوجه، ولا نعلم رواه إلا ابن عمر، ولا رواه عن عبید الله إلا مبارك، ولا عن مبارك إلا حفص بن عمار، ولم یتابع علیه. وقال الهیثمی فی «المجمع» ۲۱/۹: رواه البزار، وفیه حفص بن عمارة الطاحی ولم أعرفه، وبقیة رجاله وثقوا.

## ١٧ - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

٣٧٧٢ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُغبَةُ، عَنْ عَطاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعامًا فَلا سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِها فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَسْفَلِها فَإِنَّ البَرَكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَسْفَلِها فَإِنَّ البَرَكَة تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ ولكن لِيَأْكُلْ مِنْ أَسْفَلِها فَإِنَّ البَرَكَة تَنْزِلُ مِنْ أَعْلَى السَّعْدِها » (١).

٣٧٧٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ الجِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبَي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرِ قالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ قَصْعَةٌ يُقالُ لَهَا الغَرَّاءُ يَحْمِلُها أَرْبَعَةُ رِجالٍ فَلَمّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضَّحَىٰ أُتِيَ بِتِلْكَ القَصْعَةِ - يَعْني وَقَدْ ثُرِدَ فِيها - فالتَقُّوا عَلَيْها فَلَمّا كَثُرُوا جَثَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فقالَ أَعْرابيٌّ ما هذِه الجِلْسَةُ؟ قالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ اللهَ جَعَلَني عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا عَنِيدًا ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ كُلُوا مِنْ حَوالَيْها وَدَعُوا ذِرْوَتَها يُبارَكُ فِيها » (٢).

#### \* \* \*

### باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة

[٣٧٧٢] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (ثنا شعبة، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على قال: إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة) أي:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸۰۵)، والنسائي في «الكبرىٰ» (۲۷۲۲)، وابن ماجه (۳۲۷۷)، وأحمد ۱/۲۷۰.

وصححه الألباني في «الإرواء» (١٩٨٠)

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۲۷۵).وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۹۸۱).

من أعلى ثريد الصحفة ونحوه كالكسكسو والفتيت وغير ذلك من الجوامد، وأما الأمراق فلا يأكل من وسطها، فإنه في معنى أعلى الثريد، وفي معنى الأعلى والوسط ما يلي الأكيل إن كان معه أحد.

والصحفة إناء كالقصعة المبسوطة جمعها صحاف ككلبة وكلاب، وقال الزمخشري: الصحفة مستطيلة (۱). ولعله أعتبر أشتقاقها من الصحيفة؛ فإنها مستطيلة، وفيه دليل على ما قاله الرافعي والنووي وغيرهما أنه يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة، وأن يأكل مما يلي أكيله، ولا بأس بذلك في الفواكه (۱). وتعقبه الإسنوي بأن الشافعي نص على التحريم في ذلك، فإن لفظه في «الأم»: فإن أكل مما [لا] (۱) يليه أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي فعله إذا كان عالمًا بنهي النبي النبي الشافعي وأشار بالنهي إلى هذا الحديث ونحوه، قال الغزالي: وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل من أستدارته، إلا إذا قل الخبز فيكسر الخبز أيكسر الخبر أيكسر الخبر أيكسر الخبر أيكسر الخبر أيكسر الخبر أيكسر الخبر أيكسر الحديث أيكسر الخبر أيكس المناس المعلم ا

(ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة) التي أودعها الله في الطعام (تنزل من أعلاها) قبل أسفلها، فليبدأ بما نزلت فيه البركة أولًا، ويحتمل أن

<sup>(</sup>١) في «الفائق في غريب الحديث والأثر» ١/ ٣٦٤: الصحفة: القصعة المسلنطحة.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الشرح الكبير» للرافعي ٨/ ٣٥٣، «روضة الطالبين» للنووي ٧/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) من «الأم».

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): بتحريم.

<sup>(</sup>٥) «الأم» ط. دار الوفاء ٩/٥٥.

<sup>(</sup>٦) «الإحياء» ٢/٥.

تختص البركة في الأعلىٰ دون الأسفل، ففي هذا بيان العلة في الأكل من الأعلىٰ، وقيل: إن دسم الثرائد والكسكسو وغير ذلك ينزل إلى الأسفل، فيكون الأسفل أكثر دسمًا، وفيه علة أخرىٰ ذكرها العلماء، وهي أن وجه الطعام أفضله وأكثره (...)(۱) ويحسن من غيره، وإذا قصده الآكل كان مستأثرًا به علىٰ أكيله، وفيه من ترك الأدب ما لا يخفىٰ، فإن أكل وحده جاز أن يأكل من حيث شاء إذا قلنا أطايبه أعلاه.

[٣٧٧٣] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد (الحمصي) [ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢) صدوق حافظ (حدثنا أبي) عثمان بن سعيد ابن كثير الحمصي، مولى بني أمية، ثقة، من العابدين (حدثنا محمد ابن عبد الرحمن بن عرق) بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف، الرحبي اليحصبي الحمصي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٤).

(حدثنا عبد الله بن بسر) بضم الموحدة، وسكون السين المهملة، المازني، أحد من صلى القبلتين رضي الله عنهما.

(قال: كان للنبي على قصعة) بفتح القاف، ورفع آخره، جمعها قصع بكسر القاف مثل بدرة وبدر (يقال لها: الغراء) والغراء تأنيث الأغر، مشتق من الغرة، وهي بياض الوجه وإضاءته، ويجوز أن يراد بها من الغرة، وهي الشيء النفيس المرغوب فيه، فتكون سميت بذلك لرغبة

<sup>(</sup>١) مكان النقط في جميع النسخ كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۸/ ۸۸۸.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح)، (ل).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٥/ ٣٧٧.

الناس فيها؛ لنفاسة ما فيها أو لكثرة ما تسعه، وقال المنذري: سميت غراء لبياضها بالألية أو الشحم، أو لبياض برها، أو لبياضها باللبن (يحملها أربعة رجال) بحلق أو غيرها؛ لأنها كان لها أربع حلق. وروى أحمد من طريق أبي يزيد العطار، عن محمد بن عبد الرحمن ابن عوف، عن عبد الله بن بسر قال: كان للنبي على جفنة لها أربع حلق دالى.

(فلما أضحوا) بفتح الهمزة، وسكون الضاد المعجمة، وفتح الحاء، أي: دخلوا في وقت الضحى، وهو قدر ربع النهار (وسجدوا) أي: صلوا صلاة (الضحى) فيه دليل على المواظبة على صلاة الضحى، وأنها تفعل جماعة، ويحتمل أن كلًا منهم صلى الضحى بمفرده.

(أتي بتلك القصعة) أي: أتى أربعة أنفس يحملون القصعة الغراء (يعني: وقد ثرد) بضم المثلثة، وتشديد الراء المكسورة وتخفيفها (فيها) أي: فت الخبز (٢) فيها وبل بمرق، يقال: ثردت الخبز بتخفيف الراء كفتلت، ثردًا، والاسم الثردة، والمراد به المبل بمرق اللحم؛ لأن الثريد غالبًا لا يكون إلا من لحم.

(فالتفوا) بتشديد الفاء، أي: التف طائفة (عليها) حلقة واحدة (فلما

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي على الله الله الله الله المنافعة عن القطان عن محمد بن عبد الرحمن الرحبي عن عبد الله بن بسر، به. وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (۸۹۰۹) للطبراني.

وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل، م).

كثروا) بفتح الكاف، وضم المثلثة، وضاقت بهم (۱) الحلقة (جثا رسول الله على أي: قعد للأكل على ركبتيه جالسًا على ظهور قدميه، وفيه استحباب هاذه الجلسة عند ضيق المجلس.

(فقال أعرابي) من الجماعة (ما هانيه الجلسة؟) بكسر الجيم، أي: ما هانيه الهيئة التي جلست عليها؟ كما يقال نشد الضالة نشدة عظيمة، بكسر النون، وإنه لحسن الرِّكبة بكسر الراء.

(قال النبي عَلَيْ: إن الله) تعالىٰ (جعلني عبدًا كريمًا) أي: شريفًا بالنبوة والعلم (ولم يجعلني جبارًا عنيدًا) قال في «النهاية»: العنيد هو الجائر عن القصد، الباغي الذي يرد الحق مع العلم به (٢).

(ثم قال رسول الله على: كلوا من حواليها) أي: من جوانبها، بدليل رواية ابن ماجه: «كلوا من جوانبها» (ودعوا) أي: أتركوا (ذروتها) بكسر الذال المعجمة، ويقال بضمها، وذروة كل شيء أعلاه، وفيه ينبغي أن تكون الثردة وسطها مرتفعًا، ذا ذروة، كما تكون ذروة الجبل وذروة سنام البعير، وارتفاع وسط الثريد من مكارم الأخلاق ومحاسن الأجواد (يبارك) بالجزم، أي: يكون ذلك سببًا لبركة طعامكم مع التسمية، وفي رواية أخرى لابن ماجه عن واثلة بن الأسقع: أخذ رسول الله على برأس الثريد، وقال: «كلوا باسم الله من حواليها واعفوا رأسها؛ فإن البركة تأتيها من فوقها »(٤).

<sup>(</sup>۲) «النهاية» ۳۰۸/۳.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٢٧٦).

(فيها) أي: في جميع ما فيها من الأعلىٰ والأسفل، وفيه الاحتراص علىٰ إبقاء ما فيه البركة والخير، وعدم إزالته، فبحصولها يحصل الخير الكثير -وعلىٰ هذا فيحترص الآدمي علىٰ عدم الإسراف في الماء، وألا يستعمله في الطهارات وغيرها إلا برفق؛ لأن الله تعالىٰ قد صرح بوجود البركة فيه بقوله تعالىٰ: ﴿وأنزلنا من السماء ماء مباركًا﴾(١) وأضافه إلىٰ نفسه تشريفًا له بأنه الذي أنزله نفعًا لكم.

CAR CLAR CLAR

<sup>(</sup>۱) ق: ٩، وكذا في جميع النسخ، وفي مصحف حفص: ﴿وَنَزَّلْنَا﴾. وانظر ٱختلاف القراء فيها «الكشف عن وجوه القراءات السبع» ٢/ ١٧٩.

## ١٨ - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَىٰ مائِدَةِ عَلَيْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ

٣٧٧٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا كَثِيرُ بْنُ هِشَام، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالم، عَنْ أَبِيهِ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالم، عَنْ أَبِيهِ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَطْعَمَيْنِ عَنِ الجُلُوسِ عَلَىٰ مائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْها الْخَمْرُ وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ بَطْنِهِ (١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ جَعْفَرٌ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ (٢).

٣٧٧٥ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقاءِ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا جَعْفَرُ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بهنذا الحديثِ<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

# باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره

[٣٧٧٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا كثير بن هشام) الرقي الكلابي، وثقه جماعة (عن جعفر بن برقان) بضم الموحدة، الكلابي الرقي، أخرج له مسلم في غير موضع.

(عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله بن عمر (عن أبيه) عبد الله بن عمر رضى الله عنهما.

(قال: نهى رسول الله ﷺ عن مطعمين) بفتح الميمين والعين، أي: مطعومين ثم فسرهما، أحدهما: نهى (عن الجلوس) للأكل (على مائدة

رواه ابن ماجه (۳۳۷۰).

وقال الألباني في «الإرواء»: منكر.

<sup>(</sup>٢) السابق.

يشرب) لفظ الترمذي وصححه الحاكم: يدار (١) (عليها)، أي: يشرب على الأكل منها، أو يدار عليه (الخمر) اُستدل به أصحابنا وغيرهم علىٰ أن هلْإه المائدة لا تجب الإجابة إليها، وأن شرب الخمر عليها مسقط لوجوب الإجابة؛ لأنه إذا حضر رأى المنكر، وإن لم يشرب منه، وهلٰذا إذا لم يدر أن المنكر يزال بحضوره، فإن درىٰ أنه يزال بحضوره، وإذا حضر أمكنه إنكاره وإزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار؛ لأنه يؤدي فرضين: إجابة أخيه المسلم، وإزالة المنكر، فإن لم يعلم بالمنكر حتىٰ حضر أزاله، فإن لم يقدر انصرف.

(و) نهىٰ (أن يأكل [الرجل] وهو منبطح علىٰ بطنه) فإنها هيئة المعذبين المانعين الزكاة كما في الصحيحين: «بطح لها بقاع قرقر »(٢) أي: ألقي مانع الزكاة علىٰ بطنه ووجهه ليطأه. وهذا في الطعام المعروف للتغذي، أما ما يتنقل به من الحبوب فليس كذلك، فقد حكى الغزالي عن علي فليه أنه أكل كعكًا علىٰ ترس وهو مضطجع، قال: ويقال: كان منبطحًا علىٰ بطنه، قال: والعرب قد تفعله (٣).

(قال:) المصنف (هذا الحديث لم يسمعه جعفر) بن برقان (من الزهري، وهو منكر)؛ لانقطاعه، ثم ذكر المصنف ما يدل على أنه لم يسمع منه.

[٥٧٧٥] (حدثنا هارون بن [زيد بن أبي الزرقاء) المحدث الزاهد الثقة

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲۸۰۱)، «المستدرك» ۲۸۸/۶ من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) في مسلم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة، ولم أجده في البخاري.

<sup>(</sup>٣) «الإحياء» ٢/٤.

(حدثنا أبي حدثنا] (١) جعفر) بن برقان (أنه بلغه عن الزهري، بهاذا الحديث) هاذا من جعفر يدل على أنه لم يسمع من الزهري، وقد قال أحمد بن حنبل [ المناهة: ما روى جعفر عن الزهري فلا بأس به. وقال يحيى مثله، وقال محمد بن عبد الله بن نمير] (٢) مثل قول أحمد ويحيى أنه ثقة، إلا فيما روى عن الزهري فإنه يخطئ، كذلك حكى عنه على بن الحسين بن الجنيد الحافظ الرازي (٣).



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في «العلل ومعرفة الرجال» ٣/ ١٠٣ قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن جعفر بن برقان، فقال: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس. ثم قال في حديثه عن الزهري: يخطئ. وكذا في «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص٤٣): فجعفر بن برقان؟ فقال: ضعيف في الزهري.

## ١٩ - باب الأَكْلِ بِاليَمِينِ

٣٧٧٦ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ جَدِّهِ ابن عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمالِهِ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلُ بِشِمالِهِ »(١).

٣٧٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ لُوَيْنُ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلالِ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: « ادْنُ بُنَي فَسَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِتَمِينِكَ وَكُلْ مِتَمِينِكَ وَكُلْ مِتَا يَلِيكَ » (٢).

#### \* \* \*

### باب الأكل باليمين

[٣٧٧٦] (حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبيد الله) بالتصغير (بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن جده) عبد الله (ابن عمر أن رسول الله على قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه) قال عبد الحق: زاد حمزة بن محمد من حديث أبي هريرة: «وليأخذ بيمينه وليعط بيمينه» (٣) الأمر في الأكل والشرب باليمين على جهة الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ وذلك لأنها أقوى في الغالب وأسبق للأعمال،

<sup>(</sup>۱) رواه ومسلم (۲۰۲۰).

<sup>(</sup>Y) رواه ومسلم (Y·YY).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٢٦٦) من حديث هشام بن حسان، عن يحيىٰ بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن وهو البركة، وقد شرف الله أهل الجنة بأن ينسبهم إليها، كما ذم أهل النار حين نسبهم إلى الشمال فقال: ﴿وَأَصَّحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصَّحَبُ ٱللَّيْمَالِ مَا ثَحَبُ ٱللَّيْمَالِ مَا مَحَبُ ٱللَّيْمَالِ هَا اللَّهُ اللَّهُمَالِ مَا اللَّهُمَالِ اللهُ اللَّهُمَالِ اللهُ ا

(فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) ظاهره أن من أكل بشماله أو شرب بها تشبه بالشيطان في فعله، ولقد أبعد من تعسف من إعادة الضمير من شماله على الآكل وأن الشيطان يأكل معه، زاد أحمد: «ويعطى بشماله»(٣) وفي نسخة: «ويأخذ بشماله»(٤).

[٣٧٧٧] (حدثنا محمد بن سليمان) شهرته (لُوَين) بضم اللام، وفتح الواو، وبعد ياء التصغير نون، أبو جعفر الأسدي، سمي لوين؛ لأنه كان إذا باع الفرس قال: هي لوين. يعني: لونها حسن، وقد وثقه النسائي.

(عن سليمان (٥) بن بلال) القرشي التيمي.

(عن أبي وجزة) بفتح الواو، وسكون الجيم، وفتح الزاي، ثم هاء (٢) واسم أبي وجزة: يزيد بن عبيد السعدي المدني.

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٤١.

<sup>(</sup>٣) هو عند ابن ماجه (٢١٦٦)، ولم أجده في «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٣٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٦) جاء بعدها في (ح): وفتح الحاء المهملة وسكونها كني بالوجزة، وهي وزغة تلصق بالأرض.

قال يحيى بن معين: ثقة (١).

(عن عمر بن أبي سلمة) بن عبد الأسد، ربيب النبي على الأنه ابن أم سلمة زوج النبي على وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أبي نعيم وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة (٢)، وذكر الترمذي أنه روي عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة وأخرجه عن رجل من مزينة، كما ذكره الترمذي (٣). قال النسائي: هذا هو الصواب.

(قال: قال رسول الله على: أدن) بضم الهمزة، وسكون الدال، من الدنو، وهو القرب (بني) حذف منه حرف النداء: يا بني، سماه ابنه تجوزًا؛ لأنه ابن زوجته، وفي البخاري: «يا غلام سم الله»(٤). أي: قل (باسم (٥) الله) جمع في هذا الحديث ثلاث سنن: الأولى: التسمية في أول الأكل، وإن كان الآكل جنبًا أو آمرأة حائضًا(٢)، فإن نسي أوله فليقل في أثنائه: باسم الله أوله وآخره. كما تقدم.

(وكل بيمينك) هاذِه السنة الثانية وهي الأكل باليمين، قال الطبري: فيه أنه لا يجوز الأكل والشرب باليد اليسرى، إلا لمن بيده اليمنى علة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ٣/ ١٨٧، ٢٠٣.

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» ٤/ ١٧٥ (٢٠٢٠) و ٢/ ٧٨ (١٠١١١) من طريق أبي نعيم. ورواه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)، والنسائي ٤/ ١٧٥ (٢٠٥٩) و و٢/ ٧٧ (١٠١٠٩)، وابن ماجه (٣٢٦٧) من طريق الوليد بن كثير. كلاهما عن وهب بن كيسان به.

<sup>(</sup>۳) « «سنن الترمذي «(۱۸۵۷).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٧٦)، مسلم (٢٠٢٢).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ، وفي «السنن»: فسم.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: حائض.

مانعة من استعمالها، ومثله الأخذ والإعطاء والرفع والوضع والبطش. (وكل مما يليك) هلزه السنة الثالثة: الأكل مما يلي الآكل، فإن كان الطعام نوعًا واحدًا فلا فائدة فيه إلا سوء أدب وتقزز للنفوس مما خاضت فيه الأيدي، لا سيما في الأمراق والأطعمة الرطبة، فإن اختلفت أجناس الطعام فيباح اختلاف الأيدي في الصحفة والطبق؛ ليأخذ الإنسان مما يشتهيه من ذلك، وروى الإمام أحمد عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت يتيمًا في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال رسول الله وكل مما يليك »(١).

ويدل علىٰ ذلك ما رواه الترمذي من حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه وأكل مع النبي على ثريًدا وتخبطت يده في نواحيها، فقبض يده اليسرىٰ علىٰ يده اليمنیٰ، وقال له: «يا عكراش، كل من موضع واحد؛ فإنه طعام واحد»، ثم أتينا بطبق فيه رطب، قال: فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله على في الطبق وقال: «يا عكراش، كل من حيث شئت؛ فإنه غير لون واحد»، ثم أتينا بماء فغسل رسول الله على يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه، وقال: «يا عكراش، هذا الوضوء مما غيرت النار»(٢).

### 

<sup>(1) «</sup>المسند» 3/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٨٤٨). ورواه أيضًا ابن ماجه (٣٢٧٤). والحديث أعله ابن الملقن في «البدر المنير» ٢/٤١٥ بعبيد الله بن عكراش. وضعفه الألباني في «الضعفة» (٥٠٩٨).

# ٢٠ - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ

٣٧٧٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الأعاجِمِ وانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ » (١).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالقَويِّ.

٣٧٧٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، حَدَّثَنا ابن عُليَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّهُمِنِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّهُمَنِ بْنِ أُميَّةَ قالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّهُمَنِ بْنِ مُعاوِيَةً، عَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُميَّةَ قالَ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَآخُذُ اللَّحْمَ بِيَدي مِنَ العَظْمِ فَقالَ: « أَدْنِ العَظْمَ مِنْ فِيكَ كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَآخُذُ اللَّحْمَ بِيَدي مِنَ العَظْمِ فَقالَ: « أَدْنِ العَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ » (٢).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عُثْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوانَ وَهُوَ مُرْسَلً.

٣٧٨٠ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِياض، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: كانَ أَحَبَّ العُراقِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: كانَ أَحَبَّ العُراقِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَلَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ال

٣٧٨١ - حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ بهنَا الإِسْنادِ قالَ: كانَ النَّبِيُّ يُعْجِبُهُ الذِّراعُ. قالَ: وَسُمَّ فِي الذِّراعِ وَكانَ يَرِيٰ أَنَّ اليَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في «المجروحين» ٣/ ٦٠، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٥١٨، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٥١٨.

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٢٩٠): منكر.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٣/ ٤٠١. وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (١٢٨٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٦٨)، والنسائي (١٦٥٤)، وأحمد ١/ ٣٩٤.
 وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في «الشمائل» (١٦٩)، وأحمد ١/ ٣٩٤، والطيالسي (٣٨٨). وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» «١٤٢».

#### \* \* \*

### باب في أكل اللحم

[٣٧٧٨] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (ثنا أبو معشر) نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، قال أحمد: صدوق.

(عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» ٣/ ٤٨. ورواه أيضًا ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» ٢٩٨/٨ وابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٢٩١. والحديث فيه نوح بن أبي مريم. قال ابن عدي: حديث منكر. وقال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» ٥/ ٢٦٣٠: منكر بهذا الإسناد، ونوح متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) «شعب الإيمان» ٥/ ١١٤. ورواه أيضًا الطبراني ٢٣/ ٢٨٥ (٦٢٤). قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٣٧: رواه الطبراني، وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المغنى» لابن قدامة ١٣/ ٣٥٧. (٥) البخاري (٢٠٨).

يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام (١) فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وترجم عليه: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل (٢).

ويحتز في هذين الحديثين بالحاء المهملة والزاي، معناه: يقطع اللحم بالسكين، وفيهما دليل صريح على جواز قطع اللحم بالسكين، وحديث الباب لا يعادل هذين، وكذا حديث المغيرة بن شعبة المتقدم في باب ترك الوضوء مما مست النار، بلفظ: ضفت النبي على ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، فجاء بلال فآذنه بالصلاة فألقى الشفرة "".

(فإنه من صنع<sup>(3)</sup> الأعاجم) فيه النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه في هيئات المطاعم والمشارب والملابس الخارجة عن صفات التواضع إلى هيئات المتكبرين المترفهين (وانهسوه) النهس بالسين المهملة، قال الجوهري: هو بالمعجمة أيضًا معناهما الأكل بمقدم الأسنان<sup>(0)</sup>.

وقال غيره (٦): النهس بالسين المهملة بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بالأضراس، وقيل: بالمعجمة: الأكل بجميع الأسنان. ولفظ الترمذي: «أنهسوا اللحم نهسًا» (١) (فإنه أهنأ وأمرأ) بهمز آخرهما، و(أهنأ) من

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ل)، (م). (۲) البخاري (۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (١٨٨). (٤) في مطبوع «السنن»: صنيع.

<sup>(</sup>o) «الصحاح» ٣/ ٩٨٧. (ت) أنظر: «مشارق الأنوار» ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>۷) «سنن الترمذي» (۱۸۳۵).

قولهم: هنئت بالطعام: إذا تهنأت بأكله، ويقال: كله هنيئًا، أي: لا تؤاخذ به، (وأمرأ) من قولهم: مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها سريعًا، وقال الفراء: يقال: هنأك الطعام ومرأك، بغير ألف، فإذا أفردوها عن هنأني قالوا: أمرأني.

[٣٧٧٩] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي، أخرج له البخاري تعليقًا (ثنا) إسماعيل (ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق) ابن عبد الله القرشي العامري، أخرج له مسلم.

(عن عبد الرحمن بن معاوية) أبي الحويرث الزرقي (عن عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم، قاضي مكة، أخرج له مسلم في مواضع، قال المنذري: عثمان لم يسمع من صفوان، فهاذا الحديث (١) منقطع (٢).

(عن صفوان بن أمية على قال: كنت آكل مع النبي على ولفظ الحاكم (٣): رآني رسول الله على وأنا (آخذ اللحم من العظم بيدي) (٤) (فقال) «يا صفوان. قلت: لبيك. قال: «قرب اللحم من فيك» (أدن) بفتح الهمزة وكسر النون، أي: قرب. كما في رواية الحاكم (وآخذ) فعل مضارع، أي: آخذ أنا (اللحم من) بمعنى عن، أي: عن (العظم) يعنى: ما عليه من اللحم (إلى فيك) وانهسه بأسنانك.

(فإنه أهنأ وأمرأ) فالهني هو الذي لا مشقة فيه ولا عناء، والمري

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبي داود» ٥/٥٠٣.

<sup>(</sup>۳) في (ل)، (م): البخاري. «المستدرك» ۱۱۳/٤.

<sup>(</sup>٤) في مطبوع «السنن»: فآخذ اللحم بيدي من العظم.

<sup>(</sup>ه) «المستدرك» ٤/١١٣.

الذي ينهضم سريعًا، وقيل: الهني: لا إثم فيه، والمري: لا داء فيه، وقيل: الهني: الذي ينساغ ولا ينغصه شيء، والمري: المحمود العاقبة، ورواية أحمد: فإنه أهنا وأشهى وأمرأ(١). وأقرب إلى التواضع.

[۳۷۸۰] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (حدثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي (حدثنا زهير (۲)) بن محمد التميمي المروزي (عن أبي إسحاق، عن سعد بن عياض) الثمالي الكوفي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۳).

(عن عبد الله بن مسعود على قال: كان أحب العراق) بضم العين المهملة وتخفيف الراء، جمع عرق، بفتح العين، جمع نادر، والعرق بسكون الراء، هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم (إلى رسول الله عواق الشاة) لسرعة نضاجه ونعومته، لاسيما من الذراع، وكان إذا تعرق العظم لم يطأطئ رأسه لأجله، بل يرفعه إلى فيه ليأكل ما بقي عليه نهسًا، وكذا قطف العنب، كما روى ابن عدي في «الكامل» من حديث العباس، والعقيلي في «الضعفاء»(٤) أن رسول الله على كان يأكل العنب خرطًا (٥). قال في «النهاية»: يقال: خرط العنقود خرطًا

<sup>(</sup>١) «المسند» ٦/ ٤٦٤ وفيه: فإنه أهنأ وأمرأ، أو أشهى وأمرأ.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع). (٣) «الثقات» ٤/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: الكامل. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٥) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٧/ ٢٢٩، «الضعفاء الكبير» ٢/ ٣٣. وهو عند ابن عدي في «الكامل» من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس، به. وعند العقيلي في «الضعفاء» من طريق أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس، به.

واخترطه إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبه ويخرج عرجونه عاريا منه(١).

الإسناد) المذكور (قال: كان النبي عجبه الذراع) وفي الصحيحين الإسناد) المذكور (قال: كان النبي عجبه الذراع) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: وضعت بين يدي رسول الله على قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع، وكان أحب الشاة إليه (٢). روى الترمذي بإسناده عن عائشة: ما كانت الذراع أحب إلى رسول الله على ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًا، فكان يعجل إليها؛ لأنها أعجلها نضجًا (٣).

وروىٰ أبو الشيخ من حديث ابن [عباس](٤): كان أحب اللحم إلىٰ رسول الله على الكتف. ومن حديث أبي هريرة: لم يكن يعجبه من الشاة إلا الكتف(٥).

(قال) ابن مسعود (وسم) أي: وضع له السم (في) لحم (الذراع) ؟

ورواه بمثل إسناد ابن عدي: البيهقي في «الشعب» ١٠٦/٥ (٥٩٦٦)، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٢٨٧. وأعله بحسين بن قيس، وضعفه العراقي في «المغنى» (ص٨٥٥)، وقال الألباني في «الضعيفة» (١٠٨): موضوع.

ورواه بمثل إسناد العقيلي: أبو بكر الشافعي في «الفوائد» ٢/ ٧٣٩ (١٠١٩)، والطبراني ١٠٦/٥ (١٠١٩)، والبيهقي في «الشعب» ٥/ ١٠٦ (١٩٦٧)، والحافظ الذهبي في «الميزان» ٢/ ١٠١.

قال العقيلي: لا أصل له. وضعفه الحافظ العراقي في «المغني» ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>۲) هو عند مسلم (۱۹٤/ ۳۲۸).

<sup>(</sup>٣) جاء هذا الحديث في (ل)، (م) بتقديم وتأخير. وانظر: «سنن الترمذي» (١٨٣٨) وحسنه.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الخطية بياض، والمثبت من «أخلاق النبي».

<sup>(</sup>٥) «أخلاق النبي» (٦٢٦–٦٢٧).

لأنه كان يحبها (وكان يرى أن اليهود هم سموه) وروى البخاري في الطب عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول على شاة فيها سم، فقال النبي على: «اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود» فجمعوا له. فقال النبي على: «إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ » فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هل جعلتم في هانيه الشاة سمًا؟ » فقالوا: نعم. فقال: «ما حملكم على ذلك؟ » فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا أن نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك(١).

وخرجه أيضًا في باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم (٢)؟.

وروى مسلم عن أنس أن آمرأة يهودية أتت رسول الله على بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله على فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك فقال: «ما كان الله ليسلطك على» أنتهى (٣). وهلنوه المرأة هي زينب بنت الحارث كما في «مغازي موسى بن عقبة»، وعزو ذلك في «دلائل النبوة» للبيهقي أيضًا، وأنها أخت مرحب اليهودي (٤).

#### 

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٧٧).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۱۲۹).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢١٩٠)، وهو عند البخاري (٢٦١٧) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوة» ٤/ ٢٦٣.

## ٢١ - باب في أَكْلِ الدُّبّاءِ

٣٧٨٢ – حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: إِنَّ حَيّاطًا دَعا رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعام صَنَعَهُ قالَ أَنَسُ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكِيدَ لَكَ الطَّعامِ فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْرًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبّاءً وَقَدِيدٌ. قالَ أَنَسُ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبّاءَ مِنْ حَوالَى الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ (١).

#### \* \* \*

### باب في أكل الدباء

[٣٧٨٢] (حدثنا) عبد الله بن محمد (٢) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري.

(أنه سمع أنسًا رَهِ يقول: إن خياطًا) كان مولى للنبي رُهُ (دعا رسول الله عَلَيْ لطعام صنعه) فيه فضيلة طبخ الطعام لأهل الدين والصلاح، ودعاؤهم إلى بيته للتبرك بهم ودعائهم، والاقتداء بهم في أكلهم وغيره.

(قال أنس على فذهبت مع رسول الله على ذلك الطعام) فيه استباع الضيف معه غيره إذا أذن الداعي، وفيه إجابة الدعوة، وإباحة كسب الخياط (فقرب) بفتح القاف والراء، أي: قرب الخياط، وفي نسخة معتمدة (فقرب) بضم القاف مبني لما لم يسم فاعله (إلى رسول الله على على فيه خدمة صاحب الطعام الضيف بنفسه في التقديم للطعام

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰۹۲)، ومسلم (۲۰٤۱).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ الخطية والصواب: مسلمة كما في مصادر ترجمته.

ورفعه، وتقديم الطست والصب على أيديهم، كما روي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير، فصب الرشيد على يديه في الطست، فلما فرغ، قال: يا أبا معاوية أتدري من صب على يديك؟ قال: لا. قال. صبه أمير المؤمنين. فقال: يا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته أكرمك الله وأجلك كما أكرمت وأجللت العلم وأهله(١).

(خبرًا من شعير ومرقًا) فيه إباحة كثرة المرق في الطعام (دباءً) بالمد، وحكى فيه ابن السراج القصر، واحدته دباءة، وهو اليقطين ويسمى القرع، وقد روى الطبراني بسند فيه أرطاة، عن واثلة بن الأسقع قال رسول الله على: «عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل والدماغ». أنتهى (٢). وهو بارد رطب يقطع العطش ويلين البطن، ويغذو سريعًا، وأجوده الأخضر (وقديد) بالرفع، وهو اللحم المشرح طوالًا يجفف ويرفع للطبخ.

(قال أنس: فرأيت رسول الله على يتتبع (٣) بمثناتين مفتوحتين مخففتين، فيه دليل على نظره إلى من يأكل معه إذا كان ممن يقتدى به ليتعلم منه آداب الأكل، وإلا فلا ينظر إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم،

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/١٤.

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» ۲۲/۲۲ (۱۰۲)، «مسند الشاميين» ۱/۲۲ (٤٥٧)، ١٩١٢ (٢٠٠) المعجم الكبير» بن 17٢ (١٥٠)، «مسند الشاميين» المعجم (٣٤٠٠) من طريق عمرو بن الحصين، ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن ثور بن يزيد عن مكحول عن واثلة، به. ورواه أيضًا أبو نعيم في «الطب النبوي» ٢/ ٢٢١ (١٦٦٨). قال الهيثمي في «المجمع» ٥/٤٤: فيه عمرو بن الحصين وهو متروك. وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٠): موضوع.

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: يتبع. بتشديد التاء.

لأنهم يستحيون منه، بل يغض بصره ويشتغل بأكل نفسه (اللباء) ليأخذها (من حوالي) بفتح اللام (القصعة (۱)) بفتح القاف، أي: جوانبها؛ بدليل رواية مسلم: من جوانب الصحفة (۲). هذا يفسر قوله في الحديث قبله: «كل مما يليك». ويدل على أن المراد بذلك إذا كان يأكل مع غير عياله يتقذر بجولان يده في الطعام، فأما إذا أكل مع أهله، ومن ليس عليه منهم من خواص (۳) إخوانه، فلا بأس أن تجول يده في الطعام؛ أستدلالًا بهذا الحديث في تتبعه للدباء، وإنما جالت يده المنه في الطعام؛ لأنه [علم] أن أحدًا لا يكره ذلك منه ولا يتقذر منه، بل كل مؤمن ينبغي له أن يتبرك بريقه، وكل شيء (۵) مسه بيده الكريمة، وشرب بعضهم بوله، وبعضهم دمه (فلم أزل أحب الدباء (۲) بعد) بالنصب (يومئذ) بكسر الميم، فيه الحرص على التشبه بالصالحين، والاقتداء بأهل الخير في مطاعمهم واقتفاء آثارهم تبركًا بهم.



<sup>(</sup>١) ورد في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: الصحفة.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٠٤١) بلفظ: من حوالي الصحفة.

<sup>(</sup>٣) في (م): خالص.

<sup>(</sup>٤) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من «شرح ابن بطال» ٩/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ل)، (م).

# ٢٢ - باب في أَكْلِ الثَّرِيدِ

٣٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسّانَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنا الْمِبارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ الْمُعامِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: كانَ أَحَبُ الطَّعامِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الثَّرِيدَ مِنَ الْحَيْسِ.

قالَ أَبُو داؤدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ (١).

\* \* \*

### باب في أكل الثريد

[٣٧٨٣] (حدثنا محمد بن حسان) بن خالد (السمتي) بفتح السين المهملة وسكون الميم وكسر التاء المثناة فوق، نسبة إلى السمت والهيئة الحسنة، قال ابن معين: ليس به بأس<sup>(٢)</sup>. وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٣)</sup>.

(حدثنا المبارك بن سعيد) أخو سفيان الثوري الكوفي نزل بغداد، قال أبو حاتم: ليس به بأس<sup>(3)</sup>. وقال الطنافسي: ما رأيت الأعمش أوسع لأحد في مجلسه إلا له، قال له: هاهنا عندي. وأقعده إلىٰ جانبه، ثم حدثنا تسعة أحادث.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم ١١٦/٤، والبيهقي في «الآداب» (٤١٧)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» (٦٥٩). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣١٥).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ ابن معین» روایة ابن محرز ۱/ ۸۷-۸۸.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٩/ ٨٤ وفيه: (السهمي) بدلًا من (السمتي).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) السابق.

(عن) أخيه الآخر (عمر بن سعيد) وثقه النسائي (عن رجل من أهل البصرة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله على الثريد) فعيل بمعنى مفعول، ولم يرد عين الثريد، وإنما أراد الطعام المتخذ من اللحم والثريد معًا؛ لأن الثريد غالبًا لا يكون إلا من اللحم، يقال: الثريد أحد اللحمين، بل اللذة والقوة إذا كان اللحم نضيجًا في المرق أكثر مما في اللحم وحده.

وروى أبو الشيخ في رواية ابن سمعان قال: سمعت من علمائنا يقولون: كان أحب الطعام إلى رسول الله على اللحم، ويقولون: هو يزيد في العقل.

وللترمذي في «الشمائل» من حديث جابر: أتانا النبي رضي في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: «كأنهم علموا أنا نحب اللحم»(١).

(من الخبز) يعني: مع اللحم، كما تقدم (والثريد من الحيس. قال أبو داود: وهو ضعيف) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة تحت، وهو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت، وصفته أن يؤخذ التمر أو العجوة فينزع منه النوى، ثم يدق مع أقط أو دقيق أو فتيت أو رقاق ونحوه، ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربما جعل معه سويق، وهو مصدر في الأصل، يقال: حاس الرجل كباع، إذا أتخذ ذلك.

وروىٰ أحمد هذا الحديث من طريق محمد بن عيسىٰ، عن مبارك بن

<sup>(</sup>۱) «الشمائل المحمدية» (۱۷۰). وصححه الألباني في «مختصر الشمائل» (۱۵۲).

سعيد، عن أخيه عمر بن سعيد، عن عكرمة قال: صنع ابن جبير لابن عباس طعامًا فأتاه، فقال: يا سعيد بن جبير: إني لست أتأمر على إنسان في بيته، وإنما أعدك منا فأتنا بثريد، فإنه كان أحب الطعام إلى رسول الله على الثريد من الخبز، والثريد من التمر، يعني: الحيس، فلما فرغ قال: أرفع يا غلام، المحمود الله، المعبود والمشكور الله(١).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «الشعب» ٩٦/٥ (٥٩٢٢) من طريق الحسن بن عرفة عن المبارك بن سعيد عن عكرمة، به.

# ٢٣ - باب في كَراهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعامِ

٣٧٨٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا سِماكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَني قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ إِنَّ مَنَ الطَّعامِ طَعامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ. فَقالَ: « لا يَتَخَلَّجَنَّ في صَدْرِكَ شَيء ضارَعْتَ فِيهِ النَّصْرانِيَّةَ » (١٠).

#### \* \* \*

### باب في كراهية التقذر للطعام

[٣٧٨٤] (حدثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي) نسبة إلى جده نفيل، روى عنه البخاري في آخر تفسير (٢) سورة البقرة (٣) (حدثنا زهير، حدثنا سماك بن حرب، قال: حدثني قبيصة بن هلب) بضم الهاء وسكون اللام بعدها باء موحدة، ويقال: هلب بفتح الهاء وكسر اللام، وصوبه بعضهم، وهو لقب له، واسمه يزيد بن قتادة، وقيل: يزيد بن عدي بن قتادة، وقيل: بل هو هلب بن يزيد (عن أبيه) هلب الطائي، وفد على النبي وهو أقرع فمسح رأسه، فنبت شعره، فسمي الهلب لذلك، وهو كوفي (قال: سمعت رسول الله وسأله وسأله عن شيء من طعام النصاري (فقال: إن من الطعام طعامًا أتحرج

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵٦٥)، وابن ماجه (۲۸۳۰)، وأحمد ۲۲٦/۰. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۷٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٥٤٥).

منه) أي: أضيق على نفسي الأكل منه، يقال: تحرج فلان إذا فعل فعلَّا تحرج به، من الحرج، وهو الإثم والضيق.

(فقال: لا يتحلجن) بفتح التحتانية والفوقانية والحاء المهملة واللام المشددة والجيم (في صدرك) طعام، أي: لا يدخل قلبك منه شيء يتردد فيه؛ فإنه نظيف، فلا يدخل فيه الريب والشك، وأصله من الحلج بفتح الحاء وسكون اللام، وهو الحركة والاضطراب، ومنه سمي حلج القطن، قال في «النهاية» وغيرها: ويروى بالخاء المعجمة من الخلج، أي: لا يتحركن الشك في قلبك، إن ما شابهت فيه النصارى حرام أو خبيث أو مكروه(۱)، وهو الجذب والنزاع، ومنه الحديث: «لتردن علي الحوض، ثم لتختلجن دوني »(۱) أي: تجتذبون وتقتطعون دوني «طبي الحوض، ثم لتختلجن دوني «صدرك وقلبك ما شابهت (فيه النصرانية) أي: لا يتحركن في صدرك وقلبك ما شابهت (فيه النصرانية) أي: تشابه به النصارى، فإنه حرام أو خبيث أو مكروه، وفيه النهي عن التشبه بالنصارى واليهود بما يقع في قلوبهم من الشكوك والاعتقادات الباطلة والتقذر من الأطعمة التي أباحها الشارع (۱).

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۵۷٦).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): الشرع.

## ٢٤ - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها

٣٧٨٥ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنِ ابن أَي نَجِيحٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الجَلالَّةِ وَأَلْبانِها (١).

٣٧٨٦ حَدَّثَنا ابن الْكُنَّىٰ حَدَّثَني أَبُو عامِرٍ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عِكْ عِكْ عِكْ مَنْ الْجَلالَةِ (٢). عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَكَانِيَ نَهَىٰ عَنْ لَبَنِ الْجَلالَةِ (٢).

٣٧٨٧ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَهْمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِيِّ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْها، أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبانِها (٣).

#### \* \* \*

# باب النهي عن أكل الجلالة

[٣٧٨٥] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة) بن سليمان الكلابي (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن) عبد الله بن يسار (ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عنهما أبي نجيح، عن أبنية المبالغة، وهي الحيوان الذي يأكل

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸۲٤)، وابن ماجه (۳۱۸۹). وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۰۰۳).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۸۲۵)، والنسائي ٧/ ٢٤٠، وأحمد ١٢٢٦.
 وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) سلف برقم (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، (م).

العذرة، والجلة بفتح الجيم هي البعرة، وتجمع على جلالات، على لفظ الواحدة، وجوال<sup>(۱)</sup> كدابة ودواب<sup>(۲)</sup>، فوضع البعر موضع العذرة، فيقال: جلت الدابة الجلة واجتلتها فهي جالة وجلالة، وسواء في الجلالة: الإبل والبقر والغنم وغيرها كالدجاج والإوز وغيرهما، وادعى ابن حزم<sup>(۳)</sup> أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة، ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة.

وجزم به النووي في "تصحيح التنبيه"، وقال في "الروضة" تبعًا للرافعي: الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة، بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ربح عرقها ولحمها أو طعمها أو لونهما (٤)، كما صرح به الشيخ أبو محمد في "التبصرة" (٥)، وكذا لو تغير جلدها ولبنها، كما سيأتي، وفيه حجة لما قاله أصحابنا وغيرهم أنه يحرم أكل لحم (٢) الجلالة؛ لورود النهي عنه، وقيل: يكره كما في اللحم المذكئ، إذا أنتن لا يحرم، قال الشيخ عز الدين: لو غذى شاة عشر سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره (٧)، وهذا أشبه احتمالي البغوي، وإذا قلنا (٨)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ١/٥٠١.

<sup>(</sup>T) "(المحلئ) " V/ 13.

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) «التبصرة» ص ٥٧٣. (٦) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>V) «قواعد الأحكام» 1/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>A) ساقطة من (ل)، (م).

بالتحريم أو الكراهة، فإن علفت طاهرًا فطاب لحمها حل؛ لأن علة النهى (١) التغير قد زالت.

ونقل الإمام فيه الأتفاق<sup>(۲)</sup>، لكن في «فتاوى البغوي» عن القاضي: لو عولج حتى زال التغير لا يطهر، كما لو خلل الخمر بالعلاج، بخلاف ما إذا زال بنفسه، والأول المشهور، وليس في العلف مدة مقدرة، وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يومًا، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة، واختاره في «المهذب»<sup>(۳)</sup> و«التحرير».

(و) عن (ألبانها) وبيضها، وكذا يكره ركوبها بلا حائل، والجدي إذا رضع لبن كلبة أو خنزير حتى نبت به لحمه، فهو كالجلالة فيما تقدم، قال ابن سراقة: ولا يفسد لحمه بذلك.

[٣٧٨٦] (حدثنا) محمد (ابن المثنى، حدثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي على نهى عن لبن الجلالة) كره أبو حنيفة العمل عليها أيضًا حتى تحبس<sup>(3)</sup>، ورخص الحسن في لحومها وألبانها<sup>(0)</sup>؛ لأن الحيوانات لا تنجس بأكل النجاسات؛ بدليل أن شارب الخمر لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل لحم الخنزير لا يكون

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>۲) «نهاية المطلب» ۱۸/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٣) «المهذب» للشيرازي ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط» ١١/ ٢٥٥، «بدائع الصنائع» ٥/ ٠٤.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٣٤ (٢٥٠٩٦).

ظاهره نجسًا، ولو نجس لما طهر بالإسلام والاغتسال، والجمهور على العمل بالنهي؛ لأن لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات، وكذلك الكافر في الغالب، فهو كما لو أكل الحيوان العذرة في بعض الأوقات.

[٣٧٨٧] (حدثنا أحمد بن أبي سريج) بضم السين المهملة وآخره جيم، وهو ابن الصباح الرازي شيخ البخاري (قال: أخبرني عبد الله بن جهم) الرازي، صدوق (ثنا عمرو بن أبي قيس) الرازي الأزرق، ذكره ابن حبان في «الثقات»(١).

(عن أيوب) بن أبي تميمة (السختياني) بفتح السين المهملة، نسبة إلى عمل السختيان وبيعه، وهي الجلود الضأنية ليست بأدم (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله على عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها) إنما خص ذكر الإبل هنا دون غيرها؛ لأنها التي تركب عليها) إنما خص ذكر الإبل هنا دون غيرها؛ لأنها التي تركب أ، فلما كان النهي عنها عن الركوب أختص النهي بما يركب عليها ويحمل الأثقال، وبهذا قال عمر بن الخطاب وابنه راوي الحديث وأصحاب الرأي عملًا بظاهره؛ لأنها تعرق في الأحمال الثقيلة فتلوث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع.

(أو يشرب من ألبانها) هذا لا يدل على إباحة غير اللبن؛ لأن ذكر

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ۷/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) في (م): يركب عليها.

أحد أنواع الجنس لا يدل على ما عداه، وعن أحمد تحريم أكل الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات<sup>(۱)</sup>؛ لحديث ابن عباس: كنا نكري أراضي رسول الله على ونشترط عليهم <sup>(۲)</sup> أن لا يدملوها بعذرة الناس<sup>(۳)</sup>. لأنها إذا تغذت بالنجاسات تترقى فيها أجزاؤها، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست، والجمهور على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحمًا ويصير لبنًا.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» ۱۳/ ۳۳۰.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: عليها، والمثبت من «سنن البيهقي» ٦/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٦/ ١٣٩ وضعفه. وانظر: «إرواء الغليل» (٢٥٠٧).

## ٢٥ - باب في أَكْلِ لُحُوم الخَيْلِ

٣٧٨٨ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنْ نُحَمَّدِ ابْنِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٣٧٨٩ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذَبَحْنا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ والبِغالَ والْحِمِيرَ فَنَهانا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ عَنِ البِغالِ والحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنا عَنِ الْخَيْلِ (٢).

٣٧٩٠ حَدَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ شَبِيبٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الحِمْصِيُّ قَالَ حَيْوَةُ: حَدَّقَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَعْيَىٰ بْنِ اللقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهَىٰ عَنْ أَكُلِ لَكُومِ الخَيْلِ والبِعَالِ والحَمِيرِ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَكُلِ كُومِ الخَيْلِ والبِعَالِ والحَمِيرِ زَادَ حَيْوَةُ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباع.

قالَ أَبُو داؤدَ: وَهُوَ قَوْلُ مالِكٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَا بَأْسَ بِلُحُومِ الْخَيْلِ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهذا مَنْسُوخٌ قَدْ أَكَلَ لُحُومَ الْخَيْلِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْهُمُ: ابن الزُّبَيْرِ وَفَضَالَةُ ابْنُ عُبَيْدٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَسْمَاءُ ابنة أَبِي بَكْرٍ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَعَلْقَمَةُ، وَكَانَتُ قُرَيْشُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ تَدْبَحُها (٣).

\* \* \*

رواه البخاری (۲۱۹)، ومسلم (۱۹٤۱).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق.

 <sup>(</sup>۳) رواه النسائي ۷/ ۲۰۲، وابن ماجه (۳۱۹۸)، وأحمد ٤/ ۸۹.
 وقال الألباني في «الضعيفة» (۱۱٤۹): منكر.

### باب في أكل لحوم الخيل

[۳۷۸۸] (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله على يوم) بالنصب (خيبر عن) أكل (لحوم الحمر) الأهلية، والحمر بضم الميم جمع حمار، ولمسلم: نادى منادي رسول الله على: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. فأكفئت (۱) القدور بما فيها بما فيها (۲).

وقد آختلف العلماء في تحريم لحوم الحمر الأهلية ، فالجمهور على تحريمها؛ للأحاديث الصحيحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام (٣). وعن (٤) مالك [ثلاث روايات] أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة (٢).

وأختلفوا في علة تحريمها:

فقيل: لأنها لم تخمس، وقيل: لأنها كانت حمولتهم.

وقيل: لأنها كانت تأكل الجلة، [وذكر المصنف هذا الحديث عقب

<sup>(</sup>١) تحرفت في جميع النسخ إلى: فألقيت.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٤٠) من حديث أنس. وهو أيضًا عند البخاري (٢٩٩١).

<sup>(</sup>٣) أنظر ما رواه البخاري (٥٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): وعند.

<sup>(</sup>٥) في (م): ثلاثة.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «النوادر والزيادات» ٤/ ٣٧٢، «بداية المجتهد» ٢/ ٩٠٨.

ذكر الجلالة يشعر بأن العلة كونها كانت تأكل الجلة] (١) كالجلالة (وأذن لنا في) أكل لحوم (الخيل) وفي رواية لمسلم: أكلنا زمن خيبر الخيل (٢). وقول أسماء: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله عليه فأكلناه (٣).

وهاذِه نصوص ظاهرة في إباحة لحوم الخيل، وبه قال جمهور الفقهاء والمحدثين، وذهبت طائفة إلىٰ كراهتها، منهم: ابن عباس<sup>(3)</sup> ومالك<sup>(6)</sup> وأبو حنيفة<sup>(7)</sup>، متمسكين بقوله تعالىٰ: ﴿وَٱلْخَيْلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ (٧) واعتذروا عن هاذِه الأحاديث بأن ذلك كان في حال مجاعة وشدة حاجة، فأباحها لهم.

[٣٧٨٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن أبي النبير) محمد بن مسلم بن تدرس المكي (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل) فيه أن السنة في الخيل الذبح وأن النحر للإبل (والبغال والحمير) لنأكلها (فنهانا رسول الله عنه) أكل لحوم (البغال والحمير ولم ينهنا عن) أكل لحوم (الخيل) وحمل القائلون [بالكراهة] (٨) بأن هذا كان في حال المجاعة وشدة الحاجة،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۹۱/ ۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٩١)، ومسلم (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): عباد.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «النوادر والزيادات» ٤/ ٣٧٢– ٣٧٣، «التمهيد» ١/٧٧/٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المبسوط» ٢١/ ٢٣٣، «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>V) النحل: A.

<sup>(</sup>A) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من «المفهم» ٥/ ٢٢٨ - ٢٢٩.

فإن الخيل إنما لم ينه عنها، لأنها كانت بالإباحة أولى للقاعدة المستقرة أن المضطر مهما<sup>(1)</sup> وجد شيئين أحدهما أغلظ في المنع عدل إلى الأخف دون الأثقل، وكذلك يفعل في المحرمات إذا كان أحدهما مثلًا متفقًا على تحريمه، والثاني مختلف فيه، فينبغي للمضطر أن يأكل المختلف فيه.

[۳۷۹۰] (حدثنا سعيد بن شبيب) بفتح الشين المعجمة، وكسر الموحدة الأولى، أبو عثمان الحضرمي مصري صدوق (وحيوة بن شريح الحمصي، قال حيوة) بن شريح (حدثنا بقية) بن الوليد بن صائد الحميري، وله متابعة في البخاري<sup>(۲)</sup>، قال النسائي: إذا قال<sup>(۳)</sup>: حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة.

(عن ثور بن يزيد) الكلاعي، قال وكيع: أعبد من رأيت أخرج له البخاري، لكنه أخرجوه من حمص وأحرقوا داره لكونه قدريًّا.

(عن صالح بن يحيىٰ بن المقدام بن معدي كرب) ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: قد يخطئ (٥).

(عن أبيه) يحيى (عن جده) المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن يزيد

<sup>(</sup>١) في (م): إذا.

<sup>(</sup>٢) عقيب حديث (٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ١/ ٢٢٧، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣١١. ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» ٦/ ٥٥٤.

الكندي، نزيل حمص، أخرج له البخاري(١).

(عن خالد بن الوليد) المخزومي سيف الله رضي الله على عن أن النبي على عن أكل لحوم الخيل) رواه أحمد وزاد: والبغال والحمير (٢).

قال البيهقي: كذا رواه محمد بن عمر الواقدي إلا أنه قال: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل. قال الواقدي: لا يصح هذا الحديث؛ لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر (٣).

وقال البيهقي: ٱستدل أبو حنيفة بهاذا الحديث على أن لحم الفرس مكروه في رواية وحرام في رواية أخرى (٤). وليس فيه حجة؛ لأن أبا داود قال: إنه منسوخ.

وقال النسائي: حديث الإباحة أصح، قال: ويشبه إن كان هذا صحيحًا أن يكون منسوخًا.

قال النووي: أتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وقال بعضهم: هو منسوخ (٥).

(زاد حيوة) بن شريح (و) عن (كل ذي ناب من السباع) الناب السن التي خلف الرباعية، جمعه أنياب، قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوان

<sup>(1) (1717).</sup> 

<sup>(</sup>۲) «المسند» ٤/ ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) قاله في «الخلافيات» كما في «مختصر الخلافيات» ٥/ ٩٠، وانظر: «معرفة السنن والآثار» ٩٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مختصر خلافيات البيهقي» ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) «مسلم بشرح النووي» ٩٦/١٣.

واحد ناب وقرن معًا. وفي لفظ لمسلم: «كل ذي ناب من السباع فهو حرام»<sup>(۱)</sup> وذو الناب كأسد ونمر وذئب ودبِّ وفيل وقرد، وكذا ابن آوى وهرة وحش في الأصح، وكذا النمس في الأصح كما قال ابن الصلاح، وسئل أحمد عن ابن آوى وابن عرس فقال: كل شيء ينهش بأنيابه فهو من السباع<sup>(۲)</sup>. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه<sup>(۳)</sup>، وقال الشافعي: وابن عرس مباح<sup>(3)</sup>؛ لأنه ليس له ناب قوي فأشبه الضب.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۳۳).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المغنى» ۱۳/ ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تبيين الحقائق» ٥/ ٢٩٤، «البحر الرائق» ٨/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوي الكبير» ١٥/ ١٤٠، «نهاية المطلب» ٢١١/١٨، «البيان» للعمراني \$/ ٢٠٥.

# ٢٦ - باب في أَكْلِ الأَرْنَبِ

٣٧٩١ حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مالِكِ قالَ: كُنْتُ غُلامًا حَزَوَّرًا فَصِدْتُ أَرْنَبًا فَشَوَيْتُها فَبَعَثَ مَعي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُزِها إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَأَتَيْتُهُ بِها فَقَبِلَها (١٠).

٣٧٩٢ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ خَلَفِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبادَةَ، حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي خَالِدَ بْنَ الْحَوْيْرِثِ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو كَانَ بِالصِّفَاحِ قَالَ عَمْرُو مَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو مَا مُحَمَّدُ: مَكَانٌ بِمَكَّةَ وَإِنَّ رَجُلاً جَاءَ بِأَرْنَبٍ قَدْ صادَها فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قَدْ جَيءَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَا جَالِسٌ فَلَمْ يَأْكُلُها وَمَ يُنْهَ عَنْ أَكْلِها وَزَعَمَ أَنَّهَا تَحِيضُ (٢).

#### \* \* \*

## باب في أكل الأرنب

[۳۷۹۱] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن هشام (۳) بن زيد) بن أنس بن مالك الأنصاري (عن) جده (أنس بن مالك هاك قال: كنت غلامًا حزورًا) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وفتح الواو المخففة، على وزن قسورة، وبعضهم يشدد الواو.

قال الشافعي: الناس يشددون الحزورة والحديبية، وهما مخففتان (٤). وجمعه حزاورة. ومنه الحديث: كنا مع النبي على غلمانًا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۵۷۲)، ومسلم (۱۹۵۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٩/ ٣٢١، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل، ح): (ع).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المجموع المغيث» ١/٤٤٤.

حزاورة (۱). وهو الذي قارب البلوغ، والتاء لتأنيث الجمع، ولعله شبه بحزورة الأرض، وهي الرابية الصغيرة، ومنه حديث عبد الله بن الحمراء أنه سمع رسول الله على وهو واقف بالحزورة من مكة (۲). وهو موضع بها عند باب الحناطين (۳). (فصدت أرنبًا) وهو حيوان طويل اليدين [طويل الرجلين] (٤)، عكس الزرافة، ويكون عامًا ذكرًا وعامًا أنثى كالضبع، قال الأطباء: إذا شرب من دماغه حبتان في أوقيتين من لبن البقر لم يشب شاربه. لفظ البخاري: أنفجنا أرنبًا ونحن بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها (٥).

(فشويتها) يعني: بعد أن ذبحها أبو طلحة؛ لأن ذبح البالغ أولى، وظاهره أنه شواها صحيحة قبل أن تقطع.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۱)، والطبراني ۲/ ۱۲۵ (۱۲۷۸)، وابن منده في «الإيمان» ۱/ ۲۷۰ (۲۰۸)، وابن بطة في «الإبانة» ۲/ ۸٤۷ (۱۱۳۱)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» ۳/ ۱۲۰، وفي «الشعب» ۱/ ۷۵ (٥١) من حديث جندب بن عبد الله البجلي. قال البوصيري في «المصباح» ۱/ ۱۲: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٩٢٥)، والنسائي في «الكبرئ» ٢/ ٤٧٩-٤٨، وابن ماجه (٣١٠٨)، وأحمد ٤/ ٣٠٥، والدارمي ٣/ ١٦٣٢ (٢٥٥٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» ٤/ ١٧٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ٢٨٩. وصححه ابن حبان ٩/ ٢٢ (٣٠٨)، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٧، ٤٣١، وابن عبد البر ٢/ ٢٨٨، والحافظ في «الفتح» ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) روىٰ أحمد ٤/ ٣٠٥: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: وقف النبي على الحزورة، فقال: ... قال عبد الرزاق: والحزورة عند باب الحناطين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٥) البخاري (٢٥٧٢، ٥٥٣٥).

(فبعث معي أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سلمة (۱) (بعجزها) بضم الجيم بوزن رجل، وهو الورك، ولفظ البخاري: فبعث بوركيها أو بفخذيها (۲). (إلى النبي رالي فأتيته بها، فقبلها) والورك فوق الفخذ.

وقد آختلف العلماء في العمل بحديث أنس هذا في جواز أكل الأرنب، فحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص تحريمه، وعن ابن أبي ليلئ كراهته (٣).

وقد ذكر عبد الرزاق من حديث عبد الكريم بن أمية -وهو ضعيف-قال: قال: سأل جرير بن أنس<sup>(٤)</sup> رسول الله ﷺ عن الأرنب، فقال: «أنبئت أنها تحيض فلا آكلها ». وهو منقطع (٥).

وذكر النسائي عن موسى بن عقبة (٦) قال: أتي رسول الله بأرنب قد شواها رجل، فقال له: يا رسول الله، إني رأيت بها دمًا. فتركها رسول الله عنده: «لو ٱشتهيتها أكلتها »(٧).

وغاية هذين الحديثين يدلان على استقذارها مع جواز أكلها، وعند (٨) الشافعي يحل أكلها (٩).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل، م)، والصواب: أم سليم. (٢) البخاري (٥٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/١١٧ (٢٤٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ: وفي «مصنف عبد الرزاق»: أوس.

<sup>(</sup>٥) «مصنف عبد الرزاق» ١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ وفي «سنن النسائي»: طلحة.

<sup>(</sup>V) «المجتبىٰ» ٤/ ٢٢٤. (A) في (م): وقال.

<sup>(</sup>A) «الأم» ط. دار الوفاء ٣/ ٦٢٩.

[٣٧٩٢] (حدثنا يحيئ بن خلف) الباهلي شيخ مسلم، روىٰ عنه في الأيمان والنذور والطب(١).

(حدثنا روح (٢) بن عبادة) القيسي الحافظ.

(حدثنا محمد بن خالد) بن الحويرث المخزومي (قال: سمعت أبي خالد بن الحويرث) المكي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣).

(يقول: إن عبد الله بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما (كان بالصفاح) بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف حاء مهملة، موضع بين حنين وأنصاب الحرم(1) يسرة الداخل إلى مكة.

(قال محمد) بن خالد المخزومي (مكان) ذلك المكان (بمكة) وهناك لقي الفرزدق الحسين بن علي رضي الله عنهما لما عزم على العراق. وأنشد الفرزدق:

حَلَفتُ بأيدي البُدنِ تَدمىٰ نُحورُها

نَهاراً وَما ضَمّ الصِّفَاحُ وَكَبْكَبُ (٥)

وكبكب من وراء جبال عرفة، وأنشد عمر بن أبي ربيعة:

وقامت تراءى بالصفاح كأنما

كانت تريد لنا بذاك ضرارا(٢)

وقيل: الصفاح ثنية من وراء يساف بن معمر، والناس يغلطون

<sup>(1) (117, 1011, 4.11).</sup> 

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ح، ل): (ع). (۳) «الثقات» ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م). (٥) «ديوان الفرزدق» ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) «ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص١٤٩ وفيه: (عمدًا تريد) بدلًا من (كانت تريد).

فيقولون: نساب بن عامر. والله أعلم.

(وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد الله بن عمرو، ما تقول) في هلّه. (قال) عبد الله بن عمرو (قد جيء بها إلىٰ رسول الله وأنا جالس) عنده (فلم يأكلها) قال ابن [قدامة](١)(٢): لم نعلم قائلا بتحريمها إلا شيئًا روي عن عمرو بن العاص. يعني: راوي هذا الحديث، ويحتمل أن يكون ترك أكلها شفقة علىٰ أولادها، فقد جاء في رواية أنها كانت معها علىٰ ما رواه أحمد والنسائي عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي رسول الله على بأرنب ومعها صنابها وأدمها، فوضعها بين يديه، وأمسك رسول الله على فلم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا(٣) (ولم ينه عن أكلها) لعدم تحريم أكلها.

(وزعم) فيه استعمال زعم للمحقق وأكثر استعمالها فيما يشك فيه (أنها تحيض) وذكر عبد الرزاق عن جرير بن أوس سأل رسول الله على عن الأرنب فقال: « لا آكلها؛ أنبئت أنها تحيض »(٤). تقدم أنها تكون عاما ذكرًا [وعاما أنثي](٥) كالضبع، فتلقح في حال الذكورة وتحيض وتلد في حال الأنوثة، ذكره الجاحظ(٢).

#### 

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ح)، وفي (ل) بياض.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱۳/ ۳۲٥.

<sup>(</sup>٣) «المسند» ٢/ ٣٣٦، ٣٤٦، «المجتبى")» ٤/ ٢٢٢–٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) «المصنف» ١٨/٤. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

<sup>(</sup>٦) «الحيوان» ٧/ ١٦٨ في الكلام عن الضبع دون ذكر الأرنب.

## ٢٧ - باب في أَكْلِ الضَّبِّ

٣٧٩٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ أَنَّ خالَتَهُ أَهْدَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمْنًا وَأَضُبًا وَأَقِطًا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الأَقِطِ، وَتَرَكَ الأَضُبَّ تَقَدُّرًا وَأُكِلَ عَلَىٰ مائِدَتِهِ، وَلَوْ كَانَ حَرامًا ما أُكِلَ عَلَىٰ مائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١).

٣٧٩٤ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَمامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَيَّ بِضَبِّ عَنُوذٍ، فَأَهُوىٰ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ، فَقالَ بَعْضُ النِّسُوةِ اللاَّيْ مَيْمُونَةَ فَأُي بِضَبِّ عَنُوذٍ، فَأَهُوىٰ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقالُوا: هُو ضَبُّ. فَرَفَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا النَّبِيَ عَلَيْهِ بِما يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقالُوا: هُو ضَبُّ. فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَهُ. قالَ: « لا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدُهُ فَعَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ لَمْ يَكُنْ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَدَهُ. قالَ: « لا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعافُهُ ».

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ (٢).

٣٧٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا خالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ تَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي جَيْشٍ فَأَصَبْنا ضِبابًا قَالَ: فَشَوَيْتُ مِنْها ضَبّا فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: فَأَخَذَ عُودًا فَعَدَّ بِهِ فَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مُسِخَتْ دَوابَّ فِي الأَرْضِ، وَإِنّي أَصَابِعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مُسِخَتْ دَوابَّ فِي الأَرْضِ، وَإِنّي لَا أَدْرِي أَى: الدَّوابِ هِي ﴾. قالَ: فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهُ (٣).

٣٧٩٦ - حَدَّثَنا كُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنِ نافِع حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنا ابن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٩٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦).

 <sup>(</sup>۳) رواه النسائي ٧/ ١٩٩٩- ٢٠٠، وابن ماجه (٣٢٣٨)، وأحمد ٤/ ٢٢٠، ٥/ ٣٩٠،
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

عيّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي راشِدٍ الْحَبْرانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكُلِ خَم الضَّبِّ (١).

#### \* \* \*

### باب في أكل الضب

[٣٧٩٣] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي، شيخ البخاري (حدثنا شعبة عن أبي بشر<sup>(۲)</sup>) بيان بن بشر<sup>(۳)</sup> بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة في الكنية والاسم<sup>(٤)</sup> (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته) أم حفيد بنت الحارث، ويقال: أم حفيدة. واسمها هزيلة الهلالية من أخوات ميمونة (أهدت إلى رسول الله عنه وأقطا) بفتح الهمزة وكسر القاف، هله اللغة المشهورة، وهو اللبن المجبن المجفف الذي استخرج زبده ويبس حتى استخرج ليطبخ به عند قلة اللبن (وأضبًا) بفتح الهمزة وضم الضاد بوزن أكفًا، جمع ضب كما أن أكفا جمع كف، والضب دابة تشبه الجرذون، منها ما هو قدر الجرذون، ومنها ما هو أكبر.

قال عبد اللطيف البغدادي: الورل والضب والحرباء وشحمة الأرض والوزغ كلها متناسبة في الخلق، وللضب ذكران وللأنثى فرجان، وهو

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ٩/ ٣٢٦، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٢٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) ترجمه المصنف على أنه بيان بن بشر، وقد وهم؛ إنما هو: جعفر بن إياس.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: جعفر بن إياس أبي وحشية ، أنظر: «تهذيب الكمال» ٣٠٣/٤، ٥/٥.

طويل العمر، ويأكل رجيعه ويرجع في قيئه كالكلب، ويغذى بالنسيم ويعيش ببرد الهواء (فأكل من السمن ومن الأقط) لفظ البخاري: شرب اللبن وأكل الأقط(١). وفيه دليل على جواز الجمع بين أدمين (وترك) الأكل من (الأضب تقذرًا) نصب على المفعول له، أي تركه لأجل تقذره منه، يقال: تقذرت الشيء واستقذرته. إذا كرهته، قاله الجوهري(٢)، وهاذِه الكراهة لا تتعلق باختيار الشخص حتى يحكم على الذي استقذره النبي الكراهة الشرعية (وأكل) الضب (على مائدته) من قولهم: مادني. أي: أطعمني.

قال أبو عبيدة (٣): هي فاعلة بمعنىٰ مفعولة، أي مطعمة مما عليها لمن يأكل منها، فلا تسمىٰ مائدة حتىٰ يكون عليها طعام، وإلا فهي خوان. وفي البخاري عن أنس: ما أكل النبي علىٰ خوان. فقيل لقتادة -يعني: الراوي عن أنس- فعلام كانوا يأكلون؟ قال: على السفر (٤). وقيل: المائدة من ماد إذا تحرك، فسميت بذلك؛ لأنها تتحرك فهي آسم فاعل علىٰ بابه.

قال الغزالي: من أدب الطعام أن يوضع على السفرة الموضوعة على الأرض؛ لأنها تذكر سفر الآخرة، وهو أقرب إلى فعل رسول الله ﷺ من رفع الطعام على المائدة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» ۲/ ۷۸۷.

<sup>(</sup>٣) «مجاز القرآن» ١/١٨٢.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٤١٥، ٥٤١٥).

وقيل: أربع أحدثت بعد رسول الله على الموائد، والمناخل، والأشنان، والشبع. ثم قال: لسنا نقول: الأكل على المائدة منهي عنه نهي كراهة أو تحريم؛ إذ لم يثبت فيه نهي، فليس كل ما أبدع منهيًا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض ليتيسر الأكل، ففي المائدة تيسير للأكل فهو أيضًا مباح (۱). (ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله على) واحتجاج ابن عباس حجة على من قال: الأكل منها حرام. ذكر ذلك أبو حامد الإسفراييني عن مالك، ووجهه أن النبي على لا يقر على باطل.

[٣٧٩٤] (حدثنا) عبد الله بن محمد (١) (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة) أسعد (بن سهل (٣) بن حنيف، عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد رهم أنه دخل مع رسول الله رهب بيت ميمونة) زوج النبي رهب وهي خالته وخالة ابن عباس (فأتي بضب) هو دويبة تأكله الأعراب، وتقول العرب: هو قاضي الطير والبهائم. زاد في البخاري: قدمت به أختها حفيدة من نجد، فقدمت الضب لرسول الله روكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له (٤).

<sup>(</sup>۱) أنتهى من «إحياء علوم الدين» ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ والصواب: مسلمة.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل، ح): (ع).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٣٩١)، وهو أيضًا عند مسلم (١٩٤٦).

(محنوذ) بحاء مهملة وذال معجمة، أي: مشوي في حفير من الأرض، من قوله تعالى: ﴿جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ (١) وقيل: هو المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة، ومنه حديث الخنثى (٢):

### عجلت قبيل حنيذها بشواء

أي: عجلت قبل القرى ولم تنتظر المشوي.

(فأهوى إليه) بيده، أي: أمال إليه بيده ليأخذه، يقال: أهوى بيده وأهوى يده وأهوى يده وأهوى يده إلى الشيء: تناوله، وقيل: قصده بيده إليه (رسول الله عليه بيده) الكريمة (فقال بعض النسوة اللاتي) حاضرين (في بيت ميمونة: أخبروا) ولفظ البخاري: أخبرن (النبي عليه) بنون ضمير النسوة، وهو أليق بالمعنى (بما) قدمتن له، فإنه (يريد أن يأكل منه) وإنما كان يسمى له الطعام الذي يريد أن يأكل منه؛ ليقبل على ما يحب ويترك ما لا يحب فإنه الله ما كان يذم شيئًا.

(فقالوا) يعني: بعض النسوة. ولمسلم: فنادت آمرأة من نساء النبي على: إنه لحم ضب (هو ضب) وفي رواية لمسلم: قالت له ميمونة: إنه لحم ضب<sup>(3)</sup>. (فرفع رسول الله على يده) ولمسلم أيضًا: فكف يده، وقال: «لم آكله قط». وقال لهم: «كلوا» فأكل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة (٥).

<sup>(</sup>١) هود: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٣٩١)، وهو أيضًا عند مسلم (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٤٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٩٤٨).

(قال: فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟) لفظ البخاري: فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله(١)؟.

(قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي) قال القرطبي: ظاهره أنه لم يكن موجودًا فيها، وعن بعض العلماء أن الضب موجود عندهم بمكة غير أنه قليل وأنهم لا يأكلونه (٢).

(فأجدني أعافه) أي: أجد نفسي تكرهه. ولا يلزم من كراهة النفس أن يكون مكروه الأكل في الشرع كما تقدم في التقذر، فإن المعنى: أكرهه تقذرًا، فقد أجمع العلماء على أن الضب حلال ليس بمكروه، إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته ( $^{(7)}$ ) وما حكاه عياض عن بعضهم أنه حرام ( $^{(3)}$ )، وحكي عن الثوري وعن علي نحوه  $^{(6)}$ ؛ لحديث: نهى عن أكل لحم الضب  $^{(7)}$ . ولأنه ينهش فأشبه ابن عرس وأكثر الصحابة والفقهاء على إباحته، ولم يثبت عن غيرهم خلافه؛ فكان إجماعًا.

(قال خالد) بن الوليد (فاجتررته، فأكلته ورسول الله على ينظر) هذا تصريح بما أتفق عليه العلماء، وهو أن إقرار النبي على على الشيء وسكوته عليه إذا فعله بحضرته يكون دليلًا لإباحته، ويكون بمعنى

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٣٩١)، وهو عند مسلم أيضًا (١٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) «المفهم» ٥/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ٢١/ ٢٣١، «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٦، «تبيين الحقائق» ٥/ ٢٩٥.

<sup>(3) &</sup>quot;إكمال المعلم" ٦/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة ١٢/ ٣٦٤ (٢٤٨٤٦).

<sup>(</sup>٦) يأتي قريبًا (٣٧٩٦).

أذنت فيه وأبحته؛ لأنه لا يسكت على باطل ولا يقر على منكر.

[٣٧٩٥] (حدثنا عمرو(١) بن عون) الواسطي البزاز (أنا خالد) بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي (عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، وهو ابن عبد الرحمن الكوفي (عن زيد بن وهب) الجهني الكوفي، من قضاعة (عن ثابت بن وديعة) ووديعة أمه، وأبوه يزيد بن خذام الأنصاري الأوسي الكوفي.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳۲۳۸).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

من بني إسرائيل مسخت) يدل على أن جميعهم لم يمسخوا، بل سلم من المسخ الذين كانوا ينهونهم، مسخت قردة وخنازير وفئرانًا و(دواب) منتشرة (في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي) قال القرطبي: إنما كان ذلك ظنا أو خوفا منه على لأن يكون الضب والفأر ونحوهما مما مسخ، فكان هذا حدسًا منه قبل أن يوحى إليه (۱) أن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا، فلما أوحي إليه بذلك زال عنه التخوف، وعلم أن الضب والفأر ليس مما مسخ. وعند ذلك أخبرنا بقوله لمن سأله عن القردة والخنازير، هل هي مما مسخ؟ فقال: «إن الله لم يهلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلًا »(۲) وأن القردة والخنازير كانوا(۲) قبل يعذب قومًا فيجعل لهم نسلًا »(۲) وأن القردة والخنازير كانوا(۲) قبل ذلك. قال: زاد ابن ماجه: فقلت: إن الناس قد اشتووها فأكلوها(٤).

(فلم يأكل ولم ينه) عن أكلها.

[٣٧٩٦] (حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان (الطائي) الحمصي، وثقه النسائي، وعن عبد الله بن أحمد [بن حنبل] (٥) قال: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثله (أن الحكم بن نافع) أبا اليمان الحمصي (حدثهم أن) إسماعيل (بن عياش) بن سليم الحمصي عالم الشام، ورث من أبيه أربعة آلاف دينار فأنفقها في طلب العلم، قال البخاري: إذا حدث عن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٣/٢٦٦٣)، وانظر: «المفهم» ٥/ ٢٣٥.٠

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

أهل بلده فصحيح (١). وقال دحيم: هو في الشاميين غاية.

(عن ضمضم بن زرعة) بن ثوب الحضرمي الحمصي، عن يحيى بن معين: ثقة (٢). ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣). وقال الحافظ أبو القاسم في «تاريخ دمشق»: ضمضم بن زرعة قيل: إنه ابن ثوب. قال: إن كان أبوه زرعة بن ثوب فهو دمشقي (٤).

(عن شريح) بضم الشين المعجمة (ابن عبيد) بن عبيد (ه) الحضرمي الحمصي، من شيوخ حمص الكبار، قال أحمد بن عبد الله العجلي: هو شامى تابعى. ثقة (٦).

(عن أبي راشد) يقال: أسمه أخضر بن خوط، [وقيل: النعمان بن بشير. قال ابن حبان في كتاب «التابعين»: أبو راشد يقال: أسمه: الخضم بن خوط الحمصي](٧).

(الحبراني) قال ابن السمعاني: بضم الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة والراء المهملة المفتوحة وبعد الألف نون، نسبة إلى حبران ابن عمرو بن قيس، قال: واسمه: أخضر، تابعي شامي (٨).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (ص١٣٥) (٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٦/ ٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ دمشق» ۲۲/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية والصواب: عبد كما في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٦) «الثقات» ١/ ٢٥٤ (٢٢٧).

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>A) «الأنساب» ٤٣/٤.

<sup>(</sup>۱) «مختصر خلافیات البیهقی» ۸/۸۸-۸۹.

## ٢٨ - باب في أَكْلِ لَحْمِ الحُبارىٰ

٣٧٩٧- حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيًّ حَدَّثَنِي بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَدَّمَ عُبارِيْ (١).

#### \* \* \*

### باب في أكل الحبارى

[٣٧٩٧] (حدثنا الفضل بن سهل) بن إبراهيم الأعرج البغدادي، أخرج له الشيخان.

(حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي) البصري، قال في «الكمال»: لم أر له حديثًا يحكم عليه بالضعف من أجله (۲). (قال: حدثني بريه) بضم الباء الموحدة وفتح الراء وتشديد ياء التصغير (ابن عمر بن سفينة) واسم بريه: إبراهيم، وبريه لقب له، لين (۳)، وقال البخاري: إسناده مجهول (٤). وضعفه العقيلي (٥) وابن حبان (٢).

(عن أبيه) عمر بن سفينة، قال البخاري: عمر بن سفينة مولى النبي

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸۲۸)، والبزار (۳۸۳۳، ۳۸۳۷)، والطبراني ۷/ ۸۱ (۱۶۳۰)، والبيهقي ۹/ ۳۲۲، وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۵۰۰).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب الکمال» ۲/۱۳۷ (۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): ثبت.

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) «الضعفاء الكبير» ١/١٦٧ (٢٠٩).

<sup>(</sup>r) «الثقات» ٦/ ١١٩.

على النبي على عمر هو ابن مولى النبي على مهران. وقيل: رومان (عن جده) سفينة، أعتقه النبي على وقيل: أعتقته أم سلمة زوج النبي على واشترطت عليه خدمة النبي على ما عاش (٢). كان اسمه سنة، فسماه النبي على سفينة، وذلك أنه خرج مع النبي على وأصحابه يمشون، فقل عليهم متاعهم فحملوه عليه، فقال له النبي على الحمل فإنما أنت سفينة »(٣). فكان بعد ذلك لو حمل وقر بعير ما ثقل عليه (٤)، وتوفي زمن الحجاج.

(قال: أكلت مع رسول الله على لحم حبارى) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وبعد الألف راء وألف مقصورة، طائر يقع على الذكر والأنثى، واحده وجمعه سواء، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وألفه للتأنيث كسمانى، وأهل مصر يسمون الحبارى الحترح، وهي من أشد الطير طيرانًا، تصاد بالبصرة فيوجد في حواصلها الحبة الخضراء التي شجرها البطم من بلاد الشام، وهو على شكل الإوزة بين لحم الدجاج ولحم البط، رمادي اللون، في منقاره بعض طول، برأسه وبطنه غبرة، ولون بطنه وظهره كلون السمانى. وقد استدل به على إباحة أكل لحم الحبارى، ولم أر فيه خلافًا.

### 

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تاریخ دمشق» ۲٦٦/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» ٣/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٥/ ٢٢٠-٢٢٢. قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» ٧/ ٢٧٧: سند رواته ثقات.

# ٢٩ - باب في أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

٣٧٩٨- حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا غالِبُ بْنُ حَجْرَةَ، حَدَّثَني مِلْقامُ ابْنُ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ قالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَلَمْ أَسْمَعْ لَجِشَرَةِ الأَرْضِ تَعْرِيمًا (١).

٣٧٩٩ حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ خالِدِ الكَلْبِيُّ أَبُو قُوْرٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ نُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابن عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ القُنْفُذِ فَتَلا ﴿قُل لا آَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ الآيةَ قالَ: قالَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلِ القُنْفُذِ فَتَلا ﴿قُل لا آَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ الآيةَ قالَ: «خَبِيثُةٌ مِنَ شَيْخُ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْثِهُ فَقَالَ: «خَبِيثُةٌ مِنَ الخَبائِثِ ». فَقَالَ ابن عُمَرَ: إِنْ كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِهُ هَذَا فَهُو كَمَا قَالَ مَا لَمْ نَدْرِ (٢).

#### \* \* \*

### باب أكل حشرات الأرض

جمع حشرة وستأتي.

[٣٧٩٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا غالب) بغين معجمة (بن حجرة) بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم (قال حدثني) عمي (ملقام) بكسر الميم وسكون اللام وبعدها قاف ثم ألف ثم ميم (ابن التلب) بكسر التاء المثناة وسكون اللام، وكان شعبة وحده يقول: الثلب. بالثاء المثلثة أوله؛ لأنه كان ألثغ لا يبين التاء.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۲/ ۱۳ (۱۲۹۹)، والبيهقي ۹/ ۳۲٦. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢/ ٣٨١، والبيهقي ٩/ ٣٢٦. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٤٩٢).

(عن أبيه) تلب بن ثعلبة بن ربيعة بن عقبة بن أخب بضم الهمزة والخاء المعجمة التميمي العنبري من العنبر ابن عمرو بن تميم.

(قال: صحبت النبي على فلم أسمع لحشرة) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة، جمعه حشرات، وهي صغار دواب (الأرض) كالضب واليربوع والقنفذ وما أشبهها من دواب الأرض، وقيل: هي هوام الأرض مما لا سم فيه (١)، وفي حديث الهرة «لم تطعمها ولم تدعها تأكل من حشرات الأرض »(٢). (تحريمًا) ومن الحشرات: الديدان والجعلان بكسر الجيم، جمع جعل بوزن عمر، حيوان كالخنفساء، ومنها: بنات وردان، وهي دابة تتولد في الأرض الندية كالحمامات والسقايات، ومنها الأسود والأحمر، تبيض بيضًا مستطيلًا، ومنها الخنافس والفأر والوزغ والحرباء والعضاءة -وهي السحلية- والجرذون والعقرب والحية، والجمهور على تحريمه، ورخص مالك في هذا كله؛ لهذا الحديث، إلا الأوزاغ، فإن ابن عبد البر قال: هو مجمع على تحريمه (٣). وقال مالك: الحية حلال إذا ذكيت؛ لهاذا الحديث والآية، وهو قول ابن أبي ليلي والأوزاعي(٤)، قال الشاعر:

أكلت الرُّبى يا أم عمرو ومن يكن خريبًا لديكم يأكل الحشرات

<sup>(</sup>١) في (ح): له.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣١٨)، ومسلم (٢٢٤٢) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۳) «التمهيد» ۱۸٦/۱٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التمهيد» 10/ ١٧٧.

والرُّبى جمع ربية: ضرب من الحشرات، قال القرطبي: هي الفأرة. وأجيب عن هذا الحديث كما قال الخطابي بأنه ليس في قوله (لم أسمع) دليل على إباحتها؛ لجواز أن يكون غير التلب قد سمعه. قال: وقد حضرنا فيه معنى آخر وهو أنه إنما عنى بهذا القول عادة القوم في زمان رسول الله على أستباحة أكل الحشرة (۱). وقد ذهب بعضهم إلى أن أصل الأشياء الإباحة فمتى تردد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة، لأنها الأصل، ولعموم قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي الآية (٤).

[٣٧٩٩] (حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي) البغدادي المكنى (أبو ثور) أحد المجتهدين، قال أحمد: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة (حدثنا سعيد لفي بن منصور) بن شعبة الخراساني (حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن عيسى بن نميلة) بضم النون وتخفيف الميم مصغر نملة، الفزاري، ذكره ابن حبان في «الثقات» (ه).

(عن أبيه) نميلة الفزاري (قال: كنت عند) عبد الله (ابن عمر رضي الله عنهما فسئل عن أكل القنفذ) واحد القنافذ، والأنثى الواحدة: قنفذة، وهو

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲۲۹۱٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تاريخ بغداد» ٦٦/٦، «تهذيب الكمال» ٢/ ٨١- ٨٢، «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٤٨/١٦.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ۸/ ۹۸۶.

وعن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع والدم الذي يكون في أعلى العروق بأسًا، وقرأت هانيه الآية: ﴿قُل لَّا آجِدُ﴾ (٣).

﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ قال إلكيا الهراسي: أعلم أن ظاهر الآية [لا] يمنع [من تحريم] غير المذكور، إلا أنه لا يدل على (٤) أنه لا يحرم في الشرع الآن ، ويجوز أن يكون قد تجدد بعده.

وقد قيل: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ مما كنتم تستبيحون

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البزاز في «الغيلانيات» ٢/ ٧٦١ (١٠٤٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) قبلها في (م): عليه.

وتتناولون ولا تعدونه من الخبائث<sup>(۱)</sup> إلا هانده الأمور ، وإلا فقد أشتمل القرآن على تحريم أشياء كالمنخنقة والموقوذة والمتردية، وأباح مالك أشياء كثيرة بهانده الآية<sup>(۲)</sup>.

(قال شيخ عنده) أي: عند ابن عمر (سمعت أبا هريرة، يقول: ذكر) القنفذ (عند النبي على فقال) هو (خبيثة من الخبائث) جعل أحمد الخبيث هنا الحرام (٣) كحديث: «مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث» (٤) فحرم أكل لحم القنفذ لهذا الحديث، ولأنه يشبه المحرمات، فيأكل الحشرات، فأشبه الجرذان (فقال (٥): إن كان قال رسول الله على هذا فهو كما قال) وكذا قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك (٢) وأبو حنيفة (٧): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي (٨) والليث وأبو ثور (٩).



<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: الخبالات. والمثبت من «أحكام القرآن».

<sup>(</sup>٢) «أحكام القرآن» ٣/ ١٢٧، وما بين المعقوفتين زيادة منه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ٣١٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٥٨٦/ ٤١) من حديث رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ح): خ: ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) في «المدونة» ١/ ٥٤١ عن مالك لا بأس بأكله.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المبسوط» ١١/ ٢٥٥، «بدائع الصنائع» ٥/ ١٤٤، «تبيين الحقائق» ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>A) «الأم» ط. دار الوفاء ٣/ ٦٣٠.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «المغنى» ١٣/٧١٣.

### ٣٠ - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْريمُهُ

٣٨٠٠ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ

- يَعْني: ابن شَرِيكِ المَكْيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ:
كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ
كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيَّهُ وَأَنْزَلَ
كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ فَما أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ، وَما حَرَّمَ فَهُو حَرامٌ، وَما سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفْوٌ وَتَلا: ﴿ وَلَى لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى عُمُرَمًا ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ (١٠).

#### \* \* \*

### باب ما لم يذكر تحريمه

[ ١٩٨٠] (حدثنا محمد بن داود بن صبيح) بفتح الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون المثناة تحت، المصيصي، صدوق عاقل ورع (حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا محمد بن شريك) أبو عثمان (المكي) وثقه أحمد وغيره، وقال أبو حاتم: لا بأس به (٢٠). (عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري (عن ابن عباس دينار، عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري انفسهم لأكلها (ويتركون أشياء تقذرًا) أي: لكراهة أنفسهم لها، ولا يتمسكون بشريعة يعملون بها (فبعث الله تعالى نبيه) محمدًا وأرانزل) عليه (كتابه) العزيز (وأحل حلاله) وهو الطيبات (وحرم حرامه) وهو الخبائث (فما أحل) أكله (فهو حلال وما حرم) أكله (فهو حرام) عليكم.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم ۳۱۷/۲، ۱۱۵/٤، والبيهقي ۹/ ٣٣٠، وصححه الألباني في «غاية المرام» (٣٤).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٧/ ٢٨٤.

قال ابن عطية: لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله على فهي صالحة أن ينتهى بالشيء المذكور غاية التحريم، وصالحة بحسب اللغة أن يقف دون الغاية في خبر الكراهة ونحوها بما اقترنت به قرينة التأويل من الصحابة كتحريمه لحوم الحمر الإنسية، فتأول بعض الصحابة أنها نجس، وتأول بعضهم لأنها حمولة الناس، فجائز لمن ينظر من العلماء أن يحمل التحريم بحسب اجتهاده (۱).

(وما سكت عنه) فلم يبين تحريمه رحمة لكم غير نسيان (فهو عفو) أي: ما أمسك عن ذكره فلم يوجب عليكم فيه حكمًا فهو معفو عنه، أي: عفي عن الحرج في أكله تسهيلًا عليكم، فيباح لكم أكله، وهذا على أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما تقتضيه عموم النصوص، وهذا الحديث بخصوصه، قيل: يقتضي الإباحة مطلقًا. والصحيح أن الأصل في المنافع [الإباحة، وفي المضار التحريم، ويستثنى من المنافع] الأموال فإن الظاهر أن الأصل فيها التحريم؛ لحديث جابر: "إن دماءكم وأموالكم حرام" (وتلا: ﴿قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِي البُن عَمْرَمًا الله إلى آخر الآية) فهي دالة على أن التحريم والتحليل إنما يثبت بالوحي والتنزيل.

### 

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» ٥/ ٣٧٧-٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٢١٨).

# ٣١ - باب في أَكْلِ الضَّبُع

٣٨٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَزاعيُّ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: «هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ المُحْرِمُ » (١٠).

\* \* \*

## باب في أكل الضبع

[۲۸۰۱] (حدثنا محمد بن عبد الله) بن عثمان (الخزاعي) البصري، قال ابن (۲) المديني: ثقة (ثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد) بن عمير الجندعي الليثي، وثقه أبو حاتم (۳) وغيره (عن عبد الرحمن بن أبي عمار) وثقه أبو زرعة (٤) والنسائي، ولم يتكلم فيه أحد، إلا أن ابن عبد البر أعله به (٥)، وليس كما قال.

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله على عن الضبع) لا تقل في الأنثى منه: ضبعة، بل ضبعاة، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرًا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۸۰۱)، (۱۷۹۱)، والنسائي ٥/ ۱۹۱، ٧/ ۲۰۰، وابن ماجه (۳۲۳٦) وأحمد ٣/ ۲۹۷، ۳۱۸، ۳۲۲.

وصححه الألباني في «الإرواء» (١٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٥/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٥/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>o) «التمهيد» ١/ ١٥٥.

وهي مولعة بنبش القبور؛ لشهوتها للحوم بني آدم.

(فقال: هو صيد) لم يؤكل لحمه (ويجعل فيه) الفداء (كبش) وفيه دليل علىٰ أن ما ليس بصيد لا جزاء في قتله كسبع وهو الأسد ودب وذئب ونمر(١)، وكذا ما كان إنسيًّا كنعم وخيل ودجاج.

وفيه دليل على أن الكبش مثل الضبع.

وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.

واختلفوا في أكل الضبع، فأباحه الشافعي وأحمد (٢)؛ لأن الشافعي قال: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير (٣)؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه، وحديث النهي إن صح فمحمول على التنزيه، وقال أبو حنيفة (٤) ومالك (٥): هو حرام؛ لأن النبي على سئل عن الضبع، فقال: «ومن يأكل الضبع؟ »(٦)، وللنهي عن كل ذي ناب [من السباع] (٧)، وهي من السباع، قال ابن عبد

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المغنى» ١٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الأم» ٣/ ٢٢٩، ٦٤٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المبسوط» ١١/ ٢٢٥، «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المدونة» ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (١٧٩٢)، وابن ماجه (٣٢٣٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٣/ ٩٣ (١٤١١)، والطبراني ٤/ ١٠١-١٠٢ (٣٧٩٥-٣٧٩٠) من حديث خزيمة بن جزء. قال الترمذي: حديث ليس إسناده بالقوي. وضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» ١/ ١٦١، وابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (م).

البر(۱): هذا الحديث لا يعارض حديث النهي عن كل ذي ناب؛ لأنه أقوى منه. قلنا: هذا تخصيص لا معارضة، ولا يعتبر في المخصص كون المخصص في رتبة المخصص، بدليل تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد. وأما حديث: «ومن يأكل الضبع؟ ». فمتروك، ولأن الضبع قد قيل: ليس لها ناب. وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم واحد كصفحة نعل الفرس، فعلى هذا لا يدخل في عموم النهي. (إذا صاده المحرم) فإن صاده الحلال فلا شيء عليه، ويحل للمحرم أكله صيدًا ذبحه حلال إن لم يصده له، ولا بدلالته ولا بإعانته.

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۱/۱۲۱.

## ٣٢ - باب النَّهْن عَنْ أَكْلِ السِّباعِ

٣٨٠٠ حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِّ، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُع (١).

٣٨٠٣ حَدَّقَنا مُسَدَّدُ، حَدَّقَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذي غِنْ الطَّبْرِ (٢).

٣٨٠٤ حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ الْمَصَفَّى الِحَمْصِيُّ، حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرُوانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ الِلقَّدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ مَرُوانَ بْنِ رُوْنَةِ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ اللقَّدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « أَلَا لَا يَجِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا الْجِمارُ الأَهْلِيُّ وَلَا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنَيَ عَنْهَا وَأَيُّما رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ وَلا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعاهِدٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَغْنَيَ عَنْهَا وَأَيُّما رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقُرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ » (٣٠).

٣٨٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنِ ابن أَبِي عَديٍّ، عَنِ ابن أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيًّ ابْنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابن عَبّاسٍ قالَ: نَهَىٰ ابْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وَعَنْ كُلِّ ذي عِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (٤). الطَّيْرِ (٤).

٣٨٠٦ حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمانُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ صالِحِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ اللقدامِ عَنْ جَدِّهِ اللقدامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ سُلَيْمانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ صالِحِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ اللقدامِ عَنْ جَدِّهِ اللقدامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٤/ ١٣٠، ١٣٢، والطبراني ٢٠/ ٢٨٣ (٦٦٩، ٢٧٠)، والدارقطني ٤/ ٢٨٧، والبيهقي ٩/ ٣٣٢. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) سلف برقم (٣٨٠٣).

خالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَيْبَرَ فَأَتَتِ الْيَهُودُ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَىٰ حَظائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « أَلا لا تَحِلُّ أَمُوالُ المُعاهِدِينَ إِلاَّ إِسَّحَقُها، وَحَرامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ، وَخَيْلُها وَبِغالُها، وَكُلُّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وَكُلُّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ » (١٠).

٣٨٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدِ الصَّنْعانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ عُمْرَ بْنِ زَيْدِ الصَّنْعانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ ثَمْنِ الهِرِّ وَأَكْلِ ثَمْنِها (٢).

#### \* \* \*

### باب النهي عن أكل السباع

[٣٨٠٢] (حدثنا) عبد الله (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس) عائذ الله بن عبد الله (الخولاني) نسبة إلىٰ خولان، قبيلة نزلت بالشام، وأبو إدريس ولد عام حنين، وهو من كبار التابعين.

(عن أبي ثعلبة) جرثوم بن ناشر (٣) (الخشني) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، منسوب إلى خشن بن النمر بن وبرة، بطن من قضاعة.

(أن رسول الله على عن أكل كل ذي ناب من السباع) كما تقدم، قال الشافعي: يعدو بنابه على الحيوان طالبًا غير مطلوب(1).

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۳۷۹۰).

<sup>(</sup>۲) قیل: جرثوم بن ناشب، وقیل: ابن ناشم، وقیل: ابن لاس، وقیل: جرهم. واختلف فیه. انظر: «تهذیب الکمال» ۳۳/ ۱۷۲ (۷۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٢٨٠)، وابن ماجه (٣٢٥٠)، وضعفه الألباني في «الإرواء»(٢٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوى الكبير» ١٣٧/١٥.

قال القفال الشاشي: لأن هانيه السباع أكلها يورث مرارة الطباع، وهو إضرار شديد.

[٣٨٠٣] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله (عن أبي بشر) بكسر الباء الموحدة وسكون المعجمة، واسمه: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري.

(عن ميمون بن مهران) قال النووي: صح سماعه من ابن عباس، ولا تغتر بما يخالف هاذا (١٠).

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهني رسول الله على عن كل ذي ناب من السباع) قال أصحابنا: المراد بذي الناب: ما يتقوى به ويصطاد.

(و) نهى (عن كل ذي مخلب) بكسر الميم وفتح اللام، قال أهل اللغة: المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان (٢).

وقد صار إلى تحريم كل ذي مخلب من الطير طائفة من العلماء تمسكًا بهذا الظاهر، وممن قال بتحريمه أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤)، وأما مذهب مالك فقال القرطبي: حكىٰ عنه ابن أبي أويس كراهة كل ذي مخلب من الطير، وجل أصحابه ومشهور مذهبه علىٰ إباحة ذلك، متمسكين بقوله تعالىٰ: ﴿قُل لاّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرّمًا ﴾ الآية، قال: والظاهر التمسك بما قررناه من الحديث الظاهر، وتقييد الطير

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۱۳/ ۸٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ١١/ ٢٥٥، «بدائع الصنائع» ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوى الكبير» ١٥/ ١٤٤، «روضة الطالبين» ٣/ ٢٧١.

بذي المخلب يقتضي منع أكل سباع الطير العادية كالعقاب والشاهين والغراب، ولا يتناول الخطاف وما أشبهها(١).

[٣٨٠٤] (حدثنا محمد بن المصفىٰ) بضم الميم، ابن بهلول القرشي (الحمصي، حدثنا محمد بن حرب) الأبرش الخولاني (عن) محمد بن الوليد بن عامر (الزبيدي) بضم الزاي، نسبة إلىٰ زبيد، وهي قبيلة من مذحج، واسم زبيد: منبه بن صعب سمي بذلك؛ لأنه كان يزبد لمن رفده.

(عن مروان بن رؤبة) بضم الراء وسكون الهمزة ثم موحدة (التغلبي) بفتح المثناة وسكون الغين المعجمة، الحمصي، أخو عمر، وهو ثقة.

(عن عبد الرحمن بن أبي عوف) الجرشي، قاضي حمص، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٣).

(عن المقدام بن معدي كرب) بن عمرو الكندي، [له صحبة ورواية] (عن رسول الله على قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي) كما تقدم (ولا اللقطة) قال الأصمعي وابن الأعرابي والفراء: اللقطة [بفتح القاف] (م) أسم للمال الملقوط (من مال معاهد) من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما، ومعناه

<sup>(1) «</sup>المفهم» ٥/ ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ح، ل): ع.

<sup>(</sup>۳) «الثقات» ٥/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (ل، م).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين من (م).

لا يجوز أن يتملك لقطته الموجودة من ماله؛ لأنه معصوم المال يجري حكمه مجرى الذمي (إلا أن يستغني عنها) أي: إلا أن يتركها صاحبها ولا يأخذها أستغناءً عنها لقوله تعالى: ﴿وَٱسْتَغْنَى اللهُ ﴾ (١) عنهم، أي: تركهم الله تعالى أستغناءً عنهم (وأيما رجل ضاف قومًا) يقال: ضفت الرجل. إذا نزلت عليه ضيفًا، وكذلك تضيفته (فلم يقروه) بفتح الياء، يقال: قريت الضيف قرئ حمثال: قليته قلّى – وقراءً: أحسنت إليه، إذا كسرت القاف قصرت، وإذا فتحتها مددت (فإن له أن يعقبهم) بضم أوله وسكون العين مع تشديد القاف لغتان. قال في «النهاية»: يقال: عقبهم مشددًا ومخففًا، وأعقبهم أي: يأخذ منهم عوضًا عما حرموه من القرئ، وهذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا ويخاف على نفسه التلف (٢).

واستدل به أحمد على وجوب الضيافة على المسلمين، قال: واليوم والليلة حق واجب لهذا الحديث، وللحديث المتقدم: «ليلة الضيف حق واجب »(٣).

قال أحمد: له أن يطالبه بحقه الذي جعله له النبي على ولا يأخذ شيئًا إلا بعلم أهله. قال أحمد في تفسير هذا الحديث: معناه أن له أن يعقبهم (بمثل قراه) يعني: أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم (٤).

<sup>(</sup>١) التغابن: ٦.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحدث والأثر» ٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المغنى» ٣٥٢/١٥٣ - ٣٥٤.

[٣٨٠٥] (حدثنا محمد بن بشار عن) محمد بن إبراهيم (ابن أبي عدي (۱)) أبي عمرو البصري (عن) سعيد (ابن أبي عروبة (٢)) مهران اليشكري (عن علي بن الحكم) البناني، أخرج له البخاري في الإجارة.

(عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله على يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، و) نهى عن (كل ذي مخلب من الطير) تقدم.

[٣٨٠٦] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد الحمصي، صدوق حافظ (ثنا محمد بن حرب، حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم) الكناني الكلبي مولاهم القاضي الحمصي، قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود -يعني المصنف - عنه، فقال: ثقة (عن صالح بن يحيئ بن المقدام) ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ (٣) عن أبيه (عن جده) حكى المنذري أن صالح بن يحيئ بن المقدام عن أبيه عن جده (٤) لا يعرف سماع أن صالح بن يحيئ بن المقدام عن أبيه عن جده (٤) لا يعرف سماع بعضهم من بعض (٥). قال الدارقطني: هذا حديث ضعيف (٦) (المقدام ابن معدي كرب، عن خالد بن الوليد قال: غزوت مع رسول الله خيبر) في السنة السابعة.

قال الواقدي: لا يصح هذا؛ لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر. وقال

<sup>(</sup>١) فوقها في (ح، ل): ع.

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ح، ل): ع.

<sup>(</sup>٣) (الثقات) ٦/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» ٣١٦/٥.

<sup>(</sup>٦) «سنن الدارقطني» ٤/ ٢٨٧.

البخاري: خالد لم يشهد خيبر. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خيبر، إنما أسلم قبل الفتح (۱) (فأتت اليهود) رسول الله على (فشكوا) إليه (أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم) جمع حظيرة، وهي الموضع الذي يحاط عليه للإبل والبقر والغنم ليحفظها ويقيها من الحر والبرد والريح وغيرها، وهي تعمل من الشجر والشوك ونحو ذلك، وأصل الحظر المنع، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَاتُهُ رَبِّكَ عَظُولًا ﴿ (٢) عَمنوعًا منه.

وفي الحديث حذف تقديره: أسرعوا إلى حظائرهم ليأخذوا منها بغير أختيارهم.

(فقال رسول الله عليه: ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها) لأنهم معصومو<sup>(٣)</sup> الدماء والأموال إلا بحق جزية أو عشر، أو غير ذلك من الحقوق الشرعية.

(وحرام عليكم حمر الأهلية) هكذا في الأصول بإضافة (حمر) إلى (الأهلية)، فهو كقولهم: مسجد الجامع، وصلاة الأولى، ومنه قوله تعالى: ﴿ بِجَانِ ِ ٱلْغَرْبِيَ ﴾ (٤) و ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٥) فعلى قول الكوفيين: هو من إضافة الموصوف إلى صفته. وهو جائز عندهم، وعلى مذهب

<sup>(</sup>۱) نقل هذا المنذري في «مختصر السنن» ٥/٣١٧.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: معصومون، ولعل المثبت أصح.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٤٤.

<sup>(</sup>ه) يوسف: ۱۰۹.

البصريين: لا تجوز هذه الإضافة. ولكن هذا كله على حذف في المضاف للعلم به، تقديره: حمر الحيوانات الأهلية، ومسجد المكان الجامع، ودار الحياة الآخرة.

(و) حرام عليكم (خيلها وبغالها) أي: خيل الحيوانات الأهلية وبغالها. وأول من ركب الخيل إسماعيل؛ ولذلك سميت الخيل العراب، وسميت خيلا لاختيالها، أو لاختيال راكبها، وأول من أنتج البغال قارون. وتزعم العرب أن الخيل كانت وحشية، وأول من ذللها وركبها إسماعيل. وتخرج من الخيل الأهلية خيل البحر، ويوجد في نيل مصر فرس البحر، له ناصية الفرس ورجلاه مشقوقتان كالبقر، وذنب شبه ذنب الخنزير، يصعد إلى البر فيرعى الزرع، وربما قتل الإنسان، وحكمه وحكم خيل الوحش الحل.

(و) نهى (عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير) تقدم (۱).

[٣٨٠٧] (حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك) بن زنجويه البغدادي الغزال، صاحب أحمد بن حنبل، وثقه النسائي وغيره.

(قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن عمر بن زید الصنعانی) لم یرو عنه غیر عبد الرزاق فقط، قال ابن حبان: لا یحتج به (۲).

(أنه سمع أبا الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي على نهى عن ثمن الهر) أستدل به أحمد على

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>Y) «المجروحين» Y/ XX.

كراهة ثمن الهر(۱)، وبما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور. قال: زجر النبي عن ذلك (۲). وروي ذلك عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد (۱۳). والجمهور على جواز بيعه من غير كراهة؛ لأنه ينتفع به لاصطياد الفأر، والبيع شرع للتوصل إلى قضاء الحاجة، وقياسًا على الفهد فإنه ينتفع به للاصطياد، وحملوا هذا الحديث -إن صح- وحديث مسلم على هر لا يصطاد ولا ينتفع به، أو على (١٤) غير المملوك منها.

(قال) محمد (ابن عبد الملك) في روايته نهى (عن أكل الهر) يدخل فيه الأهلي والوحشي (و) كما يحرم أكلها يحرم (أكل ثمنها) للحديث، ولأن لها نابًا تفترس به، وفي الهرة الوحشية وجه بجواز أكلها كحمار الوحش؛ لأنه يتنوع إلى وحشي وأهلي، فحل وحشيه، ثم الخلاف فيما إذا كانت وحشية الأصل، فإن كان أصلها إنسية وتوحشت في سني القحط حرم قطعًا، جزم به الإمام (٥)، وذكر ابن خيران في (اللطيف): إن توحش الأهلي لم يؤكل، وإن استأنس الوحشي أكل.

### 

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» ٦/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه عنهم ابن أبي شيبة في «المصنف» ٤٠٧/٤ (٢١٥٩٨، ٣٠٥٠٣) عن جابر بن عبد الله لا ابن زيد.

<sup>(</sup>٤) من (ح).

<sup>(</sup>ه) «نهاية المطلب» ١٨/ ٢١١.

# ٣٣ - باب في أَكْلِ لُحُومِ الحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ

٣٨٠٨ حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ حَسَنِ المِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ، عَنِ ابن جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلُ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخُبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، أَخْبَرَنِي رَجُلُ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: فَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ. قَالَ عَمْرُو: فَأَخْبَرْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْخِفارِيُّ فِينا يَقُولُ هِذَا وَأَبَىٰ ذَلِكَ البَحْرُ مُنْ الْخَعْرَدِ: ابن عَبّاسٍ (١).

٣٨٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيادٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ أَبْ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبِيدٍ أَبْ عَنْ عَالِبِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ: أَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَلَمْ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ حَرَّمَ لُحُومَ يَكُنْ فِي مالِي شَيء أَطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ شَيء مِنْ مُمْ وقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَرَّمَ لُحُومَ الْحَمْرِ الأَهْلِيَّةِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنَا السَّنَةُ وَمَ يَكُنْ فِي مالِي الْحَمْرِ الأَهْلِيَّةِ فَالَ: «أَطْعِمُ مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمانُ الْحَمْرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحَمْرِ الأَهْلِيَّةِ. فَقَالَ: «أَطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمانُ الْحَمْرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ. فَقَالَ: «أَطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمانُ الْحَمْرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ. فَقَالَ: «أَطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمانُ الْحَمْرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحَمْرِ الأَهْلِيَّةِ. وَقَالَ: «أَطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمانُ الْحَمْرِ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُومَ الْحَمْرِ اللهَوْرِيَةِ ». يَعني: الجَلاَلَة وَلَا مَنْ سَمِينِ حُمُرِكَ، فَإِنَّما حَرَّمْتُها مِنْ أَجْلِ جَوالِ القَوْرِيَةِ ». يَعني: الجَلاَلَةَ وَلَا

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَاذَا هُوَ ابن مَعْقِلِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ شُغبَةُ هِذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ ناسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ أَنَّ سيِّدَ مُزَيْنَةَ أَبْجَرَ أَوِ ابن أَبْجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ (٢).

٣٨١٠- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ، حَدَّثَنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابن عُبَيْدٍ، عَنِ ابن عُبَيْدٍ، عَنِ ابن عُبَيْدٍ، عَنِ ابن مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَحَدُهُما عَنِ الآخَرِ، أَحَدُهُما عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عُویْم، والآخَرُ غالِبُ بْنُ الأَبْجَرِ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۵۲۹)، وسلف برقم (۳۷۸۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٩/ ٣٣٢، وقال في «معرفة السنن» ١٠٣/١٤: إسناده مضطرب،
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

قَالَ مِسْعَرٌ: أَرِي غَالِبًا الذي أَتَى النَّبِيَّ عَلِيَّ الْحَدِيثِ (١).

٣٨١١ - حَدَّثَنا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ، حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابن طاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُدِّهِ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحومِ الْحَمْرِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحومِ الْحَمْرِ اللهِ ﷺ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلاَلَةِ عَنْ رُكُوبِها وَأَكْلِ لْحَمِها (٢٠).

#### \* \* \*

## باب في الحمر الأهلية

[٣٨٠٨] (حدثنا إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعمي (المصيصي) ابكسر الميم والصاد المشددة والمخففة، نسبة إلى المصيصة: مدينة علىٰ ساحل البحر. وإبراهيم ثقة ثبت] (٣).

(حدثنا حجاج) بن محمد الأعور (عن) عبد الملك (ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل) [أخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه عن رجل (٤)](٥).

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله على عن أن نأكل) بنون أوله (لحوم الحمر) يعني: الأهلية.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق ۲۰۲۸ (۸۷۲۸)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲۰۳/۱۶ والطبراني ۲۱۲۲-۲۲۷ (۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۸)، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٧/ ٢٣٩، وأحمد ٢/ ٢١٩، وقال الألباني في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٧٩).

<sup>(</sup>a) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).

ولفظ البخاري: قال عمرو -يعني: ابن دينار-: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو(١).

قال الطحاوي: آفترق الذين أباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية (٢) هل هو لعلة أو لغير علة؟ وافترق القائلون بالعلة على معان، وقد جاء النهي عن ذلك مطلقًا. حدثنا علي بن معبد، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا أبو زبر عبد الله بن العلاء، ثنا مسلم بن مشكم -كاتب أبي الدرداء- قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت النبي على فقلت: يا رسول الله، حدثني ما يحل لي مما يحرم علي، فقال: « لا تأكل الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ». فكان كلام النبي على في هذا الحديث جواب السائل أبي ثعلبة إياه عما يحل له مما يحرم عليه، فدل ذلك أن نهيه الله عنها لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة، أو لكونها ظهرًا لهم وغير ذلك، ولكن لمعنى في نفسها (٣).

(وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل) أدنى مراتب الأمر أن يحمل على الإباحة، وفيه رد على من قال بتحريمها.

(قال عمرو) بن دينار (فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء) وهو جابر بن زيد الأزدي الإمام صاحب ابن عباس.

قال ابن عباس: لو نزل أهل البصرة عند قوله لأوسعهم علمًا من

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۲۹).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>۳) «شرح معانی الآثار» ۲۰۷/٤.

كتاب الله تعالىٰ (۱). لأنه كان من كبار التابعين (فقال: قد كان الحكم) بفتحتين، وهو ابن عمرو (الغفاري) الصحابي، غلب عليه وعلىٰ أخيه رافع بن عمرو النسبة إلىٰ غفار، وليسا عند أهل النسب من غفار، إنما هما من بني ثعلبة أخي غفار، نزل الحكم البصرة، واستعمله زياد علىٰ خراسان فغزا وغنم، وكان صالحًا فاضلًا (۲).

(فينا) لفظ البخاري: عندنا بالبصرة (٣) (يقول: هذا و) لكن (أبئ ذلك البحر يريد) عبد الله (بن عباس رضي الله عنهما) يريد بالبحر بحر العلم؛ لكثرة تبحره في العلم وسعته، وفي بعض نسخ البخاري وغيره: الحبر، وهو العالم أيضًا، والمراد أن ابن عباس خالف الجمهور، فأباح أكل لحوم الحمر الأهلية. وروي مثله عن عائشة والشعبي.

قال ابن بطال (٤): وروي عنهم خلافه، وزاد البخاري بعد قوله: أبى فال ابن بطال (٤): وروي عنهم خلافه، وزاد البخاري بعد قوله: أبى ذلك البحر ابن عباس وقرأ: ﴿ قُل لا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾ يعني: استدل بعموم الآية على إباحة ما عداها، والحمر الأهلية ليس في الآية. [٣٨٠٩] (حدثنا عبد الله بن أبي زياد) الحكم القطواني، قال أبو

حاتم: صدوق<sup>(ه)</sup>.

(حدثنا عبيد (٦) الله بن موسىٰ) العبسي، أحد الأعلام على تشيعه (عن

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٧/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح البخاري» ٥/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ح): (ع).

إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي [(عن منصور، عن عبيد) بن الحسن (أبي الحسن) المزني، يعد في الكوفيين، أخرج له مسلم في الصلاة.

(عن عبد الرحمن) بن معقل بن مقرن المزني، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۱)](۲). (عن غالب بن أبجر) بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة وبعدها جيم مفتوحة ثم راء، ويقال فيه: غالب بن ذبخ بكسر الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة ثم خاء معجمة، مزني كوفي، له أحاديث عند البصريين(۳).

(قال: أصابتنا سنة) أي: جدب، يقال: أخذتهم السنة. إذا أجدبوا وأقحطوا، وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل.

(فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيئًا من حمر) بضم الحاء والميم، جمع حمار أهلي (وقد كان النبي على حرم لحوم الحمر الأهلية) فتركت إطعامهم منها لتحريمها.

(فأتيت النبي على فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة) المجدبة (ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي) فيه وجوب نفقة الزوجة وصغار الأولاد من الأهل، وقد يستدل به على وجوب إطعامهم اللحم مع القوت والأدم، فيكون التقدير في الحديث: ليس في مالي بعد القوت ما أطعمهم من

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٥/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ل)، وفي «الإصابة» لابن حجر ٥/ ٢٤٢: ابن ريخ.

اللحم (إلا سمان) بكسر السين (حمر) أهلية، وسمان جمع سمين، ككرام جمع كريم (وإنك حرمت) علينا (لحوم الحمر الأهلية) في غزوة خيبر.

(فقال) رسول الله على (أطعم) بفتح الهمزة (أهلك من سمين حمرك) هذا تمسك به عكرمة وأبو وائل على أن الحمر الأهلية لا بأس بأكلها، والجمهور على التحريم.

قال ابن عبد البر: روى عن النبي على تحريم الحمر الأهلية على وعبد الله بن عمر وعبد الله بن أبي أوفى وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان. وحديث غالب ابن أبجر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه (١).

ويحتمل أن رسول الله على رخص لهم في مجاعتهم، وبين علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات.

(فإنما حرمتها من أجل جوال) بفتح الجيم وتخفيف الواو وبعد الألف لام مشددة (القرية) جمع جالة مثل سوام جمع سامة بتشديد الميم، وهوام جمع هامة، وفي الحديث: «فإنما قذرت عليكم جالة القرئ »(٢). وهي التي تأكل العذرة، والجلة بفتح الجيم هي البعر كما تقدم.

[٣٨١١] (حدثنا سهل بن بكار) بن بشر الدارمي، قال أبو حاتم: ثقة (٣).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ۱۰/ ۱۲٥.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۲/ ۳۳۰–۳۲۱ (۱۱۳۲–۱۱۳۶)،
 والطبراني ۲۱/ ۲۲۷ (۲۹۹) من حديث غالب بن ذريح.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ١٩٤.

(حدثنا وهيب(١)) بن خالد الباهلي (عن) عبد الله (ابن(٢) طاوس) بن كيسان (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أقال: نهى رسول الله عيم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) تقدم قريبًا (وعن الجلالة) تقدم أيضًا و(عن ركوبها وأكل لحمها) تقدم، وهل تحميلها الحمل في معنى ركوبها؟.

<sup>(</sup>١) فوقها في (ح): ع.

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ح): ع.

## ٣٤ - باب في أَكُلِ الجَرادِ

٣٨١٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ: سَمِعْتُ ابن أَبِي أَوْفَىٰ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الجَرادِ فَقَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزُواتٍ، فَكُنّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ (١).

٣٨١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الفَرَجِ البَغْداديُّ، حَدَّثَنا ابن الزِّبْرِقانِ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْديِّ، عَنْ سَلْمانَ قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الجَرادِ فَقالَ: « أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ لا آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لَهُ لَكُرُ سَلْمَانَ (٢).

٣٨١٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ عُمارَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوّامِ الْجَزّادِ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْديِّ، عَنْ سَلْمانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُمارَةَ، عَنْ أَبِي الْعَوّامِ اللهِ ﷺ وَمُعْلَلُهُ، فَقالَ: « أَكْثَرُ جُنْدِ اللهِ ». قالَ عَلَيُّ: ٱسْمُهُ فائِدٌ، يَعْني: أَبَا الْعَوّامِ. سُئِلَ فَقالَ مِثْلَهُ، فَقالَ: « أَكْثَرُ جُنْدِ اللهِ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ أَبِي العَوَّامِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَمُ يَنْكُرْ سَلْمَانَ (٣).

#### \* \* \*

### باب في أكل الجراد

[٣٨١٢] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي الأزدي (النمري) بفتح

رواه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۲۱۹)، والبزار (۲۰۰۹)، والطبراني ٦/ ٢٥١ (٦١٢٩)، ٦/ ٢٥٦ (٢٥٤٩). (٦١٤٩). (٦١٤٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث السابق.

النون والميم، نسبة إلى النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى، وينسب أيضًا إلى النمر بن وبرة، قبيلة من قضاعة.

(حدثنا شعبة عن أبي يعفور) الأكبر، واسمه واقد بن محمد بن زيد العمري (١)، أخرج له الشيخان.

(قال: سمعت) أبا إبراهيم عبد الله (بن أبي أوفى) واسم أبي أوفى علقمة الأسلمي، له ولأبيه صحبة، وعبد الله آخر من مات من الصحابة بالكوفة (وسألته عن الجراد) لم يختلف في جواز أكل الجراد في الجملة، ولكن آختلف فيه: هل يحتاج إلى سبب يموت به، أم لا يحتاج إلى ذلك؟ وعامة العلماء إلى أنه لا يحتاج إلى ذلك، فيجوز أكل الميت منه.

وذهب مالك إلى أنه لا بد من سبب يموت به كقطع رؤوسه وأرجله وأجنحته إذا مات من ذلك أو يشوى أو يسلق<sup>(۲)</sup>. والجمهور تمسكوا بهاذا الحديث، وبما ذكر ابن المنذر أن أزواج النبي على كن يتهادين الجراد فيما بينهن<sup>(۳)</sup>، ويجوز أكل ما صاده المجوسي، وإليه ذهب الشافعي<sup>(3)</sup> والنعمان<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول: واقد بن محمد بن زيد العمري. وهو خطأ، والصواب: وقدان العبدي الكوفي، وانظر: «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٤٥٩، ٣٠/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المدونة» ١/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٢٢٠)، والبيهقي ٢٥٨/٩ من حديث أنس بن مالك. وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحاوى الكبير» ٦٤/١٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الميسوط» ١١/ ٢٤٥.

وأما مالك (١) وأبو ثور فرأيا الجراد من حيوان البر فميتته محرمة لدخولها في ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾، ولم يصح عنده «أحلت لنا ميتتان »(٢).

(فقال: غزونا مع رسول الله على ست أو سبع غزوات) أصله ست غزوات، فحذف الثاني، وهو المضاف إليه لوجود العطف عليه وإضافة المعطوف لمثل ما حذف كقول الشاعر:

# بين ذراعي وجبهة الأسد (٣)

وفي البخاري: قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل: عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى سبع غزوات (٤). يعني: من غير شك. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله على قال: «أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد»(٥).

(فكنا نأكله معه) فيه فضيلة الأجتماع على الأكل، فهو سبب البركة، والظاهر أنهم أكلوه بمفرده مشويًّا.

[٣٨١٣] (حدثنا محمد بن الفرج) بن عبد الوارث (البغدادي) العابد،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المدونة» ١/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳۲۱۸، ۳۳۱۵)، وأحمد ۷/۷۲، والبيهقي ۱/۲۰۵، ۲۰۷۹، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، و ۱/۲۰۷، و ۱/۲۰۷، و البغوي في «شرح السنة» ۲۱ (۲۸۰۳) من حديث ابن عمر مرفوعًا. ورواه البيهقي ۱/۲۰۲ عن ابن عمر موقوفًا. وصححه وضعف المرفوع، وكذا البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۳/ ۲۳۷، ۲۱/۶. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» (۲۰۲۱)، وفي «الصحيحة» (۱۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت صدره: (يا من رأىٰ عارضًا أُسَرُّبه)، ذكره ابن سيبويه في «الكتاب». ١/ ١٨٠ ونسبه للفرزدق.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» ٤/ ٢٧١.

شيخ مسلم (قال: حدثنا) خالي أبو همام محمد (بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء، سمي بذلك لحسنه، فإن الزبرقان اسم للبدر ليلة تمامه، وهو أهوازي، أخرج له الشيخان.

(حدثنا سليمان) بن طِرخان بكسر الطاء المهملة كما قيده صاحب «الإمام» (التيمي) نزل فيهم بالبصرة فنسب إليهم.

(عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل (النهدي) بفتح النون نسبة إلىٰ نهد بن ليث، من قضاعة، قال السمعاني: أسلم في زمن النبي على ولم يلقه (١).

(عن سلمان) يقال له: سلمان الخير الفارسي. قيل له: ابن من أنت؟ قال: ابن الإسلام. عاش ثلاثمائة سنة.

(قال: سئل النبي على عن الجراد) البري، وله ستة أرجل: يدان في صدره وقائمتان في وسطه ورجلان في مؤخره، لعابه سم ناقع، لا يقع علىٰ شيء إلا أهلكه.

(فقال: أكثر جنود الله) وروى الطبراني والبيهقي: قال رسول الله الله «لا تقتلوا الجراد، فإنه جند الله الأعظم »(٢). قال: وهذا إن صح أراد به إذا لم يتعرض لإفساد زرع ولا غيره، فإن تعرض له جاز

 <sup>(</sup>۱) «الأنساب» ۱۳/۲۱۷.

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» ۲۲/ ۲۹۷ (۷۵۷)، «المعجم الأوسط» ۹/ ۱۱۱ (۹۲۷۷)، «مسند الشاميين» ۲/ ۴۳۸ (۱۲۵۷)، «شعب الإيمان» ۷/ ۲۳۲ (۱۰۱۲۷) من حديث أبي زهير النميري. ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ۳/ ۱۱۸ (۱۶٤۰). وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲٤۲۸).

دفعه بالقتل ونحوه. ثم أسند عن ابن عمر أن جرادة وقعت بين يدي رسول الله على، فإذا مكتوب على جرادها بالعربية: نحن جند الله الأكبر، لنا تسعة وتسعون بيضة، ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا بما عليها. فقال عليه: «اللهم أهلك الجراد واقتل كبارها وأمت صغارها، وأفسد بيضها، وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن معايشهم، إنك سميع الدعاء »(١).

(لا آكله ولا أحرمه) يشبه أن يكون قبل أن ينزل عليه إباحة أكله، فلما أوحى إليه بذلك أكله مع أصحابه، وكان أزواجه يتهادونه.

(قال) المصنف (رواه المعتمر (۲) بن سليمان عن أبيه) سليمان بن طرخان (عن أبي عثمان) النهدي فأرسله (عن النبي علي) و(لم يذكر سلمان) الفارسي، ورواه ابن ماجه مسندًا كما تقدم (۳).

[٣٨١٤] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (وعلي بن عبد الله) بن جعفر بن المديني شيخ البخاري.

(قالا: حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة) البصري الذارع، قال أبو حاتم: شيخ (٤).

(عن أبي العوام) فائد بن كيسان (الجزار) بفتح الجيم والزاي، وفائد بفاء أوله، وذكره ابن حبان في «الثقات»(٥).

<sup>(</sup>۱) «شعب الإيمان» ٧/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>۳) «سنن ابن ماجه» (۳۲۱۹).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>ه) «الثقات» ۷/ ۳۲۳.

(قال علي) بن عبد الله شيخ المصنف (اسمه فائد) بفاء ثم همزة ممدودة، ابن كيسان (يعني: أبا العوام) كما تقدم.

(قال) المصنف (رواه حماد بن سلمة، عن أبي العوام) فائد (عن أبي عثمان) النهدي (عن النبي على و (لم يذكر) [أبو عثمان](٢) (سلمان) الفارسي، بل ذكره مرسلًا كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۲۱۹).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م).

## ٣٥ - باب في أَكُلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

٣٨١٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفيُّ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ ابْنُ أُميَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ما أَلْقَى البَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَما ماتَ فِيهِ وَطَفا فَلا تَأْكُلُوهُ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوىٰ هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَيُّوبُ وَحَمَّادُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْقَقُوهُ عَلَىٰ جابِرٍ، وَقَدْ أُسْنِدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ ضَعِيفٍ عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

#### \* \* \*

## باب في الطافي من السمك

الماء الماء وقيل: المحد بن عبدة) الضبي شيخ مسلم (قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى بن سليم) آخره ميم (الطائفي) مولى قريش (حدثنا إسماعيل بن أمية) بن عمرو بن سعيد الأموي (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال رسول الله على: ما ألقى البحر) لكم على ساحله (أو جزر) بفتح الجيم والزاي (عنه) أي: ما أنكشف عنه الماء من دواب الماء فمات بفقدان الماء (فكلوه) وسميت الجزيرة: جزيرة؛ لانكشاف الماء عن موضعها. بعد أن كان يجري عليه، وقيل: الجزر: القطع، ومنه سميت الجزيرة؛ لأنها قطعة منه، أو لأن الماء يجزر عنها، أي: أنقطع.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۲٤۷)، والدارقطني ۲۸۸۶، والبيهقي ۹/۲۰۵، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٠١٩).

(وما مات فيه وطفا) أي: علا فوق الماء، يقال: طفا الماء يطفو طفوًا إذا علا وارتفع ولم يرسب (فلا تأكلوه) قال عبد الله بن رواحة:

وأنَّ العسرش فَوق السماء طاف

وَفَوْقَ العَرْشِ (١) رَبُّ العالَمِينَا (٢)

وقد آستدل بهذا الحديث أبو حنيفة على أنه لا يجوز أكل السمك الطافي على وجه الماء (٣)، وكرهه أيضًا جابر (٤) وطاوس (٥) وابن سيرين (٢) وجابر بن زيد، وذهب الشافعي (٧) ومالك (٨) وأحمد إلى جواز أكله للحديث الذي قال أحمد: هو خير من مائة حديث (٩)، وهو: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته »(١١) وحديث العنبر (١١).

<sup>(</sup>١) في (م): الماء.

<sup>(</sup>٢) رواه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (٨٢). وأشار ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٣٥ إلى صحته.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المبسوط» ٢٤٧/١١، «بدائع الصنائع» ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٥٣/٤ (١٩٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٤ (١٩٧٤٥).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٣ (١٩٧٤١).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الحاوي الكبير» ١٥/ ٦٤، «البيان» ٤/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>A) أنظر: «المدونة» ١/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «المغنى» ٢٩٨/١٣- ٢٩٩.

<sup>(</sup>۱۰) سلف برقم (۸۳)، ورواه أيضًا الترمذي (۲۹)، والنسائي ۱/۰۰، ۱۷۱، وابن ماجه (۳۸٦، ۳۲۲)، وأحمد ۲/۳۱۱، ۳۷۸، ۳۹۲ من حديث أبي هريرة. وانظر: «الإرواء» (۹).

<sup>(</sup>١١) رواه البخاري (٤٣٦١)، ومسلم (١٩٣٥) من حديث أبي هريرة.

وروى البيهقي عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق أنه قال: كل السمكة الطافية (۱). قال: وروي عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: السمك ذكي كله، [والجراد ذكي كله] (۲). قال: وروي أيضًا في حل الطافية عن أبي أيوب وأبي طلحة (۳).

وأجاب الجمهور عن هذا الحديث على تقدير إسناده وصحته بأنه محمول على نهي الكراهة؛ لأنه إذا مات رسب في أسفله، فإذا نتن طفا، فكرهه لنتنه لا لتحريمه.

(قال) المصنف (روى [هذا الحديث](1) سفيان الثوري وأيوب) السختياني (وحماد) بن سلمة (عن أبي الزبير أوقفوه على جابر) قال البيهقي: الصواب وقفه. قال: وكذلك رواه عبد الله بن عمر وابن جريج وزهير وغيرهم(٥).

قال المصنف (وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن) المحمد بن] (٢) عبد الرحمن (بن أبي ذئب، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر، عن النبي عليه الله) قال الدارقطني: لم يسنده عن

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرىٰ» ٩/٢٥٣. ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ١٠/ ٢١٠، والدارقطني ٤/ ٢٦٩، والحافظ في «التعليق» ٤/ ٥٠٧-٥٠٨.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>۳) «مختصر خلافیات البیهقی» ٥/٥٧-٧٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٥) «مختصر خلافيات البيهقي» ٥/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ل)، (م).

الثوري غير أبي أحمد، وخالفه وكيع والعدوي<sup>(۱)</sup> وعبد الرزاق ومحمد<sup>(۲)</sup> وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري، فرووه موقوفًا<sup>(۳)</sup>.

قال البيهقي: وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية عن أبي الزبير مرفوعًا، ولا يصح رفعه عن يحيى بن أبي سليم، عن إسماعيل ابن أمية بمعناه. ووقفه غيره عن إسماعيل، قال: وهو الصواب(٤).

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) في «سنن الدارقطني»: العدنيان.

<sup>(</sup>٢) في «سنن الدارقطني»: مؤمل.

<sup>(</sup>٣) «سنن الدارقطني» ٢٦٨/٤.

<sup>(</sup>٤) «مختصر خلافيات البيهقي» ٥/ ٧٧.

## ٣٦ - باب في المُضْطَرّ إِلَى المَيْتَةِ

٣٨١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقالَ رَجُلُ: إِنَّ ناقَةً لِي ضَلَّتُ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّة وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَقالَ رَجُلُ: إِنَّ ناقَةً لِي ضَلَّتُ فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكُها. فَوَجَدَها فَلَمْ يَجِدْ صاحِبَها فَمَرِضَتْ فَقالَتِ آمْرَأَتُهُ: ٱنْحُرْها. فَأَبَىٰ فَنَقَلَتِ آسْلُخُها حَتَّىٰ نُقَدِّدَ شَحْمَها وَلْحَمَها وَلْخَمَها وَنَأْكُلَهُ. فَقالَ حَتَّىٰ: أَسْأَلَ فَأَبَىٰ فَنَقَلَتُ آسُلُكُ فَقالَ: « هَلْ عِنْدَكَ غِنِّي يُغْنِيكَ؟ ». قالَ: لا. قالَ: رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقالَ: « هَلْ عِنْدَكَ غِنِّي يُغْنِيكَ؟ ». قالَ: لا. قالَ: « فَكُلُوها ». قالَ: فَجَاءَ صاحِبُها فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقالَ: « هَلاَّ كُنْتَ نَحَرْتَها ». قالَ: الْمُتَحْيَيْتُ مِنْكَ أَنْ تَنَحُرْتَها ». قالَ: اللهُ اللهُ مَنْكُونُهُ مِنْكَ أَلُهُ مَنْكُولُهُ اللّهُ عَنْكَ نَحَرْتَها ». قالَ: اللهُ اللهُ عَنْدُ مَنْكُ مَنْكُونُهُ اللّهُ عَنْكُ مَنْكُونُ مَنْكُونُ وَعَالَ اللّهُ عَنْكُ مُنْكُونُ مُنْكُونُ مَنْكُونُ مُنْكُونُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكُونُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣٨١٧ حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ العامِرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ الفَجَيْعِ العامِرِيِّ أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقالَ: ما يَجِلُّ لَنا مِنَ المُيْتَةِ؟ قالَ: «ما طَعامُكُمْ ». قُلْنا نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ. اللهِ عَلَيْ فَقالَ: « ذَاكَ وَأَبِي الجُوعُ ». قَالَ أَبُو نُعَيْم: فَسَّرَهُ لِي عُقْبَةُ قَدَحٌ غُدُوةً وَقَدَحٌ عَشِيَّةً. قالَ: « ذَاكَ وَأَبِي الجُوعُ ». فَأَحَلَّ لَهُمُ اللَيْتَةَ عَلَىٰ هنِهِ الحالِ. قالَ أَبُو داودَ: الغَبُوقُ مِنْ آخِرِ النَّهارِ والصَّبُوحُ مِنْ أَوْلِ النَّهارِ النَّهارِ والصَّبُوحُ مِنْ أَوْلِ النَّهارِ النَّهارِ السَّارُومُ مِنْ أَوْلِ النَّهارِ النَّهارِ السَّارُومُ مِنْ أَوْلِ النَّهارِ النَّهارِ والصَّبُوحُ مِنْ أَوْلِ النَّهارِ " (٢).

#### \* \* \*

## باب في المضطر إلى الميتة

[٣٨١٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٨٩، وأبو يعلىٰ (٧٤٤٨)، والحاكم ٤/ ١٢٥، والبيهقي ٩/ ٣٥٦، والبيهقي ٩/ ٣٥٦، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٠٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۵۰۳)، والطبراني ۲۱/۱۸ (۲۲۹)،
 والبيهقي ۹/ ۳۵۷.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود».

سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة) بن جنادة بن جندب العامري السوائي، حليف بني زهرة، وخاله سعد بن أبي وقاص، وبنوه خالد ومسلم -ولهما عقب- وأبو جعفر وجبير.

(أن رجلاً نزل<sup>(۱)</sup> الحرة) بفتح الحاء والراء المشددة المهملتين، أرض بظاهر المدينة، بها حجارة سود ولهم حرار كثيرة (ومعه أهله وولده) بفتح الواو واللام، يطلق على الواحد والجمع.

(فقال) له (رجل: إن ناقة لي ضلت) الضال كما قاله الأزهري وغيره لا يقع إلا على الحيوان إنسانًا كان أو غيره (٢). والآبق لا يطلق إلا على العبد إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل، وإلا فهو هارب كما ذكره الثعالبي (فإن وجدتها) في أرض الحرة (فأمسكها) بفتح الهمزة.

(فوجدها) بعد ذلك (فلم يجد صاحبها) بعدما وجدها (فمرضت) الناقة (فقالت) له (امرأته: أنحرها) فيه أن النحر للإبل كان معروفًا عندهم دون الذبح، يعني: أنحرها قبل أن تموت (فأبئ) أن ينحرها (فنفقت) بفتح النون والفاء والقاف، أي: ماتت، يقال: نفقت الدابة نفوقًا. مثل: قعدت المرأة قعودًا. إذا ماتت (فقالت) أمرأته (اسلخها) بهمزة وصل وضم اللام وفتحها، أي: أسلخ جلدها عنها.

(حتىٰ نقدد شحمها) أي: نجعله قديدًا (ولحمها ونأكله، فقال) لا أفعل شيئًا من ذلك (حتىٰ أسأل رسول الله ﷺ) فيه الإمساك عن فعل ما جهل حكمه حتىٰ يسأل عنه، لاسيما إذا كان متعلقًا بمال الغير،

<sup>(</sup>١) في (ل، م): من.

<sup>(</sup>٢) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص١٧٧).

وفيه أن من لم يجد العالم في مكانه فيرتحل إليه.

(فأتاه فسأله) عن الناقة المودوعة عنده وعن مرضها وموتها (فقال على الله فقال الله فقال عندك غنى يغنيك؟) أي: تستغني به ويكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها (قال: لا. قال: فكلوها) يعني: أنت وأهلك. قال ابن خويز منداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما: أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف؛ لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني: يأكل ويشبع ويدخر ويتزود؛ لأنه أباحه الأدخار، ولم يشرط عليه أن لا يدخر. أنتهى.

وعند الشافعية أن من لم يجد حلالًا وخاف على نفسه موتًا أو مرضًا مخوفًا، ووجد ميتة أو محرمًا غيره لزمه أكله، ويحل ما يسد الرمق لا الزيادة على الشبع، [فأما الشبع](١) فإن كان قريبًا من العمران لم يحل، وإلا حل(٢).

قال النووي: الراجع إن توقع حلالًا قريبًا لم يجز أن يأكل غير سد الرمق (٣).

(قال: فجاء صاحبها) أي: صاحب الناقة (فأخبره) زوج المرأة الوديع (الخبر) الواقع (فقال: هلا كنت نحرتها) حين مرضت وأشرفت على الموت (قال: استحييت) بياءين مثناتين من تحت، ولغة تميم وبكر بن وائل: استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى الياءين (منك) قال ابن

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «نهاية المطلب» ١٨ / ٢٢٤، «روضة الطالبين» ٣/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) «منهاج الطالبين» ٣/ ٣٤٥.

التيمية: فيه دليل على جواز إمساك الميتة للمضطر. وقد قال العلماء: يجب على المودع حفظ متلفاتها؛ لأنه يجب عليه ما يتلفها، فلو أودعه دابة فترك علفها فماتت وجب عليه ضمانها. وتفاصيله في كتب الفقه.

[٣٨١٧] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم. (حدثنا الفضل بن دكين، ثنا عقبة (١) بن وهب بن عقبة) ذكره ابن حبان في «الثقات» (العامري قال: سمعت أبي) عن أبيه (٢): وهب بن عقبة العامري، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣) (يحدث عن الفجيع) بضم الفاء وفتح الجيم وسكون ياء التصغير ثم عين مهملة، وهو ابن عبد الله بن جندع من بني عامر بن صعصعة. قال البغوي: سكن الكوفة.

(أنه أتى رسول الله على فقال: ما يحل لنا من) وفي بعض النسخ المعتمدة (٤): ما يحل لنا الميتة؟ بضم الياء وكسر الحاء (٥) وحذف من ونصب الميتة، تقديره: أي شيء يحل لنا أكل الميتة إذا أضطررنا إلى الأكل منها؟ وهذا أولى أكل (الميتة) إذا أضطررنا إليها وإلى أكلها (قال) له (ما طعامكم؟) أي: ما قدر طعامكم في اليوم والليلة؟ (قلنا: نغتبق) هو نفتعل من الغبوق بفتح الغين، وهو شرب اللبن آخر النهار

<sup>(</sup>١) فوقها في (ل): د.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وكذا ذكره المزي في «تهذيب الكمال» ٢٠ / ٢٣١، لكن لم أقف عليه في المطبوع في «الثقات»، بينما الذي ذكره ابن حبان هو أبوه كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٥/ ٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: الميم.

(ونصطبح) نفتعل من الصبوح، بفتح الصاد، وهو شرب اللبن أول النهار، ثم أستعمل الغبوق والصبوح في الأكل للغداء والعشاء.

وروى الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ قال: "إذا لم تصطبحوا وتغتبقوا ولم تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها "()"، فالاصطباح هاهنا أكل الصبوح، وهو الغداء، والغبوق أكل العشاء، وتحتفئوا بفتح المثناتين فوق بينهما حاء مهملة وبعدهما فاء مكسورة ثم همزة مضمومة من الحفاء، وهو البردي، وضعفه بعضهم بأن البردي ليس من البقول، فإن البردي الوارد في حديث: أمر أن يؤخذ البردي في الصدقة. هو بضم الموحدة، نوع من جيد التمر، وقال أبو عبيد (٢): تحتفئوا بالهمز من الحفاء، مهموز مقصور، وهو أصل البردي الأبيض الرطب، وقد يؤكل. يقول: ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه لبينة.

قال أبو عبيد: معنى الحديث أنه ليس لكم أن تصطبحوا أو تغتبقوا وتجمعوهما من الميتة (٣).

قال الأزهري: قد أنكر هذا على أبي عبيد، وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبينة تصطبحونها أو شرابًا تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. قال: وهذا هو الصحيح (٤).

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۲۱۸/۵. ورواه أيضًا الدارمي ۲/۲۲۹ (۲۰۳۹)، والبيهقي ۹/۳۵۲. وصححه الحاكم ۱۲۵۶٤.

<sup>(</sup>۲) «غريب الحديث» ۱/ ۲۰.

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» ١/١٦.

<sup>(</sup>٤) «تهذيب اللغة» ٢/١٩٦٩.

ومنه حديث الأستسقاء: وما لنا صبي يصطبح (١). أي: ليس عندنا لبن بقدر ما يشربه الصبي.

(قال أبو نعيم) وهو الفضل بن دكين (فسره لي عقبة) بن وهب بن عقبة شيخه فقال: الأصطباح هو (قدح) بالتنوين، أي: قدح لبن (غدوة) بالنصب والتنوين، أي: في غدوة النهار (و) الأغتباق هو (قدح عشية قال) رسول الله عليه (ذاك) الذي ذكرته.

(و) حق (أبي) قال الخطابي: هي كلمة تستعملها العرب على لسانها تريد بها التأكيد، وورد النهي عن الحلف بالآباء (٢)، فلعل هذا قبل النهي، أفديك به. هو (الجوع) قال (فأحل لهم) أكل (الميتة) إذا كانوا (علىٰ هاذِه الحال) التي ذكروها.

(قال) المصنف (الغبوق) الشرب أو الأكل (من آخر النهار) والصبوح) بفتح الصاد هو الشرب (من أول النهار) قال الخطابي: القدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس، وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة، فكأن دلالته أن تناول الميتة [مباح] (٣) إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، وهو أحد قولى الشافعي (٤). أنتهل (٥).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث رواه الطبراني في «الدعاء» ٣/ ١٧٧٥-١٧٧٦) عن أنس.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٨٣٦، ٦٦٤٨)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) ليست في النسخ الخطية. والمثبت من «معالم السنن» ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) «معالم السنن» ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ح) سواد بمقدار كلمتين، وهما غير موجودتين في (ل، م).

وهو مرجوح عند الشافعي، ويدل عليه الحديث قبله في قوله: «هل عندك غنى يغنيك؟ » قال: لا. قال: «كلوها » وبين الفرق بين سد الرمق والشبع؛ فدل على جوازهما، ولأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح.

والقول الراجح عند الشافعي هو الأقتصار على سد الرمق، كما نقله المزني في «المختصر» عن الشافعي واختاره، وقال البندنيجي والقاضي الحسين: إنه مختار الشافعي. وصححه الرافعي في «المحرر» فقال: إنه أولى القولين<sup>(۱)</sup>. وصححه أيضًا النووي في كتبه<sup>(۲)</sup>، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك<sup>(۳)</sup>؛ ولأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثني ما أضطر إليه، فإذا أندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الأبتداء، ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل.

<sup>(</sup>۱) «المحرر» ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>۲) «روضة الطالبين» ۳/ ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٤/ ٣٥٨- ٣٥٩، «الاستذكار» ١٥/ ٣٥٢-٣٥٣.

## ٣٧ - باب في الجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعام

٣٨١٨ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدي خُبْزَةً بَيْضاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْراءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنٍ وَلَبَنٍ ». فَقامَ رَجُلُ مِنَ القَوْمِ فَاتَّخَذَهُ فَجاءَ بِهِ فَقالَ: « في أيِّ شَيء كانَ هلذا؟ ». قالَ: في عُكَّةِ ضَبِّ. قالَ: « ارْفَعْهُ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَأَيُّوبُ لَيْسَ هُوَ السَّخْتِياني (١٠).

\* \* \*

### باب الجمع بين لونين من الطعام

[۳۷۱۸] (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة) بكسر الراء وسكون الزاي اليشكري المروزي، روىٰ عنه البخاري في تفسير سورة أقرأ (أنا الفضل (۳) بن موسىٰ) السيناني (عن حسين بن واقد) قاضي مرو، أخرج له مسلم.

(عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله عنه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله أن قات يوم كما في ابن ماجه (وددت) بكسر الدال الأولى (لو أن عندي خبزة) بالنصب آسم إن، الخبز معروف، والخبزة أخص منه، ولعل المراد كسرة من خبز (بيضاء) نقية البياض، وهي السمراء أيضًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۳٤۱)، والبيهقي ۹/ ۳۲۲، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۱۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٩٥٣). (٣) فوقها في (ح، ل): ع.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٣٤١). (٥) ساقطة من (ح).

(من برة) بضم الموحدة وتشديد الراء، وهي الحنطة، [ولفظ ابن ماجه: خبزة (۱)] (۱) (سمراء) بسكون الميم، لعله ذكره لينبه (۱) على جواز أكله، ففي «صحيح البخاري»: عن أبي حازم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمن رسول الله على النقي؟ قال: لا. قال: فكنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه (۱). وفي رواية: ما رأى رسول الله على النقي من حين أبتعثه الله حتى قبضه (۱). والنقي هو الخبز الحوارى، وهو الذي نخل مرة بعد مرة.

(ملبقة) بفتح الباء الموحدة المشددة والقاف بعدها. أي: مخلوطة بالدسم قد لينت به (بسمن) أي: بست بسمن ولبن، وفي الحديث: صنع ثريدة ثم لبقها (٦). أي: خلطها خلطًا شديدًا، وقيل: جمعها بالمغرفة، يقال: ثريد ملبق: شديد التثريد ملين بالدسم.

(ولبن) يحتمل أن تكون الواو بمعنى أو، يعني: ملبقة بالسمن أو اللبن. زاد ابن ماجه: نأكلها (٧).

فسمعه [رجل (فقام] (۱) رجل من) الأنصار (القوم فاتخذه فجاء به) اليه. فيه المبادرة (۹) إلى ما يريده أهل العلم والصلاح ويشتهونه، فقد ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» عن جابر أن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۳٤۱).

<sup>(</sup>٢) ، (٣) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٤١٠). (٥) البخاري (٥٤١٣).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٤/ ٢٢٦ وغيره.

<sup>(</sup>٧) «سنن ابن ماجه» (٣٣٤١).(٨) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٩) في (م): المبالغة.

« من لذذ أخاه بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنة »(١).

وقد آستدل به المصنف على جواز الجمع بين لونين من الإدام، وهو السمن واللبن، وهو جائز، وإن كان الأولى تركه؛ لما روى البزار من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي عليه أتي بإناء فيه عسل ولبن، فأبى أن يشربه وقال: «إدامان في إناء واحد؟! »(٢)، وبوب عليه بعضهم: باب الثريد بالسمن والعسل.

وفي الحديث المتفق عليه من حديث أنس في قصة طويلة: فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله على ففت، وعصرت أم سليم عكة فأدمته (٣).

(فقال: في أي شيء كان هذا؟) السمن (قال: في عكة) من جلد [(ضب، قال: أرفعه)] (٤)، ولابن ماجه: فأبى أن يأكله (٥). يعني: لأنه كان يكره لحم الضب وجلده، كما تقدم.

#### 

<sup>(</sup>۱) «الموضوعات» ۲/ ۵۱۸. وقال: قال أحمد بن حنبل: هذا باطل. وأورده الألباني في «الضعيفة» (۱۰۷) وقال: موضوع.

<sup>(</sup>۲) كذا ذكره العراقي في «المغني» ١/ ٨٥٨ للبزار بهاذا اللفظ، وقال: وسنده ضعيف. وروى أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» ١/ ٣٧١ (٦٣٧)، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٣/ ١٦١ (١٣٧٦) من حديث عائشة قالت: أتى رسول الله عليه بقدح فيه لبن وعسل، فقال: أشربتان في شربة وإدامان في قدح . . . وأورده أيضًا الألباني في «الضعيفة» (٤٨٧٥) وقال: ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٧٨، ٣٥٧٨)، مسلم (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م). (٥) «سنن ابن ماجه» (٣٣٤١).

## ٣٨ - باب في أَكْلِ الجُبْنِ

٣٨١٩ - حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ مُوسَى البَلْحِيُّ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: أَيَّ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ فَدَعا بِسِكِّينِ فَسَمَّىٰ وَقَطَعَ (١).

#### \* \* \*

## باب في أكل الجبن

الأفصح تشديد النون.

[٣٨١٩] (حدثنا يحيى بن موسى البلخي) السختياني، شيخ البخاري (ثنا إبراهيم بن عيينة) الهلالي الكوفي، قال أبو حاتم: صدوق<sup>(٢)</sup>.

(عن عمرو بن منصور) الهمداني، بسكون الميم، الكوفي، صدوق (عن الشعبي، عن ابن عمر) قال أبو حاتم الرازي: الشعبي لم يسمع من ابن عمر. وذكر غير واحد أنه سمع منه. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الشعبي عن ابن عمر، وفيه: قاعدت ابن عمر سنتين أو سنة ونصف (٣).

(أتي) بضم الهمزة وكسر التاء (النبي على بجبنة) الجبن المأكول، معروف، فيه ثلاث لغات، أجودها سكون الباء، والجبنة [أخص منه

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۵۳۷۱)، وابن حبان (۵۲٤۱)، والطبراني في «الأوسط» (۷۰۸٤)، والبيهقي ٦/١٠، وحسن إسناده الألباني في «صحيح أبي داود» (٣٨١٩).

<sup>(</sup>٢) في «الجرح والتعديل» ١١٨/٢-١١٩ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: شيخ يأتي بمناكير.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٢٦٧)، مسلم (١٩٤٤).

(في) غزوة (تبوك)] أغير منصرف (فدعا بسكين فسمى) الله تعالى (وقطع) منه، يوضحه ما رواه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله علم لما فتح مكة رأى جبنة، فقال: «ما هذا؟ » فقالوا: هذا طعام يصنع بأرض العجم، فقال النبي على: «ضعوا فيه السكين واذكروا آسم الله وكلوا »(٢). وعن على فله: إذا أردت أن تأكل الجبن فضع الشفرة فيه واذكر آسم الله على وكل (٣). وعن ابن مسعود: كلوا من الجبن ما صنعه المسلمون وأهل الكتاب (٤).

[قال البيهقي] (٥): وهذا التقييد لأن الجبن يعمل بإنفحة السخلة المذبوحة، فإذا كانت من ذبائح المجوس لم تحل (٦).



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) «سنن البيهقي» ١٠/٦ من طريق أبي داود الطيالسي في «المسند» ٤/ ٢٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ١٠/٦.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي ١٠/٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٦) «سنن البيهقي» ١٠/٦.

## ٣٩ - باب في الخَلِّ

٣٨٢٠ حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُعاوِيَةُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قالَ: « نِعْمَ الإِدامُ الخَلُّ » (١).

٣٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسيُّ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ قالا: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نافِعٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قالَ: « نِعْمَ الإِدامُ الخَلُّ » (٢).

#### \* \* \*

### باب في الخل

[۳۸۲۰] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام) القصار الكوفي، قال المصنف: ثقة، وأخرج له مسلم في الإيمان والحدود واللعان (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن محارب<sup>(۳)</sup> بن دثار) بن كردوس الكوفي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما.

(عن النبي على قال: نعم الإدام) قال عبد الحق في «الأحكام» (٤). ذكر أبو أحمد عن محارب قال: ضافني جابر فقرب إليَّ خبزًا وخلًا، فقال: كل، فإني سمعت رسول الله على يقول: «نعم الإدام الخل» والأدم بضم الهمزة، والإدام بكسر الهمزة وزيادة الألف هو ما يؤكل مع الخبز، أي شيء كان، ومنه الحديث: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٠٥٢). (٢) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل، ح): (ع).(٤) «الأحكام الوسطى» ٤/ ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٥) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/٣٦٤. وأعله ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» ١/١١٨.

اللحم »(١)، جعل اللحم أدمًا، وبعض الفقهاء لا يجعله أدمًا ويقول: لو حلف لا يأتدم، ثم أكل لحمًا لم يحنث.

(الخل) جمعه خلول، وسمي بذلك؛ لأنه أنتقل من طعم الحلاوة واختل عن حاله، من قولهم: اختل الشيء، إذا تغير.

[٣٨٢١] (حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك (الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قالا: حدثنا المثنى (٢) بن سعيد) الضبعي، المصري الذارع.

(عن طلحة (٣) بن نافع) القرشي مولاهم (عن جابر) بن عبد الله النافع الإدام الخل) الإدام ما يؤتدم به، أي: يؤكل به الخبز مما يطيب، سواء كان مما يصطبغ به من الأمراق والمائعات أو مما لا يصطبغ به كالجامدات من الجبن والبيض والزيتون وغير ذلك. هذا معنى الإدام عند الجمهور من الفقهاء، و[العلماء سلفًا] (٤) وخلفًا وفيه فضيلة التأدم بالخل، وأنه يسمى أدمًا، وأنه أدم فاضل جيد. وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسًا للآكلين، ومعنى الحديث: التدموا بالخل وما في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات، وهو مدح، وبيان فضيلة الخل وترك اً حتقار المأكول.

### CAN DANG CAN

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» ۲۷/۷۷ (۷٤۷۷)، وأبو نعيم في «الطب» ۲/ ۷۳۰ (۲۰۷۸، ۸٤۷)، والبيهقي في «الشعب» ٥/ ٩٠، ١٣١ (٩٠٤، ٥٩٠٠، ٢٠٧٦، ٢٠٧٧)، وابن الجوزي في «التحقيق» ٢/ ٣٧٨–٣٧٩ (٢٠١٢) من حديث بريدة. وأعله ابن عبد الهادي في «التنقيح» ٥/ ٤٢، وقال الألباني في «الضعيفة» (٣٥٧٩): ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) فوقها في (ل، ح): (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

# ٤٠ - باب في أَكْلِ الثُّومِ

٣٨٢٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ حَدَّثَني عَطاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا- وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ ». وَإِنَّهُ أَيَّ إَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا -أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا- وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ ». وَإِنَّهُ أَيْ بِبَدْرٍ فِيهِ خَضِراتُ مِنَ البُقُولِ فَوَجَدَ لَها رِيّجًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِما فِيها مِنَ البُقُولِ فَقالَ: « قَرِّبُوها » إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَها قَالَ: « كُلْ فَإِنِي أُناجِي مَنْ لا تُناجَي ». قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: بِبَدْرٍ فَسَّرَهُ ابن وَهْبٍ طَبَقٌ (١).

٣٨٢٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بَكُرَ بْنَ سَوادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ -مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ - حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخَدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَكَرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الثُّومُ والبَصَلُ قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ وَلَبَصَلُ قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ وَلَبَصَلُ قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَتُحَرِّمُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: « كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلا يَقْرَبْ هَذَا المَسْجِدَ حَتَىٰ يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ » (٢).

٣٨٢٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبانِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَظُنُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « مَنْ تَفَلَ تُجاهَ القِبْلَةِ جاءَ يَوْمَ القِيامَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ هَاذِهِ البَقْلَةِ الخَبِيثَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا ». ثَلاثًا (٣).

٣٨٢٥- حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨٥٤)، ومسلم (٦٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٥٦٥).

 <sup>(</sup>۳) رواه البزار ۷/ ۳۰۷ (۲۹۰۵)، وابن خزیمة ۳/ ۸۳ (۱۶۹۳)، وابن حبان ۱۸/۵، وابن حبان ۱۸/۶، وابنیهقی ۳/ ۷۲.

صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٣٣٩).

عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: « مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلْهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ المَساجِدَ »(١).

٣٨٢٦ - حَدَّثَنَا شَيْبانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلالٍ، حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، عَنْ أَي بُرْدَةَ، عَنِ الْغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَكَلْتُ ثُومًا فَأَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ عَي وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ فَلَمّا دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيُ عَي رِيحَ الثُّوم، فَلَمّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَي مِرَكْعَةٍ فَلَمّا دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَجَدَ النَّبِيُ عَي رِيحَ الثُّوم، فَلَمّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَي مَلاتَهُ قَالَ: « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَلْهِ هَلْهِ الشَّبَرَةِ فَلا يَقْرَبْنا حَتَىٰ يَذْهَبَ رِيحُها ». أَوْ: « رِيحُهُ ». فَلَمّا قَضَيْتُ الصَّلاةَ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، والله لَا يُعْطَينَني يَدَكَ، قَالَ: فَأَذْخَلْتُ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصِي إِلَىٰ صَدْرِي فَإِذَا أَنَا مَعْصُوبُ الشَّي يَدَكَ، قَالَ: « إِنَّ لَكَ عُذْرًا » (٢).

٣٨٢٧ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ -يَعْني: العَطّارَ-، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَدَّثَنا خالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ -يَعْني: العَطّارَ-، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ وقالَ: « مَنْ أَكَلَهُما فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنا ». وقالَ: « إِنْ كُنْتُمْ لا بُدَّ آكِلِيهِما فَأَمِيتُوهُما طَبْخًا ». قالَ: يَعْني البَصَلَ والثُّومَ (٣).

٣٨٢٨ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا الجَرّائِ أَبُو وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ اللَّهِمِ إِلاَّ مَطْبُوخًا.

قالَ أَبُو داوُدَ: شَرِيكُ ابْنُ حَنْبَل(٤).

٣٨٢٩ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنا ح، وَحَدَّثَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح، حَدَّثَنا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۸۵۳)، ومسلم (۵۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة ۳۹٦/۱۲ (۲٤۹۷۰)، وأحمد ۲٤٩/٤. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ١٩/٤.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣١٠٦).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٨٠٨).وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥١٢).

بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خالِدٍ، عَنْ أَبِي زِيادٍ خِيارِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ عَنِ البَصَلِ، فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طَعامِ أَكَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعامٌ فِيهِ بَصَلٌ (١).

### \* \* \*

## باب في أكل الثوم

[٣٨٢٢] (حدثنا أحمد بن صالح، ثنا) عبد الله (ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله على قال: مَنْ أكل ثومًا أو بصلاً) أو كُراثًا، وما في معناهما مما له رائحة كريهة تؤذي الناس (فليعتزلنا) أي: لا يصلي مع جماعة المسلمين، وهو يدل على أن مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كمجالس العلم والولائم وحلق الذكر والقراءة وما أشبهها لا يقربها من أكل ثومًا أو بصلاً وما في معناهما.

(أو ليعتزل مسجدنا) أي: مسجد الصلاة والخطبة وغيرهما، وفيه دليل على المنع من دخول المسجد وإن كان خاليًا؛ لأنه محل الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر.

(وليقعد في بيته) أي: لا يلزم من أكل منهما أن يعتزل بيته كما يعتزل الجماعة والمسجد، بل يجوز له أن يجلس في المكان الذي هو نازل فيه منفردًا أو مع أهله وأولاده الذين يصبرون على رائحته، والأولى له كما قال بعضهم: إذا أكل ثومًا أو بصلًا أن يطعم من يجالسه من أهل أو ولد

رواه أحمد ٦/ ٨٩.

ضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٥١٣).

ونحوهما(١) ليتساووا في الرائحة.

(وأنه) بفتح الهمزة (أتي ببدر) بفتح الموحدة الثانية، وهكذا وقع في البخاري<sup>(۲)</sup> وغيرهما<sup>(۳)</sup> من الكتب المعتمدة، قال العلماء: وهو الصواب. وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق، سمي بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر، وسمي القمر ليلة أربع عشرة بدرًا؛ لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه يعجلها للمغيب. وقيل: سمي بدرًا لتمامه.

ووقع في رواية مسلم: فأتي بقدر. بالقاف، كذا في نسخ مسلم كلها<sup>(٤)</sup>. واستدل به على كراهة ما له ريح من البقول وإن طبخ، وهذا ليس بصحيح، ولو سلم أنه بقدر فيكون معناه أنها لم تذهب بالطبخ تلك الرائحة بل بقي ما يكره منها.

(فيه خضرات (٥٠) بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد: بقول طريَّة، واحدها خضرة (من البقول) وتقول العرب للبقول: خضراء، ولا تريد لونها الأخضر.

(فوجد لها رسول الله ﷺ ريحًا) كريهة (فسأل) عنها (فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها إلى بعض أصحابه) ممن (كان معه)، فقربوها له، (فلما رآه كره أكلها) ظنًا منه أنها محرمة؛ لأنه لم يأكل منها، فبين

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (م): وغيره.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٣/٥٦٤)، وهو أيضًا عند البخاري (٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (م): خضراوات، وفي (ل): خضروات.

لهم أنها ليست بحرام و(قال له: كل) منها إن شئت، ثم بين علة تركه لها حين قال (فإني أناجي من لا تناجي) وهذا التعليل يشعر بأن هذا الحكم مخصوص به، إذ هو المخصوص بمناجاة الملك، لكن قد علل هذا الحكم بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره، حيث قال: «فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم »(۱).

(قال أحمد بن صالح) شيخ المصنف وغيره: قوله (ببدر، فسره) عبد الله (ابن وهب) بأنه (طبق) سمي بذلك لاستدارته كاستدارة البدر، كما تقدم.

[٣٨٢٣] (حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو<sup>(۲)</sup>) بن الحارث بن يعقوب أبو أمية الأنصاري (أن بكر بن سوادة) بتخفيف الواو ابن ثمامة الجذامي المصري، الفقيه، أحد الأئمة، وثقه ابن معين<sup>(۳)</sup> وغيره.

(حدثه أن أبا النجيب) ويقال: أبا التجيب بمثناة فوق، آسمه ظليم بن حطيط العامري (مولئ عبد الله بن سعد) بن أبي سرح بالحاء (حدثه أن أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان، له ولأبيه صحبة، وقتل أبوه مالك بن سنان يوم أحد شهيدًا (الخدري) نسبة إلىٰ خدرة، بطن من الأنصار (أنه ذكر) بضم الذال المعجمة وكسر الكاف (عند رسول الله عليه الثوم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٤/٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي ص٧٨ (١٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «سير أعلام النبلاء» ٣/ ١٦٩، «الطبقات الكبرى» ٣/ ١٦٤.

والبصل) وريحهما.

(وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله) بكسر اللام تأكيدًا لما قبله (الثوم) فإنه (۱ أشد رائحة من غيره (أفتحرمه) بضم تاء الخطاب التي هي حرف مضارعة. قيل: سبب سؤالهم عن تحريم أكلها أنهم لما سمعوا النبي على يسميها: «البقلة الخبيثة »(۲). ظنوا أنها حرمت حين فهموا إطلاق الخبيث عليها، مع ما قد سمعوا من قول الله تعالى: (يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبِآئِثَ (٣) فبين لهم النبي على أن إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم؛ لأنه قد حرم الخمر، وإن كان يستطاب شربها.

(فقال النبي على: كلوه) هذا أمر إباحة، أي: كلوا منه إن شئتم (ومن أكله منكم فلا يقربن (٤) هذا المسجد) أخذ من هذا ومن رواية: « لا يقربن مسجدنا »(٥). طائفة من العلماء كما حكاه القاضي عياض (٦) وغيره أختصاص هذا النهي بمسجد النبي على، وحجة الجمهور رواية: « لا يقربن المساجد ». كما في مسلم (٧) وغيره.

(حتىٰ يذهب) بفتح أول (يذهب) (ريحه منه) بطول مدة أو بغسل

ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٢) الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في هامش (ح) وصلب (م)، (ل): نسخة: يقرب.

<sup>(</sup>٥) الحديث الآتي من حديث حذيفة، ورواه البخاري (٨٥٣)، ومسلم (٦٩/٥٦١) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) «إكمال المعلم» ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٧) مسلم (٥٦١) وفيه: «فلا يأتين المساجد».

وعلاج، فإن كانا مطبوخًا فلا، وإن كان لا يخلو من رائحة كريهة بعد الطبخ، إلا أنها تحتمل لقلتها.

[۳۸۲٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير (۱) بن عبد الحميد الرازي، أصله من الكوفة (عن) أبي إسحاق سليمان بن أبي سليمان (الشيباني (۲)، عن عدي (۳) بن ثابت) الأنصاري.

(عن زر بن حبيش، عن حذيفة) بن اليمان العبسي، له ولأبيه صحبة. وقتل أبوه يوم أحد بأيدي المسلمين شهيدًا، واسمه حسيل بن جابر وقتل أظنه عن رسول الله على قال: من تفل) بفتح المثناة فوق والفاء المخففة، والتفل هنا هو البصاق نفسه.

(تجاه) بضم أوله، وزن غراب (القبلة) أي: إلى جهة القبلة، وأصله وجاه، لكن قلبت الواو تاء جوازًا، ويجوز آستعمال الأصل، فيقال: وجاه القبلة<sup>(٥)</sup>. وفيه دليل على كراهة أن يبصق المصلي بجهة القبلة، ويدل عليه رواية الصحيحين عن ابن عمر: «إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى "(٦). وفي رواية للبخاري: أنه النه بينا هو يصلي إذ رأىٰ في قبلة المسجد نخامة

<sup>(</sup>١) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الاستيعاب» ١/ ٣٣٤، «تاريخ بغداد» ١/٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: «لسان العرب» ١٢/ ٥٥٧ فصل الواو، «تاج العروس» ٣٦/ ٥٣٨ (وجه).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٤٠٦)، مسلم (٥٤٧) من حديث ابن عمر.

فحكها بيده، فتغيظ. ثم ذكر الحديث (۱). (جاء) في (يوم القيامة) و(تفله) ظاهر (بين عينيه) لأجل الموقف يذمه من رآه علىٰ فعله (ومن أكل من هاذِه البقلة) والبقل كل نبات أخضرت به الأرض. قاله ابن فارس (۲).

(الخبيثة) هو مثل قوله في الرواية الأخرى: «المنتنة» (٣) ، والعرب تطلق الخبيث على كل مذموم من قول أو مال أو طعام، وليس الخبيث هنا هو الحرام، بل ما تكرهه النفس (فلا يقربن) هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهاند البقول حلال بالإجماع ممن يعتد به. وحكى القاضي عن أهل الظاهر تحريمهما؛ لأنهما يمنعان من حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين (مسجدنا) استدل به بعض العلماء على أن هذا النهي مخصوص بمسجد النبي على كما تقدم (ثلاثاً) أي: قاله ثلاث مرات تأكيدًا للكلام ولقوة النهي.

[٣٨٢٥] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عبد الله(٤٠).

(عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على قال: من أكل من هاذِه الشجرة) تسميته الثوم شجرة على خلاف الأصل، فإنها من البقول،

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١١١).

<sup>(</sup>Y) «مجمل اللغة» 1/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) رواها مسلم (٦٤٥/٧٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول: عبد الله. وهو خطأ والصواب: بن عمر. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» 1/2 / 198.

وقد سماها في الرواية التي قبلها بقلة، والشجر في كلام العرب ما كان على ساق تحمل أغصانه، وما ليس كذلك فهو نجم، وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير في قوله تعالىٰ: ﴿وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ (١).

(فلا يقربن المساجد) هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه من دخول كل مسجد، كما هو مذهب العلماء كافة، وهو مبين للرواية التي قبلها: «مسجدنا».

[٣٨٢٦] (حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو هلال) محمد بن سليم المعروف بالراسبي، نزل فيهم بالبصرة. قال ابن معين: صدوق (٢). وقال المصنف: ثقة (٣).

(حدثنا حميد بن هلال) العدوي، قال أبو هلال: ما كان بالبصرة أعلم منه (عن أبي بردة) الحارث. وقيل: عامر بن أبي موسى الأشعري (عن المغيرة بن شعبة قال: أكلت) يومًا (ثومًا) نيئًا (فأتيت مصلى النبي وقد سبقت) في الصلاة (بركعة، فلما دخلت المسجد) ودخلت في الصلاة (وجد رسول الله على مني (ريح الثوم) الكريهة وهو في الصلاة، فلم يكلمني في صلاته؛ لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» ۲۷/۱۱٦-۱۱۷.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ الدارمی» (۳۸).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٥ / ٢٩٥ وعزاه المحقق لكتاب «سؤالات الآجري لأبي داود» ٥/ الورقة ١٣، ولم أجده في المطبوع منه. والذي فيه (٥٠٤): سألت أبا داود عن عمران وأبي هلال الراسبي فقدم أبا هلال تقديمًا شديدًا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، (م).

(فلما قضى رسول الله على صلاته) وسلم منها التسليمتين ودعا (قال: من أكل من هلا ه الشجرة) الخبيئة (فلا يقربنا) بفتح الموحدة وتشديد نون التوكيد، ويجوز سكون الموحدة بلا تأكيد، وهلا الرواية عامة، يدخل فيها ما لو كان جماعة المسلمين في مسجد أو غيره من مصلى عيد أو جنائز أو غير ذلك.

(حتىٰ يذهب ريحها) أي: ريح الشجرة المنتنة (أو) قال (ريحه) أي: ريح فم الآكل. ولفظ رواية ابن حبان في «صحيحه»: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلىٰ رسول الله على فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: «من أكل هلإه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتىٰ يذهب ريحها» وبوب عليه: باب ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا [نيئًا مع](۱) شهوده الجماعة إذا كان معذورًا من علة يداوي بها(۲). فجعل أكل ما له ريح كريه عذرًا (۳) في حضور صلاة الجماعة، ويدخل في رواية: «أو ريحه» ما إذا كان ريح الآدمي كريهة من بخر في فيه أو صنان تحت إبطه حتىٰ يداويه، فيكره له ترك تداويهما. وهل الجذام والبرص عذر في الحضور؟ فعدهما من الأعذار؛ لأن التأذي بهما أشد من التأذي بالرائحة الكريهة.

(فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله التعطيني) كذا وجدت الرواية بياء بعد الطاء وتشديد نون التوكيد وفتح

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: مما يمنع. والمثبت من «صحيح ابن حبان» ٥/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ٥/ ٤٤٩ (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: عذر. والصواب ما أثبتناه.

لام جواب القسم أوله، كقوله تعالى: ﴿ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ﴾ (١) فإن قيل: لم ثبتت الياء مع لام الأمر الجازمة للمعتل بحذف حرف العلة؟ قلت: يحتمل أن تكون الياء تولدت من إشباع الكسرة بعد سقوط الياء الأصلية بالجزم، وإما على لغة من قدر الجزم على الياء، وجعل حرف العلة كالصحيح، والوجهان قراءة قنبل (إنه من يتقي ويصبر) (٢) بإثبات الياء (٣)، ورواية ابن حبان، فقلت: يا رسول الله، ناولني يدك فإن لي عذرًا (٤). وفيه الأدب في استئذان الكبير أو العالم عند إرادة أخذ يده لأن يضعها على وجهه للتبرك أو على عضو من أعضائه.

(قال: فأدخلت يده في كم قميصي) وهذا يدل على أن كم القميص كان فيه بعض اتساع، لا كما يفعله بعض العجم والترك من تضيق كم القميص والملوطة والقباء ونحوهما (إلى صدري) فيه أن صدر الرجل ليس بعورة.

(فإذا أنا معصوب) بالرفع خبر المبتدأ (الصدر) أي: مربوط على صدري بعصابة، ويحتمل أنه وضع يد رسول الله على على العصابة لا على جسمه، فلا دليل إذًا.

(قال) رسول الله ﷺ (إن لك عذرًا) يعني في التأخر عن الجماعة أو في أكل الثوم، قال ابن البيطار: الثوم حار مسخن مخرج للنفخ من

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۰.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «حجة القراءات» لمكى ١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) «صحیح ابن حبان» ٥/ ٤٤٩ (٢٠٩٥).

البطن، مجفف للمعدة، وإذا أكل أخرج دود حب<sup>(۱)</sup> القرع. وقال الرازي: يحل الرياح ويفشها أكثر من كل غذاء، ويمنع من زوائد القولنج الريحي.

[٣٨٢٧] (حدثنا عباس) بالباء الموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري من حفاظ البصرة، شيخ مسلم (ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو) العقدي البصري.

(حدثنا خالد بن ميسرة العطار) الطفاوي بضم الطاء المهملة، صدوق (عن معاوية (٢) بن قرة) بن إياس المزني البصري، قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد الله إذا كان يوم الجمعة أغتسلوا ولبسوا من صالح ثيابهم، ومسوا من طيب نسائهم، ثم أتوا الجمعة، فصلوا ركعتين، ثم جلسوا يبثون العلم والسنة حتى يخرج الإمام (٣) (عن أبيه) قرة بن إياس بن هلال المزني، رأى النبي وسأله (أن النبي الهي نهى عن هاتين الشجرتين) الثوم والبصل، وفي معناهما الفجل، فإنه يتجشؤه وتحصل منه رائحة كريهة. فقد روى الطبراني في "أصغر معاجمه» حديث جابر بلفظ: "من أكل من هلإه الخضروات: الثوم والبصل والكراث والفجل». وقال: لم يروه عن هشام بن حسان إلا يحيى بن راشد (٤). وهو ثقة، أخرج له الشيخان.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٥٩/٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الصغير» ١/ ٤٥ (٣٧). ورواه أيضًا في «الأوسط» ١/ ٦٨ (١٩١). وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢٠٨).

(وقال: من أكلهما فلا يقرب) بفتح الراء (مسجدنا) تقدم (وقال: إن كنتم لابد آكليها) أي: إن كنتم لابد لكم أن تأكلوا منهما أو من أحدهما (فأميتوهما طبخًا) معناه: من أراد أكلهما فليمت رائحتهما. أي: يذهب ويكسر رائحتهما بالطبخ، وإماتة كل شيء كسر قوته (۱) وحدته، ومنه قولهم: قتلت الخمر إذا مزجتها بالماء وكسرت حدتها (قال) المصنف (يعني) بهما (البصل والثوم) وما في معناهما.

[٣٨٢٨] (حدثنا مسدد، حدثنا الجراح) بن مليح بن عدي الرؤاسي، ورؤاس بطن من بني عامر بن صعصعة (أبو وكيع) أخرج له مسلم في الصلاة (٢).

(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني (عن شريك) ابن حنبل، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٣)، ولم يذكر المصنف والترمذي(٤) له غير هذا الحديث.

(عن على على على قال: نهى) رسول الله على (عن أكل الثوم إلا مطبوخًا) هذا النهي للكراهة لا للتحريم؛ لما روى أبو أيوب أن النبي على بعث إليه طعام لم يأكله النبي على ، فقال: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه ». قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٥).

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصول: وقتله. ولا وجه لها، انظر: «شرح مسلم» للنووي ٥/٥٤.

<sup>(</sup>Y) «صحيح مسلم» (٦٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» ٤/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (۱۸۰۸، ۱۸۰۹).

<sup>(</sup>٥) «سنن الترمذي» (١٨٠٧). والحديث رواه مسلم (٢٠٥٣).

وروي أن النبي ﷺ قال لعلي: «كل الثوم، فلولا أن الملك يأتيني لأكلته»(١).

(قال) المصنف (شريك) هذا هو (ابن حنبل) العبسي الكوفي، روى عن النبي على مرسلًا، وعن على في «تجريد النبي على مرسلًا، وعن على في «تجريد الصحابة»(۲)، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه: ليست له صحبة (۳).

[٣٨٢٩] (حدثنا إبراهيم بن موسىٰ) الرازي الفراء، شيخ البخاري وغيره (قال: أنا، وحدثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية) بن الوليد الكلاعي الحميري، استشهد به البخاري في «الصحيح».

(عن بحير) بفتح الموحدة وكسر الحاء<sup>(٤)</sup>، وهو ابن سعد السحولي الحمصي، قال ابن حنبل: ليس بالشام أثبت من حريز إلا أن يكون بحير<sup>(٥)</sup> (عن خالد) بن معدان الكلاعي (عن أبي زياد<sup>(٦)</sup> خيار) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف المثناة تحت (ابن سلمة) ذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>۱) رواه البزاز في «الغيلانيات» ٢/ ٧٤٥ (١٠٢٤)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٣/ ٤١٧، \$/ ٣٠٤، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨/ ٣٥٧، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٨/ ٣٥٧، ٣١/ ٣١٨، وفي «أخبار أصبهان» ٢/ ١٨٩، ٢٧٦، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» \$7/ ٣٠٤. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٠٩٨).

<sup>(</sup>۲) «تجريد الصحابة» ١/ ٢٥٧ (٢٧١٣).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): الجيم. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) «سؤالات أبى داود للإمام أحمد» (٢٨٨).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ل، م).

«الثقات» (۱).

(أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل) وأكله (فقالت: إن آخر طعام رسول الله على طعام فيه بصل) فيه فضيلة أكل البصل، وأن النهي عن أكله إنما هو نيئ (٢) لكراهة ريحه، فأما إذا أميت طبخًا فلا كراهة في أكله، بل هو نافع، وفيه جواز أكله للمريض بل استحبابه، فإن النبي على ما أكله في مرضه الذي مات فيه إلا لحكمة، ولعل السر في ذلك دفع السم الذي كان في الذراع من اليهودية؛ لما روى البخاري عن عائشة أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم (٤). وقد قال الأطباء: إن أكله يجذب الدم ويدفع ضرر السموم (٤).

<sup>(</sup>۱) «الثقات» ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): السم.

## ٤١ - باب في التَّمْرِ

٣٨٣٠ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ سَلامِ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ابْنِ أَبِي يَحْيَىٰ، عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ابْنِ أَبِي يَحْيَىٰ، عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ قالَ: «هانِه إِدامُ هانِه» (١٠).

٣٨٣١- حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوانُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ حَدَّثَنِي هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: «بَيْتُ لا تَمْرَ فِيهِ جِياعٌ أَهْلُهُ »(٢).

### \* \* \*

## باب في التمر

[۳۸۳۰] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (حدثنا عمر بن حفص) بن غياث، شيخ الشيخين.

(ثنا أبي<sup>(٣)</sup>) حفص بن غياث بن طلق النخعي، قاضي الكوفة.

(عن محمد بن أبي يحيى) الأسلمي المدني، وثقه المصنف وغيره (عن يزيد) بن أبي أمية (الأعور) مجهول الحال.

(عن يوسف بن عبد الله بن سلام) لا يختلفون في أنه من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» ٨/ ٣٧١-٣٧٢، والترمذي في «الشمائل» (١٨٤).

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٧٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰٤٦).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

أجلسه رسول الله على في حجره ومسح رأسه، وسماه يوسف. قال البخاري: له صحبة (۱) (قال: رأيت النبي (۲) على أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة) فيه أن وضع التمرة على الكسرة جائز ليس بمكروه، وإن كان البزار قد (۳) روى حديث: «أكرموا الخبز»(٤).

(وقال: هانِه إدام هانِه) زاد (...)<sup>(٥)</sup> ثم أكلها. فيه دليل على أن الجوامد تكون أدمًا كالجبن والزيتون والبيض، وبهذا قال الشافعي<sup>(٢)</sup>. وقال أبو حنيفة: ما لا يصطبغ به فليس بأدم؛ لأن كل واحدٍ منهما يرفع إلى الفم منفردًا<sup>(٧)</sup>.

واستدل بهاذا الحديث أيضًا (٨) على أن من حلف لا يأتدم مع الخبز فأكل الخبز مع التمر حنث؛ لأن النبي على سماه أدمًا. وقيل: إنه ليس

 <sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ۸/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): رسول الله.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(3)</sup> رواه البزار كما في «كشف الأستار» ٣/ ٣٣٤ (٢٨٧٧) من حديث عبد الله ابن أم حرام. ورواه أيضًا ابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/١٠٧، والطبراني في «مسند الشاميين» ١/ ٣٢٧ (١٥)، وتمام في «الفوائد» ١/ ٣٢٩ (٨٤٢)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ٣/ ١٥٩٠، وفي «حلية الأولياء» ٥/ ٢٤٦، والخطيب في «تاريخ بغداد»

وروي من حديث أبي موسى الأشعري وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٨٨٥).

<sup>(</sup>٥) بياض في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الحاوي الكبير» ١٥/ ٤٤١، «البيان» ١٠/ ٥٤١.

<sup>(</sup>V) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٣/ ٢٦٠، «المبسوط» ٨/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (م)، (ل).

بأدم؛ لأنه لا يؤتدم به عادة، إنما يؤكل قوتًا وحلاوة.

[۳۸۳۱] (حدثنا الوليد بن عتبة) أبو العباس الأشجعي (حدثنا مروان ابن محمد) بن حسان الأسدي الطاطري، أخرج له مسلم (۱) (ثنا سليمان (۲) ابن بلال) القرشي التيمي (حدثني هشام (۳) بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام.

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي على بيت لا تمر فيه جياع أهله) زاد مسلم: أو «جاع أهله» (٤)، قالها مرتين أو ثلاثًا، وفي رواية له: « لا يجوع أهل بيت عندهم التمر » (٥). قال القرطبي: هذا إنما عنى به النبي على المدينة ومن كان على حالهم، ممن غالب قوتهم التمر، وذلك أنه إذا خلا البيت عن غالب القوت في ذلك الموضع كان عن الغالب أخلى، فيجوع أهله إذ لا يجدون شيئًا، ويصدق هذا القول على كل بلد ليس فيه إلا صنف واحد، أو يكون الغالب فيه صنفًا واحدًا، فيقال على بلد ليس فيه إلا البر: بيت لا بر فيه جياع أهله. ويفيد هذا التنبيه على مصلحة تحصيل القوت وادخاره؛ فإنه أسكن للنفس غالبًا وأبعد عن تشويش الفكر (٢).

### 

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٠٤٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٠٤٦/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٦) «المفهم» ٥/ ٣٢٠.

# ٤٢ - باب في تَفْتِيشِ التَّمْرِ المُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

٣٨٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ قالَ: أُتِيَ النَّبيُ ﷺ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ (١).

٣٨٣٣- حَدَّثَنَا كُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ فَذَكَرَ مَعْناهُ (٢).

### \* \* \*

## باب تفتيش التمر عند الأكل

[٣٨٣٢] (حدثنا محمد بن عمرو بن) عباد بن (جبلة) بفتح الجيم والموحدة، العتكي، شيخ مسلم (حدثنا) أبو قتيبة (سلم) بفتح السين وسكون اللام (ابن قتيبة) الشعيري الخراساني، روى له الكافة غير مسلم (عن همام) بن يحيى العوذي (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) واسمه زيد بن سهل الأنصاري، ابن أخي أنس بن مالك عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۳۳۳).

وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٨٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٧/ ٢٨١.وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٣٣٣).

عن أبي إسحاق أكثر من الذين أوصلوه (١).

[٣٨٣٣] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا همام) بن يحيى (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) أرسله (أن النبي على كان يؤتى بالتمر) العتيق الذي (فيه دود) والدود هو السوس في الرواية قبله، لكن السوس يطلق على ما يقع في ثياب الصوف، كما قال تعالى: ﴿وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ﴾ (٢) قال قتادة: هو سوس الثياب.

ولما حرم عمرو بن هند على المتلمس حب العراق قال: آلَيْتُ حَبَّ العِراقِ الدَّهْرَ أَطْعَمُهُ

وَالْحَبُّ يَأْكُلُهُ فِي القَرْيَةِ السُّوسُ (٣)

وحكي عن الشيخ أبي العباس المرسي أن أمرأة قالت له: عندنا قمح مسوس طحناه فطحن السوس معه، وعندنا فول مسوس دششناه فخرج السوس منه حيًّا. فقال لها: صحبة الأكابر تورث السلامة (٤).

(فذكر معناه) المذكور في إخراج السوس من التمر، وهو نوع من الدود، وقد قال أصحابنا في الدود المتولد من الفواكه والجبن والخل والباقلاء والبطيخ والحبوب ونحوها أنه إذا مات فيما تولد منه ينجس بالموت على المذهب، وفي حل أكله ثلاثة أوجه، أصحها: حل أكله مع ما تولد منه لا منفردًا.

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» ٤/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جمهرة أشعار العرب» ص٤٤٦، «أمالي ابن الشجري» ٢/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) ذكره الدميري في «حياة الحيوان الكبرىٰ» ٢/ ٥٣.

والثاني: يحل مطلقًا. والثالث: يحرم مطلقًا، فعلى الصحيح يكون نجسًا لا ضرر في أكله، ويحل أكله معه، كما يحل أكل العسل نفسه وفيه فراخ؛ لأن التحرز من ذلك مشق، لكن الأحسن إخراجه منه حيًّا أو ميتًا، كما هو ظاهر إطلاق الحديث، لا سيما إن لم تطب نفسه لأكله وقذرته، فقد ينتهي إلى التحريم، وقد يستدل للإباحة بورود النهي عن تفتيشه، فيما ذكره الحافظ عبد الحق في «الأحكام» قال: ذكر أبو أحمد من حديث مبارك بن سحيم. قال: ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي على عن تفتيش التمرة، وعن شق التمرة (۱). لكن مبارك بن سحيم قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث (بي وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه (۳). فلا يقاوي هذا الحديث رواية المصنف الصحيحة، لأن رواة إسناده ثقات، محتج بهم.



 <sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطىٰ» ٤/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) «التاريخ الكبير» ٧/ ٤٢٧، «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٧/ ١٧٦.

# ٤٣ - باب الإِقْرانِ في التَّصْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

٣٨٣٤ - حَدَّثَنا واصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، حَدَّثَنا ابن فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الإِقْرانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحابَكَ (١).

### \* \* \*

### باب الإقران في التمر عند الأكل

[٣٨٣٤] (حدثنا واصل بن عبد الأعلىٰ) شيخ مسلم (حدثنا) محمد (ابن فضيل) بن غزوان الضبي (عن أبي إسحاق) سليمان بن أبي سليمان (٢) فيروز الشيباني (عن جبلة) بفتح الجيم والباء الموحدة (بن سحيم) بضم السين وفتح الحاء المهملتين مصغر، التيمي. [(عن ابن عمر قال)] (٣).

زاد البخاري: قال -يعني: جبلة بن سحيم: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، رزقنا تمرًا، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا فقد (٤) (نهى رسول الله على عن الإقران) لفظ البخاري: عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر (٥).

(إلا أن تستأذن أصحابك) قال القرطبي: لفظة الإقران غير معروفة،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٥٥)، ومسلم (۲۰٤٥).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٤) البخاري (٥٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) السابق.

وصوابه القران. قال الفراء: يقال: قرن بين الحج والعمرة. ولا يقال: أقرن. وقال غيره: إنما يقال: أقرن على الشيء إذا قوي عليه وأطاقه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُم مُقْرِنِينَ ﴿(١) أي: مطيقين.

وقد حمل أهل الظاهر هذا النهي على التحريم مطلقًا، وحمل الجمهور هذا النهي على حالة المشاركة في الأكل والاجتماع عليه (٢)؛ بدليل قوله: (إلا أن تستأذن أصحابك) (٣). قال الخطابي: إن ذلك النهي إنما كان في زمنهم لما كانوا عليه من الضيق، فأما اليوم فلا يحتاجون إلى الاستئذان (٤).

قال القرطبي: وفيه نظر؛ لأن الطعام إذا قدم إلى قوم فقد تشاركوا فيه، وإذا كان كذلك فليأكل كل واحد منهم على الوجه المعتاد على ما تقتضيه المروءة والنصفة، من غير أن يقصد اُغتنام زيادة على الآخر، فإن فعل وكان الطعام شركة بحكم الملك فقد أخذ ما ليس له، وإن كان قدمه لهم غيرهم. فقد اُختلف العلماء بم يملكون الطعام، فإن قلنا: إنهم يملكون بوضعه بين أيديهم فكالأول(٥).

### 

<sup>(</sup>١) الزخرف: ١٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٣) أنتهى من «المفهم» ٥/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معالم السنن» ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>ه) «المفهم» ٥/ ٢١٩.

# ٤٤ - باب في الجَمْع بَيْنَ لَوْنَيْنِ في الأَكْلِ

٣٨٣٥ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كانَ يَأْكُلُ القِثَّاءَ بِالرُّطَبِ (١).

٣٨٣٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ: «نَكْسِرُ حَرَّ هاذا بِبَرْدِ هاذا وَبَرْدَ هاذا بِحَرِّ هاذا »(٢).

٣٨٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَزِيرِ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ قالَ: سَمِعْتُ ابن جابِرٍ، قالَ: حَدَّثَني سُلَيْمُ بْنُ عامِرٍ، عَنِ ابني بُسْرِ السُّلَمِيَّيْنِ، قالا: دَخَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ فَقَدَّمْنا زُبْدًا وَتُمْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ والتَّمْرَ (٣).

#### \* \* \*

## باب الجمع بين لونين في الأكل

[٣٨٣٥] (حدثنا حفص بن عمر النَّمَري) بفتح النون والميم (حدثنا إبراهيم بن سعد) الزهري (عن أبيه) سعد (٤) بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، أخرج له البخاري (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۸٤٣). وصححه الألباني في «الصحيحة» (۵۷).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٣٣٤).وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٩٢١).

 <sup>(</sup>٤) قبلها في (م)، (ل): سعد بن إبراهيم بن سعد بن. وفي (ح): سعد بن أبي وقاص - أحد العشرة المشهود لهم بالجنة - إبراهيم بن سعد بن.
 وكله خطأ. والمثبت هو الصواب، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢/ ٨٨.

الهاشمي، ولد بالحبشة. (أن النبي على كان يأكل القِثاء) بكسر القاف والمد، ويجوز ضم القاف، وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف: (من بقلها وقُثائها) بضم القاف، وهي لغة تميم.

(بالرطب) قال النووي: وقد جاء في غير مسلم زيادة: قال: «يكسر حر هذا برد هذا »(۱). ورواه الطبراني في حديث طويل عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت في يمين رسول الله على قثاءً، وفي شماله رطبات، وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة".

[٣٨٣٦] (حدثنا سعيد بن نُصَيْر) مصغر، البغدادي بالرقة.

(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (ثنا هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي على يأكل الطبيخ) أصله البطّيخ فجعل الطاء مكان الباء، وهي لغة أهل الحجاز، قال ابن درستويه: كأنه من الطبخ، والعامة تفتح الأول، وهو غلط لفقد فَعليل بالفتح، والبطيخ فاكهة معروفة. وقد صرح في الحديث بكونه من الفاكهة فيما رواه ابن الجوزي وأبو نعيم في «الطب» من رواية أمية بن زيد العبسي أن النبي على كان يأكل الفاكهة: العنب والبطيخ (3).

<sup>(</sup>۱) «مسلم بشرح النووي» ۲۲۷/۱۳.

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» ٧/ ٣٧٢ (٧٧٦١). قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٣٨: فيه أصرم ابن حوشب وهو متروك. وضعف إسناده الحافظ في «الفتح» ٩/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «الطب النبوي» ٢/٨١٧ (٨٠٨).

والمراد بالبطيخ في حديث الباب: الأخضر، فإنه وصفه بالبرودة، والبارد الأخضر، وأما الأصفر فإنه حار، وقد قال الفقهاء: لو حلف لا يأكل فاكهة يحنث (١) بأكل البطيخ؛ لأن له نضجًا وإدراكًا كالفاكهة. قالوا: ولو حلف لا يأكل بطيخًا حنث بأكل الأصفر دون الأخضر، وفيه نظر؛ لأن أهل الشام يطلقون البطيخ على الأخضر. قال الأذرعي: والظاهر والمختار عدم الفرق.

(بالرطب) زاده الطبراني في «الأوسط» إيضاحًا، فقال: عن أنس أن النبي على كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره، فيأكل الرطب بالبطيخ، وكان أحب الفاكهة إليه (٢). وفي سنده يوسف بن عطية الصفار (٣).

(فيقول: يكسر حر هذا) يعني: حر الرطب (برد هذا) يعني: برد البطيخ الأخضر (وبرد هذا حر هذا) فيه معنيان: إثبات الطب والعلاج، ومقابلة الشيء بضده حتى يعتدلا، والثاني: إباحة التوسع في الأطعمة وأكل الملاذ المباحة شرعًا قيل: أراد البطيخ الأصفر قبل أن ينضج ويصير حلوًا، فإنه قبل نضجه وحلاوته يكون باردًا، وأما بعد نضجه فهو حار.

<sup>(</sup>١) في (ل): حنث، وهي ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» ٤٤١٨ (٧٩٠٧). ورواه أيضًا أبو نعيم في «الطب النبوي» ٢/ ٧٢٩ (٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ العراقي في «المغني» ١/ ٦٤٨: مجمع على ضعفه. وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/٣٠: متروك. والحديث ضعف إسناده الحافظ في «الفتح» ٩/ ٥٧٣.

[۳۸۳۷] (حدثنا محمد بن الوزير) بن الحكم السلمي الدمشقي (حدثنا الوليد بن مَزِيد) بفتح الميم وكسر الزاي، العذري، ثقة (قال: سمعت) عبد الرحمن بن يزيد (ابن (۱) جابر) الأزدي الداراني (حدثني سُلَيم) بالتصغير (ابن عامر) الخبائري الكلاعي الحمصي، أدرك النبي وأصحابه، روى له البخاري في «الأدب» (عن ابني بُسْر) بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة، قال المنذري عن محمد بن عوف: هما عبد الله وعطية (۲). المازنيين الشاميين، أخوا الصماء، وعبد الله كنيته أبو بسر، أحد من صلى القبلتين.

(السُّلَميين) بضم السين وفتح اللام، نسبة إلى سليم بن منصور، قال أبو زرعة: قال لي دحيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبي ﷺ: بسر بن أبي بسر المازني، وابناه عبد الله وعطية، وأختهما الصماء. واسمها بُهية (٣). بضم الموحدة وآخر الصحابة موتا بالشام.

(قالا: دخل علينا رسول الله ﷺ) في بيتنا، زاد ابن ماجه: فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها صبًّا، فجلس عليها، وأنزل الله تعالى الوحي في بيتنا<sup>(٤)</sup>.

(فقدمنا) له (زُبْدًا) بضم الزاي بوزن فُعْل، وهو ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم، وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدًا، بل

فوقها في (ل)، (م): (ع).

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٣٣٤).

يقال له: جُبَاب بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة الأولى، وأجود الزبد الطري من لبن الضأن.

(والتمر) وروى أبو بكر الدينوري في «الطب» مسندًا عن أبي شوذب بالشين المعجمة، قال: ما رأيت فارسًا أحسن من زبدة على تمرة (١٠). وقال: هو نافع للقوبا وخشونة الحلق. وفي أمثال العرب: على التمرة مثلها زبدًا. وهو شاهد على وجوب تقديم خبر المبتدأ عليه.

(وكان يحب الزبد والتمر) يعني إذا قدم إليه ٱتفاقًا.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المقرئ في «المعجم» (٤٠٩).

## ٤٥ - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتابِ

٣٨٣٨ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ وَإِسْماعِيلُ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنانٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنْ جابِرٍ قالَ: كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُسْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِها فَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (١٠).

٣٨٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عاصِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهَ بْنُ اللهَ بْنِ مِشْكَم، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الْعَلاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ مُسْلِم بْنِ مِشْكَم، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَلُهُ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الجِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي الْمَاءِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الجِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي الْمَاءِ وَاللهِ عَلَيْهُمُ الْخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيها واشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَها فَارْحَضُوها بِالماءِ وَكُلُوا واشْرَبُوا »(٢).

#### \* \* \*

## باب الأكل في آنية أهل الكتاب

[٣٨٣٨] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى وإسماعيل) ابن علية (عن بُرْد) بضم الموحدة وسكون الراء، وهو (ابن سنان) الدمشقي، نزيل البصرة، وثقه ابن معين (٣) والنسائي (٤).

(عن عطاء، عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنصيب من آنية المشركين) أهل الكتاب وغيرهم (وأسقيتهم) جمع سقاء، يكون وعاءً للبن وللماء. (فنستمتع بها) أي:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٣/ ٣٧٩. صحح إسناده الألباني في «الإرواء» ١/ ٧٦.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵٤٧۸)، ومسلم (۱۹۳۰).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ ابن معین» روایة الدارمي (۱۸۸).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ٤٣/٤ (٦٥٥).

بالأكل والشرب منها والطبخ في قدورها ما لم تكن ذهبًا أو فضةً أو جلد خنزير. وإباحة الأكل فيها في هذا الحديث مقيدة بالشرط الآتي في حديث أبي ثعلبة، وهو الغسل بالماء كما سيأتي.

(فلا يعيب ذلك) الأستمتاع (عليهم) أي: على من فعله، وهذا يدل على أنهم جميعهم لم يستمتعوا بالأواني التي غنموها، بل أستمتع بعضهم وبعضهم توقف حتى يسأل، وهذا يدل على أن قوله: (فنستمتع). أي فيستمتع بعضنا فلا يعيب عليه، واستدل جابر بتركه العيب عليهم بالإنكار على الجواز، فإنه لا يقر على باطل رآه.

[٣٨٣٩] (حدثنا نصر بن عاصم) الأنطاكي، لين الحديث (ثنا محمد بن شعيب) بن شابور الدمشقي، وثقه دحيم، وقال ابن المبارك: أنا الثقة من أهل العلم محمد بن شعيب(١).

(أنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر) بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة بعدها (٢) [راء مهملة] (٣)، الربعي الشامي، أخرج له البخاري في الجزية (٤) وفي تفسير الأعراف (٥).

(عن أبي عبيد الله) بالتصغير (مسلم بن مِشْكُم) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الكاف، الخزاعي الدمشقي، وثقه أبو مسهر ودحيم

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲٥/ ۳۷۰ (٥٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٦٤٠).

وغيرهما(١).

(عن أبي ثعلبة) جُرْثُوم بن نَاشِر (الخُشنيّ) بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين، نسبة إلى خشين قبيلة من قضاعة، وأبو ثعلبة ممن بايع تحت الشجرة.

(أنه سأل رسول الله على: إنا نجاور) بالجيم والراء المهملة من المجاورة، أي: نقيم بالقرب من (أهل الكتاب، وهم يطبُخون) بضم الموحدة (في قدورهم) لحم (الخنزير) قال بعضهم: لا يسمى طبيخًا إلا إذا كان فيه مرق. ورُد بأنه يقال للآجر: جيد الطبخ.

(ويشربون في آنيتهم الخمر) وهما نجسان، أفيجوز لنا أن نطبخ في قدورهم ونأكل ونشرب في آنيتهم؟

(فقال رسول الله على: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها) أي: كلوا في غير أوانيهم، واطبخوا في غير قدورهم (واشربوا) في غير أوعيتهم إن وجدتم، فهي أولى من قدورهم وأوانيهم المتنجسة وأمره على بالكف عن الأكل والشرب والطبخ في أواني الكفار إذا وجدوا هو بمقتضى الورع؛ لأنهم لا يتوقون النجاسات ويأكلون الميتات، فإذا طبخوا في تلك القدور تنجست، وربما تشربت النجاسة في قدور الفخار، فإذا طبخ فيها بعد ذلك توقعت مخالطة تلك الأجزاء النجسة للمطبوخ في القدر. (وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها) بفتح الحاء المهملة ثم ضاد معجمة، أي: أغسلوها (بالماء) يقال: رحضت ثوبي أرحضه رحضًا: غسلته، ومنه المرحاض، وهو الموضع الذي يغتسل فيه، والمرحاض

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٧/٥٩٥ (٥٩٤٥).

أيضًا خشبة يضرب بها الثوب إذا غسل، ومنه حديث ابن عباس في ذكر الخوارج: وعليهم قمص مرحضة (۱). أي: مغسولة، ومنه حديث نزول الخوارج: فمسح عنه الرحضاء (۲). وهو عرق يغسل الجلد منه لكثرته، وكثيرًا ما يستعمل في عرق الحمي والمرض. (وكلوا) في أوانيهم (واشربوا) منها واطبخوا في قدورهم، وروي عن ابن عباس أنه قال: إن كان الإناء من حديد أو نحاس غسل، وإن كان من فخار أغلي فيه المماء ثم غسل، هذا إذ احتيج إليه. وقال بذلك مالك (۱). وأما ما يستعملونه لغير الطبخ فلا بأس باستعماله من غير غسل؛ لما روى الدراقطني عن عمر أنه توضأ من بيت نصراني (٤)، وفي الصحيحين عن عمران بن الحصين أن النبي على وأصحابه توضؤوا من مزادة -أي: قربة - امرأة مشركة (٥).

### OF CARCOTAC

<sup>(</sup>۱) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ۱/ ۵۳۲، والبيهقي ۸/ ۱۷۹، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ۲/ ۹۶۲ (۱۸۳٤)، وابن الجوزي في «المنتظم» ۵/ ۱۲۶ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱٤٦٥، ۲۸٤۲)، ومسلم (۱۲۳/۱۰۵۲) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الذخيرة» ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» ١/ ٣٩. قال الحافظ في «تغليق التعليق» ٢/ ١٣١: إسناده ظاهره الصحة وهو منقطع.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٤٤)، مسلم (٦٨٢).

## ٤٦ - باب في دَوابٌ البَحْرِ

٣٨٤ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بَنُ نُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرِ قَالَ: بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَمَّرَ عَلَيْنا أَبا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ نَتَلَقَّىٰ عِيرًا لِقُرَيْشٍ وَزَوَّدَنا جِرابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينا تَمْرَةً كُنّا نَمُصُها كَما وَزَوَّدَنا جِرابًا مِنْ تَمْرِ لَمْ نَجِدْ لَهُ غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينا تَمْرَةً كُنّا نَمُصُها كَما يَمُصُّ الصَّبِيُ ثُمَّ نَشُرَبُ عَلَيْها مِنَ المَاءِ فَتَكْفِينا يَوْمَنا إِلَى اللَّيْلِ وَكُنّا نَصْرِبُ بِعِصِينّا الْخَبَطُ ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالمَاءِ فَنَاكُلُهُ، وانْطَلَقْنا عَلَىٰ ساجِلِ البَحْرِ فَرُفِعَ لَنا كَهَيْئَةِ الكَثِيبِ الشَّخْمِ فَأَتَيْناهُ فَإِذَا هُوَ دَابَةً تُدْعَى العَنْبَرَ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ؛ مَيْتَةٌ وَلا تَجِلُّ، لَنا ثُمَّ قَالَ؛ لا بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَى سَمِنّا، فَلَمّا قَدِمْنا إِلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَى سَمِنّا، فَلَمّا قَدِمْنا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### \* \* \*

### باب في دواب البحر

[٣٨٤٠] (حدثنا عبد الله بن محمد) بن علي (النفيلي) قال المصنف: ما رأينا له كتابًا قط، وكل ما حدثنا فمن حفظه (٢). (حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (قال: بعثنا رسول الله عليها) زاد مسلم: إلى أرض جهينة (٣).

(وأمر علينا) فيه أن الجيوش لابد لها من أمير يضبطها وينقادون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٨٣)، ومسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال) ١٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٣٥).

لأمره، ويستحب للرفقة من الناس وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له (أبا عبيدة) أمين الأمة عامر بن عبد الله (بن الجراح) أحد العشرة.

(نتلقىٰ عيرًا لقريش) والعير: الإبل التي تحمل الطعام وغيره، وفيه دليل علىٰ أن الأمير يكون أفضلهم أو من أفضلهم، وفيه جواز رصد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ مالهم واغتنامه.

(وزودنا) كلنا (جِرابًا) بكسر الجيم (من تمر لم نجد له) ولفظ مسلم: لم يجد لنا ((). (غيره) فيه ما كانت الصحابة عليه من الزهد في الدنيا والتقلل منها، والصبر على الجوع وخشونة العيش وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال، وفيه أن الإمام يزود الأمير من بيت المال أو من ماله إذا تبرع (فكان أبو عبيدة يعطينا) فيه أن الأمير يتولى إعطاء عسكره بنفسه لا يكل ذلك إلى أستادار (۲) ولا خازندار (۳) ولا غيره، كما هو موجود الآن.

(۱) مسلم (۱۹۳۵/۱۷).

<sup>(</sup>٢) الأستادار: هو من إليه أمر بيوت السلطان كلها من المطابخ والحاشية والغلمان، وله تصرف تام في آستدعاء ما يحتاجه كل من في بيت السلطان من النفقات. آنظر: «مسالك الأبصار» ٣/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) الخازندار: صوابه الخِزَنْدار وهو مركب من لفظين: أحدهما عربي وهو (خزانة)، والثاني فارسي وهو (دار) ومعناه ممسك، فحذفت الألف والهاء من (خزانة) آستثقالًا، ويكون المعنى: ممسك الخزانة، أي: المتولى لأمرها.

قال القلقشندي: ومتشدقو الكُتَّاب يسقطون الألف والهاء من خزانة، ويلحقون بعد الخاء ألفًا، فينقلون (خزانة) إلى (خازن) ويضيفونه إلى (دار) ظنَّا منهم أن الدار على معناها العربي، وهو خطأ. أنظر: «صبح الأعشىٰ» ٥/٤٦٢ - ٤٦٣.

(تمرة) أي: يعطي كل واحد منا (تمرة) واحدة، وفي رواية: كنا نحمل أزوادنا في رقابنا (۱). وفي أخرى: ففني زادهم (۲). وفي «الموطأ»: فكان يعطينا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة (۳). ويلتئم شتات هاذه الروايات بأن يقال أن النبي على زودهم ذلك المزود أو المزودين إلى ما كان عندهم من زاد أنفسهم الذي كانوا يحملونه على رقابهم. وزاد مسلم: فقلت: فكيف كنتم تصنعون بها (٤)؟

(قال: كنا نمصها) بفتح الميم وضمها والفتح أشهر وأكثر (كما يمص الصبي) ثدي أمه في الرضاع (ثم نشرب عليها من الماء) جرعة (فتكفينا) تلك الشربة (يومنا) ذلك كله (إلى الليل) والظاهر أن المص والشرب كان في أول النهار، وبهما لا يضعف بدن الآدمي ولا تسقط قوته، وهذا نظير الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه »(٥). فاللقيمات مصغر، وهو جمع قلة، فالتقدير: لقيمات صغار دون العشرة يقمن صلبه ويحفظن القوة، فإن تجاوزها فليأكل في

<sup>(</sup>١) رواها مسلم (١٩٣٥)، وابن ماجه (٤١٥٩) وفيهما: (علىٰ رقابنا).

<sup>(</sup>Y) رواها مسلم (1980).

<sup>(</sup>٣) هانده رواية مسلم (١٩٣٥) وغيره، والذي في «الموطأ» ٢/ ٩٣٠: (حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٢٣٨٠)، وابن ماجه (٣٣٤٩)، وأحمد ١٣٢/٤، والنسائي في «الكبرئ» ٤/ ١٧٧- ١٧٨، والطبراني ٢/ ٢٧٢- ٢٧٣ (١٤٤، ١٤٥) من حديث المقدام بن معدي كرب، وعند بعضهم: (أكلات) بدل: (لقيمات). والحديث صححه ابن حبان ٢/ ٤٤١ (١٧٤)، ١١/١٤ (٢٣٦٥)، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٢١، ٤/ ٢٣١، والألباني في «الصحيحة» (٢٢٦٥).

ثلث بطنه ويدع الآخر للماء والثالث للبدن، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب.

(وكنا نضرب بعصينا) بكسر العين والصاد جمع عصًا، والأصل عصوا على فعول مثل أسد وأسود، والقياس أعصاء مثل سبب وأسباب، لكن لم ينقل.

(الخَبَط) بفتح الخاء والباء، فعل بمعنىٰ مفعول، وهو من علف الإبل، فإنه الورق المتناثر من ورق الشجر (۱) بالخبط، يعني الضرب بالعصا ليتناثر الورق، وفي حديث تحريم مكة: نهىٰ أن يخبط شجرها (۲). ولما أكل هذا الجيش الخبط سموا جيش الخبط (ثم نبُله) بضم الموحدة، أي: نبل الورق المتناثر من الشجر (بالماء فنأكله) ولعل هذا لما فقدوا التمر من الأكل والمص.

(وانطلقنا) بعد ذلك (على ساحل البحر) نمشي (فرُفع) بضم الراء وكسر الفاء (لنا) أي: ألقي إلينا (٣)، من قولهم: رفعت فلانًا إلى الحاكم. ولمسلم: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر (٤).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۳۲۹، ۱۸۳۳، ۲۰۹۰) من حديث ابن عباس و(۱۲۲، ۲۸۸۰) من حديث أبي هريرة بلفظ: (ولا يعضد شجرها). ورواه البخاري (۱۸٦۷، ۲۳۰۷) من حديث من حديث أنس بلفظ: (لا يقطع شجرها). ورواه مسلم (۱۳۵۵، ۲۵۵) من حديث أبي هريرة: (لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها). وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فذكره ابن الأثير في «النهاية» ۲/۷.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٣٥/١٨)، وهو عند البخاري أيضًا (٤٣٦١).

(كهيئة الكثيب) بالثاء المثلثة (الضخم) وهو الرمل المستطيل المحدودب، جمعه كثب من الكثب وهو الصب، والبئر تسمى كثيبًا؛ لأنه أنصب في مكان فاجتمع فيه.

(فأتيناه فإذا هو دابة تُدعَىٰ) بضم التاء وسكون الدال، أي: تسمىٰ (العَنْبَرُ) ورواية المصنف: العنبرة. بزيادة هاء آخره ولمسلم بحذفها(۱) سميت بذلك؛ لأنها الدابة التي تلقي العنبر، وتوجد كثيرًا علىٰ ساحل البحر، ويحتمل أن تكون: ترعىٰ، بالراء بدل الدال من الرعي، فليراجع هل وقع في رواية، فإن بعضهم قالوا: إن العنبر نبت في قعر البحر، قال القزويني: زعموا أن بقرًا في البحر ترعى الزرع من قعر البحر، وتروث العنبر. وسمك هذا العنبر يتخذ من جلدها الأتراس تأكل هذا الزرع لدسومته، فتقذفه رجيعًا، فيؤخذ (۲) كالحجارة الكبار تطفو على الماء. ولا زكاة في العنبر؛ لقول ابن عباس: إنما هو شيء دسره البحر (۳). وليس بمعدن، قال القرطبي: يوجد كثيرًا علىٰ سواحل البحر، وقد وجد عندنا منه علىٰ ساحل البحر بقادس من الأندلس قطعة كبيرة حصل لواجديه منه أموال كثيرة (٤).

(فقال أبو عبيدة) عامر بن الجراح (ميتة) بالرفع، أي هو ميتة (فلا

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ل)، (م).

 <sup>(</sup>۳) رواه الشافعي في «المسند» ۱/۲۲۹، وعبد الرزاق في «المصنف» ۶/ ۲۵ (۲۹۷۷)، وابن أبي شيبة ۲/ ۳۷۶ (۱۰۰۵۸–۱۰۰۹)، وابن زنجويه في «الأموال» ۲/۲۷۷ (۱۲۸۸)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ۱٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٥/ ٢٢٠.

تحل) بالمثناة فوق (لنا) أي: قال: لا يحل لنا أكلها؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ (١) فأخذ بعموم الآية (ثم قال: لا) يحرم (بل نحن رسل رسول الله على فيه أن الرسول لا يختص بمن يبلغ الرسالة، بل يعم كل من جهز في أمر لقتال أو غيره، يسمىٰ رسولًا، وأن الرسول في الطاعة والمباح يترخص برخص السفر.

قال المنذري: ذكر غير واحد من الحفاظ الذين خرج حديثهم العلماء في الصحيحين متفقين ومنفردين، ولم يذكروا فيهم أبا عبيدة بن الجراح؛ لكونه عندهم لم يقع شيء من حديثه في الصحيحين، وذكر أبو مسعود الدمشقي في "تعليقه" وأبو عبد الله الحميدي أن قول أبي عبيدة: (رسل رسول الله). هو من مسند أبي عبيدة، وباقيه من مسند جابر بن عبد الله، ويقال: أنفرد بقوله: (نحن رسل رسول الله مسند جابر بن عبد الله، ويقال: أنفرد بقوله: (نحن رسل رسول الله عبيدة في الصحيح غير هاذا(٢).

(وفي) الجهاد وهو في (سبيل الله تعالى، وقد أضطررتم إليه) أي إلى أكله (فكلوا) منه. معنى الحديث أن أبا عبيدة قال أولًا باجتهاده: أن هله ميتة، والميتة حرام. ثم تغير اجتهاده وقال: بل هو حلال لكم، وإن كان ميتة؛ لأنه في سبيل الله وقد أضطررتم، وقد أباح الله الميتة لمن أضطر غير باغ ولا عادٍ، وهاذا يدل على جواز العمل بأصل العموم على ظاهره، والعمل به من غير حجر المخصصات، فإن أبا عبيدة حكم

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) «الجمع بين الصحيحين» ١/ ٢٠٥.

بتحريم ميتة البحر تمسكًا بعموم التحريم، أنه أستباحها بحكم الأضطرار، مع أن عموم القرآن في الميتة مخصص بقوله الكلا: «هو الطهور ماؤه اللحل ميتته»(١). ولم يكن عنده خبر من هذا المخصص، ولا عند أحد من أصحابه، إذ لو كان لعمل به ولما عدل عنه.

(فأقمنا عليه) أي: على الأكل منه سفرًا وحضرًا (شهرًا) بما قد تزودوه منه، كما قال في مسلم: وتزودنا منه وشائق<sup>(۲)</sup>. أي: قددوه قدائد كما يفعل باللحم (ونحن ثلاثة مائة) رجل، ولمسلم: ونحن في ثلاث مائة راكب (حتى سمِنًا) أي تقوينا وزال ضعفنا، كما قال في الرواية الأخرى: حتى ثابت إلينا أجسامنا<sup>(۳)</sup>. أي: رجعت إلينا قوتنا، وإلا فما كانوا سمانًا قط. وقد ورد ذم السمن في أحاديث<sup>(3)</sup>.

(فلما قدمنا) المدينة أتينا (إلى رسول الله ﷺ) و (ذكرنا له ذلك) وكان ذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة (فقال) دابة العنبر (رزق أخرجه الله تعالىٰ لكم) هو تذكير لهم بنعمة الله تعالىٰ ليشكروه عليها.

(فهل معكم) باق (من لحمه) من (شيء فتطعمونا منه؟) وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من مال صاحبه إدلالًا

<sup>(</sup>۱) سلف برقم (۸۳) من حدیث أبي هریرة. ورواه أیضًا الترمذي (۲۹)، والنسائي ۱/۰۰، ۱۷۲، وابن ماجه (۳۸۱، ۳۲۲)، وأحمد ۱/۲۱، ۳۷۸، ۳۹۲ وغیرهم. وصححه ابن حبان ٤٩١٤ (۱۲٤۳)، ۱/۲۲–۳۳ (۲۰۸۸)، والحاکم في «المستدرك» ۱/۰۱۲–۱٤۳، ۱۶۳–۱۶۳ وغیرهما.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواها البخاري (٤٣٦١).

<sup>(</sup>٤) من ذلك ما رواه البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥).

عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذلك في حق الأجانب، وأما هذا فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. وفيه (١) جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبي على كما يجوز بعده.

[(فأرسلنا إلىٰ رسول الله ﷺ](٢) فأكل) منه، كما لمسلم (٣). وأكله ﷺ منه ليبين لهم بالفعل جواز أكل ميتة البحر في غير وقت الضرورة، وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرمة في القرآن، كما بين ذلك الكلا: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وفي هذا الحديث رد للجمهور علىٰ من قال بمنع أكل ما طفا من ميتات البحر، وهو طاوس وابن سيرين (٤) وحماد ابن زيد وأبو حنيفة (٥).



<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: وفي. والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه عنهما ابن أبي شيبة ٤/٢٥٣، ٢٥٤ (١٩٧٤١، ١٩٧٤٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر ما سبق في باب الطافي من السمك، حديث رقم (٣٨١٥)، وقال فيه: (جابر ابن زيد) بدلًا من (حماد بن زيد).

# ٤٧ - باب في الفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ

٣٨٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: « أَلْقُوا عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: « أَلْقُوا ما حَوْلَها وَكُلُوا » (١٠).

٣٨٤٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ -واللَّفْظُ لِلْحَسَنِ - قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: عَبْدُ الرَّزِّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ النَّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوها وَمَا حَوْلَها، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا تَقْرَبُوهُ ﴾. قالَ الحَسَنُ: قالَ عَبْدُ الرَّزِّاقِ: وَرُبَّما حَدَّثَ بِهِ مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ، اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْدِ اللّهِ عَنْ الرَّهُ اللْهُ عَنْ مُنْ عُنْ عُبَيْدِ، اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللّهِ الْمُ الْمُؤْمِنَةَ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ ا

٣٨٤٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُودُوْيْهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابن المُسيِّبِ (٣).

#### \* \* \*

## باب في الفأرة تقع في السمن

[٣٨٤١] (حدثنا مسدد، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي، [وأبوه] (٤) من أبناء المهاجرين،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٢/ ٢٦٥.قال الألباني في «الضعيفة» (١٥٣٢): شاذ.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٧/ ١٧٨.قال الألباني في «الضعيفة» (١٥٣٢): شاذ.

<sup>(</sup>٤) ليست في النسخ الخطية، واستدركناه ليصح الكلام والسياق.

له رؤية النبي على وهو خماسي أو سداسي، وكان يؤم الناس بالكوفة. (عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة) بنت الحارث زوج النبي على وخالة ابن عباس (أن فأرة) بسكون الهمزة، تجمع على فأر وفئران، وهي أجناس، منها الجرذ وفأرة البيت، وهي الفويسقة، وهما كالجواميس والبقر (وقعت في سمن) زاد البخاري: فماتت (۱).

(فأُخبِر النبي ﷺ) بذلك (قال: أَلقُوا) بفتح الهمزة (ما حولها وكلوا) لفظ البخاري: «ألقوها وما حولها وكلوه»(٢).

قال ابن بطال: فيه دليل على أن السمن كان جامدًا؛ لأنه لا يتمكن طرح ما حولها في الذائب المائع، لأنه عند الحركة يمتزج بعضه ببعض، والعلماء مجمعون أن هذا حكم السمن الجامد تقع فيه الميتة الفأرة وغيرها، أنها تلقى وما حولها ويؤكل سائره؛ لأن النبي على حكم للسمن الملاصق للفأرة بحكم الفأرة؛ لتحريم الله تعالى الميتة، فأمر بإلقاء ما مسها منه وأكل ما بقي منه (٣).

[٣٨٤٢] (حدثنا أحمد بن صالح) الطبري المصري شيخ البخاري (والحسن بن علي) الجهضمي (واللفظ للحسن) بن علي (قالا: حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عليه قال رسول الله عليه) وهذا الحديث صحيح، وإنما لم يذكره البخاري لأنه من رواية معمر عن الزهري، وقد استراب انفراد معمر.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۳۸).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) «شرح ابن بطال» ٥/ ٤٥١.

(إذا وقعت الفأرة في السمن) وما في معناه من زيت وعسل وغير ذلك (فإن كان جامدًا) المراد بالجامد هو ما إذا أخذ شيء من وسطه بقي موضع المأخوذ، بخلاف المائع فإنه يتراجع في الحال ويتساوى (فألقوها وما حولها) كما تقدم.

(وإن كان مائعًا) أي: ذائبًا كخل ودبس ولبن ودهن وسائر المائعات، ولا نقربوه) قيل: يحتمل وجهين: أحدهما: لا تقربوه أكلًا وطعامًا، ولا يحرم الأنتفاع به استصباحًا في غير المساجد، وبيعًا لمن يستصبح به، ودهنًا للسفن والدواب والجلود والقرب؛ لأن ابن عمر أمر أن يستصبح به، ويحتمل أن يكون النهي عامًّا في كل الأنتفاعات المذكورة وغيرها، وهو مذهب الشافعي(١) وغيره، قال الغزالي في «الإحياء»: لو وقع في قدر طبيخ جزء من لحم آدمي ميت، لم يحل منه شيء لحرمة الآدمي(١). وخالفه النووي في «شرح المهذب» وقال: المختار الحل(٣).

(قال الحسن) بن علي (قال عبد الرزاق: وربما حدث معمر عن [الزهري] عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة (عن ابن عباس، عن) خالته (ميمونة) أم المؤمنين (عن النبي عليه عليه) كما تقدم.

[٣٨٤٣] (حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الرزاق [قال: أنا عبد

<sup>(</sup>١) أنظر «الحاوي» ١٦٠/١٥، «المجموع» ٩/ ٤٠ عن الشافعي جواز الأستصباح به.

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>T) "(المجموع" 4/13.

<sup>(</sup>٤) ليست في النسخ الخطية، والمثبت من «سنن أبي داود».

الرحمن [(۱) بن بُوذُويَه) بضم الموحدة والذال المعجمة وبعد الواوين الساكنتين ياء مثناة تحت متحركة، الصنعاني، ثقة، أثنى عليه أحمد بن حنبل(۲)، لم يرو له المصنف والنسائي غير هاذا الحديث(۳).

[(عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة (عن ابن عباس) أنه حدثه](٤) (عن ميمونة) أم المؤمنين (عن النبي عليه بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب) عن أبي هريرة عليه الحديث.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>Y) أنظر: «تهذيب الكمال» ١١٨٨.

<sup>(</sup>٣) «المجتبى» ٧/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

# ٤٨ - باب في الذُّبابِ يَقَعُ في الطَّعامِ

٣٨٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْني: ابن المُفَضَّلِ - عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذَّبابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ في أَحَدِ جَناحَيْهِ دَاءً وَفي الآخَرِ شِفاءً وَإِنَّهُ يَتَّقي بِجَناحِهِ الذي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ »(١).

#### \* \* \*

## باب في الذباب يقع في الطعام

[٣٨٤٤] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا بشر<sup>(۲)</sup> بن المفضل) بن لاحق الرقاشي، عن محمد (بن عجلان) القرشي (عن سعید)<sup>(۳)</sup> بن أبي سعید كیسان (المقبري، عن أبي هریرة هوید قال رسول الله علیه: إذا وقع الذباب) واحدته ذبابة، ولا تقل: ذبانة. قیل: سمي ذبابًا لكثرة حركته واضطرابه. وقیل: لأنه كلما ذب آب.

وفي «مسند أبي يعلى»: «الذباب في النار»(٤). ورواه الحافظ أبو موسى بلفظ: «عمر الذباب أربعون يومًا، والذباب في النار»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) رواه بهاذا اللفظ الطبراني ٣٩٨/١٢ (١٣٤٦٨-١٣٤٦)، ١٩ ١٩٥٤٣ (١٣٥٤٣-١٣٥٤)، ١٩٥٤٤ (١٣٥٤٣-١٣٥٤)، والدارقطني في «العلل» ١٢/ ٣٧١ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) رواه بهاذا اللفظ أبو يعلى الموصلي في «المسند» ٧/ ٢٣٠ (٤٢٣١)، ٧/ ٢٧١ (٢٧٠)، ٥/ ٢٧١ (٤٢٩٠) من حديث أنس. قال الهيثمي في «المجمع» ٨/ ١٣٦، ١٩٠٠: رجاله ثقات. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» ٦/ ١٦٨: إسناده حسن.

وقيل: ليس كونه في النار تعذيبًا له، بل ليعذب به أهل النار.

(في إناء أحدكم) لفظ البخاري: «في شراب أحدكم »(١). زاد البخاري: «فليغمسه ثم لينزعه »(٢).

(فإن في أحد) لفظ البخاري: «إحدىٰ» (جناحيه) لأن الجوهري قال: جناح الطائر يده (٤). فأنث الجناح باعتبار اليد (داءً، وفي الآخر شفاء) وفي مثل الذباب في تقديمه السم وتأخيره الشفاء في مخلوقات الله تعالىٰ كثير، كما أن النحلة يخرج من بطنها العسل شفاء (٥) ومن إبرتها السم، وكذلك الأفعىٰ فيها السم والترياق منها.

(وإنه يتقي) أي: يقدم (بجناحه الذي فيه الداء) فيجعله وقاية عن الجناح الذي فيه الشفاء، وفي حديث علي: كنا إذا أحمر البأس اتقينا برسول الله ﷺ أي: جعلناه وقايةً لنا من العدو.

ورواه ابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ: «أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم ويؤخر

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) السابق.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ١/٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) رواه أحمد ١٢٦/١، ١٥٦، والبزار في «البحر الزخار» ٢٩٩/ (٧٢٣)، وأبو يعلى ١/ ٢٥٨، ٣٢٩ (٤١٢)، والبغوي في «شرح السنة» ٢٥٧/١٣ (٣٦٩٨). وصححه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ١٤٤. ولمسلم نحوه (٢٧٧١/ ٧٧) عن البراء.

الشفاء »(١).

(فليغمسه كله) ليقابل الداء بالدواء، وفيه إشارة إلى أن المريض يقابل داء مرضه بالدواء، ويعتقد أن الدواء نافع بقدرة الله تعالى لا بنفسه. وفي الحديث دلالة على أن الذباب إذا وقع في الماء أو المائع لا ينجسه؛ لأن الغمس يموته، ولو كان ينجس لما أمر بغمسه، فإن فيه إفساد الطعام، وهو مال نهي عن إضاعته، وفي قول: إنه ينجسه كسائر الميتات، وهو القياس. وفي قول ثالث أن ما يعم وقوعه كالذباب لا ينجس، وما لا يعم وقوعه كالخنافس ينجس، وهو قول.

وقد ضرب المثل بالذباب في إلقائه نفسه للتهلكة فيقال: أخطأ من ذباب؛ لأنه يلقي نفسه في الشيء الذي لا يمكنه التخلص منه، قال الشاعر في ذم المتطفل:

أوغل في التطفل من ذباب على طعام وعلى شراب لو أبصر الطعام في سحاب لطار في الجو بلا حجاب



<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۰۰۶). ورواه أيضًا أحمد ۳/۲۶، ۲۷، وأبو يعلىٰ ۲/۲۷۳ (۹۸۲). وحسن إسناده البوصيري في «المصباح» ۲۹/۶.

# ٤٩ - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

٣٨٤٥ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا، حَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعامًا لَعِقَ أَصابِعَهُ الثَّلاثَ وقالَ: « إِذَا سَقَطَتْ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَكُلُ طَعامًا لَعِقَ أَصابِعَهُ الثَّلاثَ وقالَ: « إِذَا سَقَطَتْ لُقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْها الأَذَىٰ وَلْيَأْكُلُها وَلا يَدَعْها لِلشَّيْطانِ ». وَأَمَرَنا أَنْ لَقُمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْها الأَذَىٰ وَلْيَأْكُلُها وَلا يَدَعْها لِلشَّيْطانِ ». وَأَمَرَنا أَنْ نَسُلُتَ الصَّحْفَةَ وقالَ: « إِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي في أيِّ طَعامِهِ يُبارَكُ لَهُ »(١).

\* \* \*

### باب في اللقمة تسقط

[٣٨٤٥] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن ثابت) البناني (عن أنس بن مالك رضيه أن رسول الله علم كان إذا أكل طعامًا) ولمسلم: كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ (٢) (لعِق) بكسر العين (أصابعهُ الثلاث) وأصل اللعق الأكل بأصبع واحدة.

والظاهر أن المراد بالأصابع الثلاث التي كان (٣) يأكل بها ويلعقها هي السبابة والوسطى والبنصر، وأما الإبهام فإنه مساعد لمسك اللقمة.

وفائدة اللعق أحترام الطعام واغتنام بركته، ألا ترى أنه الله أمر بلعق الأصابع والقصعة وقال: «إنه لا يدري في أي طعامه البركة »(٤). فقد روى ابن ماجه عن نبيشة: قال رسول الله عليه: «من أكل في قصعة فلحسها أستغفرت له القصعة »(٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۳۲/ ۱۳۲).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۰۳٤).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ح).

<sup>(3)</sup> رواه مسلم (۲۰۳۲/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٣٢٧١).

قال الغزالي: ويقال: من لعق القصعة وشرب ماءها كان له عتق رقبة (۱). والأكل بأكثر من ثلاث أصابع إنما هو شره وسوء أدب إلا إن كان يدعم اللقمة بالرابعة. وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن الزهري مرسلًا: كان النبي على يأكل بالخمس (۲).

(وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليُمط عنها الأذى ) بضم الياء، معناه يزيل وينحي، حكى أبو عبيد: ماطه وأماطه (٣)، قال الأصمعي: أماطه لا غير، ومنه: إماطة الأذى والمراد بالأذى هنا المستقذر من تراب وغبار وقذى ونحو ذلك.

(وليأكلها) فإنه يقال: التقاط الفتات (٤) مهور حور العين. وعنه الكلية: «من أكل ما يلتقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده ». ذكره في «الإحياء» (٥).

(ولا يدعها للشيطان) فيه إثبات الشياطين وإثبات أكلهم الطعام، وأنه يحضر عند الآدمي في كل شيء من شأنه، فينبغي أن يتأهب ويحترز (٢) منه. وإن لم يأكلها آكل الطعام فليطعمها حيوانًا.

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) «المصنف» ٥/ ١٣٤ (٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «النهاية في غريب الحديث» ٤/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): اللقمات.

<sup>(</sup>٥) "إحياء علوم الدين" ٢/٢. والحديث رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق) ٢٥٩/٥١، وأحياء علوم الدين ٢٤٩/٥١ والحديث أبي هريرة. قال الألباني في "الضعيفة" (الضعيفة المرب): حديث موضوع.

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (م): يتحرز.

وإن كانت وقعت على نجاسة وتنجست فلابد من غسلها قبل أن يأكلها، ولا يتأكد غسلها إن أطعمها للحيوان.

(وأمرنا) رسول الله على (أن نسلُت) بضم اللام (الصحفة) أي: نمسحها بالأصبع، يقال: سلت الدم عن وجهه. إذا مسحه بأصبعه، وقد بين على العلة (وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يُبارك) بالرفع (له) أي: لا يعرف في أي جزء من أجزاء طعامه تكون البركة التي أخفاها الله تعالى، كما أخفىٰ ليلة القدر وغيرها، وإن اُجتهد واحترص علىٰ معرفة ذلك.



# ٥٠ - باب في الخادِمِ يَأْكُلُ مَعَ المَوْلَىٰ

٣٨٤٦ حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنا داوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي الْمَرْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا صَنَعَ لأَحَدِّكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا صَنَعَ لأَحَدِّكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا، ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ في يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ » (١).

#### \* \* \*

## باب في الخادم يأكل مع المولى

[٣٨٤٦] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (١) (القعنبي، حدثنا داود بن قيس) المدنى الفراء (٣)، ثقة من العباد.

(عن موسى بن يسار) بالمثناة تحت والسين المهملة المطلبي، وثقه ابن معين (٤).

(ثم جاءه به) فيه أنه يجوز للسيد أن يستعمل العبد فيما يحسنه ويطيقه من الأعمال من إحضار نار ووقدها، وغسل أوعية والطبخ والغرف، وإحضار الطعام والماء إلى السيد كما هو ظاهر الحديث.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٥٧)، ومسلم (١٦٦٣).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: محمد، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ٣/ ١٥٧ (٦٦٠)، ٤/ ٣٨٠ (٤٧٩).

(وقد ولي حرّه) أي: حاره، وهو التعب والمشقة في طبخ الطعام؛ لأن الحرارة مقرونة بهما، كما أن البرد مقرون بالراحة والسكون. ومنه حديث علي أنه قال لفاطمة: لو أتيت النبي في فسألتيه خادمًا يقيك حر ما أنت فيه من العمل (1). أي: تعب خدمة بيتها، ويحتمل أن يحمل الحر على حقيقته، وهو حر نار الطبخ، ولهذا عطف عليه (ودخانه فليُقعده) بضم الياء، أي: يجلسه (معه فليأكل) فيه أنه يستحب للسيد إذا تولى خادمه طعامه أن يجلسه معه على المائدة وأن يأكل معه، وأن حاضر الطعام -خصوصًا صانعه- تتوق إليه نفسه ما لا يتوق غيره، ومن حق المملوك أن يشركه في طعامه وكسوته، ولا يكلفه فوق طاقته، ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء، وأن يؤدبه إذا أذنب بالتوبيخ والضرب الخفيف، كما يؤدب ولده وامرأته بالنشوز، وليس له أن يضربه ضربًا مبرحًا وإن أذنب.

(فإن كان الطعام مشفوها) أي: قليلًا، وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قل، وقيل: أراد: فإن كان الطعام مكثورًا عليه، أي: كثر الآكلون منه بحيث لا يكفيهم. وقيل: المشفوه المحبوب.

(فليضع في يده) اليمنى (منه أكلة) بضم الهمزة، أي: لقمة، فإن شاء ألقمه إياها في فيه (أو أكلتين) يعنى: لقمتين، الشك من الراوي.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد «المسند» ۱/۱۵۳، وفي «فضائل الصحابة» ۲/ ۷۰۵ (۱۲۰۷) في حديث طويل. وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند ۲/۳۲۹ (۱۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ح): وهاذا كله مستحب غير واجب.

وللبخاري: فإن أبئ فليرفع له اللقمة واللقمتين. أي: يطعمه لقمة مشربة من دسم الطعام بأن يغمسها في مرقة ويدفعها إليه، فإنه يشتهي الأكل منه لحضوره إياه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُواْ القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴿(۱). وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق بالمواساة في الطعام، لاسيما من صنعه أو حمله من مكان إليه، وكذا من حمل فاكهة ونحوها.

وأما الواجب فنفقة العبد وكسوته بالمعروف بحسب الأبدان والأشخاص، سواء كان من جنس كسوة السيد ونفقته.



النساء: ۸.

## ٥١ - باب في المِنْدِيلِ

٣٨٤٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بِالمِنْدِيلِ حَتَّىٰ يَلْعَقَها اللهِ يَلْعِقَها »(١).

٣٨٤٨ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابن كَعْبِ بْنِ مالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاثِ أَصابِعَ وَلا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَها (٢٠).

#### \* \* \*

# باب في المِنْدِيل

[٣٨٤٧] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك (ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله على: إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسحنً ) بتشديد نون التوكيد (يده بالمنديل) بكسر الميم، قال في «المجمل»: لعله مأخوذ من الندل، وهو النقل<sup>(٣)</sup>. أي: نقل الوسخ من يده إلى المنديل. وقال غيره: من الندل، وهو الوسخ؛ لأنه يندل به، أي: يمسح به الوسخ.

قال القفال في «محاسن الشريعة»: المراد بالمنديل هنا منديل الغمر الذي للزهومة لا منديل المسح بعد غسل اليد. وفيه دليل على مسح اليد بالمنديل والاستغناء به عن غسل اليدين.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۳۲). (۳) «مجمل اللغة» ١/ ٨٦٢.

(حتىٰ يَلعقها)(۱) بفتح الياء، أي: بأصبع نفسه. (أو يُلعقها)(۲) بضم الياء، معناه: لا يمسح يده بالمنديل حتىٰ يَلعقها بنفسه أو يُلعقها غيره، والمراد بغيره مما لا يتقذر بذلك كزوجة وجارية وولد وخادم ممن يحب ذلك ولا يتقذر به، وكذا من هو في معناه من تلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها ممن تحصل (۳) بركة الطعام فيه. ولا يدعها تذهب في المنديل أو في غسالة اليد.

[٣٨٤٨] (حدثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، ثنا أبو معاوية) محمد ابن خازم الضرير (عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن عبد الرحمن بن سعد) المدني، مولئ قريش، أخرج له مسلم. (عن ابن كعب بن مالك) إنما أبهم تسميته هنا لأنه مشكوك به، ولهذا ذكر مسلم في "صحيحه" الرواية عن عبد الرحمن بن كعب أو عبد الله بن كعب فذكره على الشك(٤)، فلهذا أبهمه المصنف. (عن أبيه) كعب بن مالك ولهذه (أن النبي كل كان يأكل بثلاث أصابع) قال العبادي: إذا كان الطعام سمجًا استحب الأكل بجميع الأصابع، فإن كان جامدًا استحب بثلاث.

قال الشافعي: الأكل بأصبع واحد مقت، وباثنتين كبر، وبالثلاث سنة (٥). والثلاثة والإبهام مساعد لا عمدة.

(ولا يمسح يده بالمنديل حتىٰ يلعقها) كما تقدم.

#### 

<sup>(</sup>۱) في (ل، م): يَلعقهما. (٢) في (ل): يُلعقهما.

<sup>(</sup>٣) في (ل، م): تحل. (٤) مسلم (٢٠٣٢/١٣٢).

<sup>(</sup>٥) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» ٢٦/٢.

## ٥٢ - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ

٣٨٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنْ ثَوْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الْمَامَةَ قَالَ: « الحَمْدُ لله كَثِيرًا طيِّبًا مُبارَكًا أُمامَةَ قَالَ: « الحَمْدُ لله كَثِيرًا طيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفيِّ، وَلا مُودَّع، وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا » (١٠).

٣٨٥٠ حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِي هاشِم الواسِطيِّ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَباحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ الواسِطيِّ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَباحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعامِهِ قَالَ: « الحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنا وَسَقانا وَجَعَلَنا مُسْلِمِينَ » (٢).

٣٨٥١ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا ابن وَهْبِ أَخْبَرَنِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ القُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبْلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: « الحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ وَسَوَّغَهُ وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا » (٣).

#### \* \* \*

#### باب ما يقول الرجل إذا طعم

[٣٨٤٩] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيىٰ) بن سعيد (عن تَوْر) بن يزيد الكلاعي، أخرج له البخاري في مواضع، سكن الرملة، ومات ببيت

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۳٤٥٧)، وابن ماجه (۳۲۸۳)، وأحمد ۳/ ۳۲، ۹۸. وضعف إسناده الألباني في «المشكاة» (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٨٩٤)، وابن حبان في «صحيحه» ٢٢/٢٣-٢٤ (٥٢٢٠).

وصححه الألباني في «المشكاة» (٤٢٠٧).

المقدس (عن خالد بن معدان) الكلاعي.

(عن أبي أمامة) صدي بن عجلان الباهلي، آخر الصحابة موتًا بالشام.

(قال: كان رسول الله على إذا رُفعت المائدة) والمراد برفع المائدة الفراغ من الأكل بدلالة الرواية الأخرى: إذا فرغ من طعامه (١). فإن الراوي أعرف بمعنى الحديث. فاعلة بمعنى مفعولة، مشتقة من ماده إذا أعطاه، سمي بذلك لأن المالك مادها للناس، أي: أعطاها لهم.

(قال: الحمد لله) زاد الترمذي: «حمدًا »(۲)، ولفظ النسائي: «لك الحمد حمدًا »(۳). فيه أستحباب حمد الله تعالىٰ عقيب الأكل والشرب والنعمة المتجددة والمتكررة كلما تكررت.

«حمدًا» زاد (كثيرًا) صفة لل(حمدًا) كما في الترمذي (طيبًا) أي: مصروفًا إلى الله تعالى، وكل ما خلص لله تعالى من القول والفعل فقد طاب وتطهر (مباركًا فيه غير) بالنصب وروي بالرفع كما سيأتي (مَكفيّ) يحتمل إعراب (غير مكفي) وجوهًا، أحدها: النصب صفة (حمد) وما بعده معطوف عليه، أي: حمدًا غير مكفي (ولا مودع) أي: لا يترك ولا يستغنى. معطوف على و(ربنا) مفعول أقيم مقام الفاعل. و(مكفي) بفتح الميم وتشديد الياء، هلنه الرواية الصحيحة الفصيحة، وفعله معتل من الكفاية، والضمير راجع إلى (الله)، أي:

<sup>(</sup>١) رواها البخاري (٥٤٥٩).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٣٤٥٦).

مكفيّ من الطعام ولا مطعم، بل الله تعالىٰ هو الكافي لكل المخلوقين المطعم لهم، فهو يطعم ولا يطعم، ويكفِي ولا يُكفَىٰ، كما قال تعالىٰ: ﴿وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴿(١) وهو مستغنٍ عن كل أحد، وهو الغني الحميد.

قال النووي: ورواه أكثر الرواة بالهمز، وهو فاسد من حيث العربية، سواء كان من الكفاية المعتل أو من كفأت الإناء الهموز، كما لا يقال في مقروء من القراءة مقرأ (٢) ولا في مرمي بتشديد الياء مرمأ.

قال صاحب «مطالع الأنوار» في تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كله الطعام، وإليه يعود الضمير، فالمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه، كما قال: غير مستغن عنه (٣) ولا مردود ولا مقلوب.

وقيل: الضمير في مكفي راجع إلى الحمد، أي: حمدك غير كاف، بمعنى أنه لا يكتفى به، بل يحمده مرة بعد أخرى إلى ما لا نهاية له.

وفي رواية للبخاري: «الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور »(٤)، ومعنى مكفور، أي(٥): غير مجحودة نعم الله تعالى فيه، بل مشكورة (ولا مودّع) بفتح الدال المشددة، أي: غير متروك، الطاعة له(٢)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) «مطالع الأنوار» ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥٤٥٩).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (م): لك.

والطالب منه والرغبة إليه، وقيل: هو من الوداع، وروي: «غير مودِّع» بالياء بدل بكسر الدال، أي: غير تارك طاعتك. وروي: «غير مؤدي» بالياء بدل العين، أي: لا مؤدي شكر الله عليه، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ وَمِنْ قوله تعالىٰ المستغنى وَمَا قَلَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ المستغنى المستغنى عنه، وينتصب (ربنا) في قوله (ولا مستغنى عنه ربنا) علىٰ هذا بالاختصاص والمدح أو بالنداء كأنه قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا، ويجوز جر لفظة (ربنا) على البدل من الاسم، في قوله: (الحمد لله).

قال السفاقسي: بدل من الضمير في (عنه) ومن رفع (ربنا) فعلى المبتدأ المؤخر و(غير) خبر مقدم، أي: ربنا غير مكفي ولا مكفور.

[۳۸۵۰] (حدثنا محمد<sup>(۲)</sup> بن العلاء) بن كريب الكوفي أحد المكثرين (حدثنا وكيع، عن سفيان) بن سعيد الثوري.

(عن أبي هاشم)<sup>(٣)</sup> يحيى بن دينار، وقيل: ابن نافع (الواسطي) الرماني، سمي بذلك؛ لأنه كان ينزل قصر الرمان بواسط.

(عن إسماعيل بن رَبَاح)(١) بفتح الراء والباء الموحدة، ابن عبيدة

<sup>(</sup>١) الضحي: ٣.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل، ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل، ح): (ع).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول بالباء. والذي في مصادر الترجمة بالباء المثناة تحت (رياح). وانظر: «الإكمال» لابن ماكولا ٤/٤١، «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٥٨، «تصحيفات المحدثين» ٢/ ٦٣٠.

السلمي، ثقة (عن أبيه) رباح(١) بن عبيدة السلمي الكوفي، ثقة.

(أو) عن (غيره، عن أبي سعيد الخدري رضي النبي على كان إذا فرغ من طعامه) لفظ رواية الترمذي: كان إذا أكل أو شرب<sup>(۲)</sup>.

(قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا) وروى النسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة: «الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسا من العري، وهدى من الضلالة، وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلًا »(٣).

(و) هدانا للإسلام و (جعلنا مسلمين) فمن أعظم نعم الله على العبد أن جعله مسلمًا يدخل به الجنة ويخلد فيها بالنعيم، اللهم فكما أنعمت به علينا أمتنا عليه.

[٣٨٥١] (حدثنا أحمد بن صالح، ثنا) عبد الله (ابن وهب) ثقة (أخبرني سعيد (٤) بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي.

(عن أبي عَقيل) بفتح العين، اسمه زهرة (٥) -بضم الزاي- ابن مَعبد - بفتح الميم- ابن عبد الله (القرشي) أخرج له البخاري في الشركة (٦)

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول بالباء. والذي في مصادر الترجمة بالياء المثناة تحت (رياح). وانظر السابق.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٨٢، «المستدرك» ١/ ٥٤٥. وصححه أيضًا ابن حبان ١٢/ ٢٢-٣٢ (٥٢١٩).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح): (خ).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٥٠١–٢٥٠٢).

ومناقب عمر(١) والدعوات(٢).

(عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد (الحُبُلي) بضم الحاء المهملة والباء الموحدة، من بني الحبلي، بطن من المعافر من اليمن (عن أبي أيوب) خالد بن زيد (الأنصاري) بدري (٣)، توفي بباب (٤) قسطنطينية.

(قال: كان رسول الله على إذا أكل وشرب) بواو الجمع (قال: الحمد لله الذي أطعم) من الطعام (وسقى) من الشراب (وسوغه) أي: أدخله في الحلق سهلًا (وجعل له مخرجًا) يشمل القبل والدبر، أي: مكان التخلص بخروج الأذى منه، فكأنه حمد الله على أن جعل له مدخلًا يدخل منه، ومخرجًا يخرج منه، وسهله في دخوله وخروجه.



<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٩٤).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦٢٦٤) كتاب الأستئذان. و(٦٦٣٢) كتاب الأيمان والنذور. و(٧٢١٠) كتاب الأحكام.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: برا.

## ٥٣ - باب في غَسْلِ اليّدِ مِنَ الطّعام

٣٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ نَامَ وَفي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصابَهُ شَيء فَلا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ » (١٠).

#### \* \* \*

## باب في غسل اليد من الطعام

[٣٨٥٢] (حدثنا أحمد بن) عبد الله (بن يونس، ثنا زهير) بن معاوية. (ثنا سهيل<sup>(۲)</sup> بن أبي صالح، [عن أبيه) أبي صالح]<sup>(۳)</sup> ذكوان السمان (عن أبي هريرة رهيه قال رسول الله عليه: من نام) مبينة لرواية الترمذي: «من بات»<sup>(٤)</sup>.

(وفي يده غَمَر) بفتح الغين المعجمة والميم معًا ثم راء، هو ريح دسم اللحم وزهومته كالوضر من السمن، كما في الحديث: فجعل يأكل ويتتبع باللقمة وضر الصحفة (٥). أي: دسمها وأثر الطعام فيها، وللبزار والطبراني: وفي يده ريح غمر (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸٦٠)، وابن ماجه (۳۲۹۷)، وأحمد ۲۱۳۲، ۲۹۳. صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٨٥٩، ١٨٦٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في «الموطأ» ٢/ ٩٣٢، والبيهقي في «الشعب» ٥/ ٣٦ (١٨٢٥).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» ٦/ ٣٥ (٥٤٣٥) من حديث أبي سعيد الخدري، «المعجم

يقال: غمرت يدي من اللحم بكسر الميم فهي غمرة.

(ولم يغسله) وإطلاقه يقتضي حصول السنة بالاقتصار على الماء، والأولىٰ غسل اليد منه بالأشنان أو الصابون وما في معناهما.

وكيفيته أن يجعل الأشنان على كفه اليسرى ويغسل الأصابع الثلاث من اليد اليمنى أولًا، ويضرب أصابعه على الأشنان اليابس، فيمسح به شفتيه، ثم ينعم غسل الفم بأصبعه، ويدلك ظاهر أسنانه وباطنها والحنك واللسان، ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماء، ثم يدلك ببقية الأشنان اليابس أصابعه ظهرًا وبطنًا، ويستغني بذلك عن إعادة الأشنان إلى الفم وإعادة غسله. والأشنان وإن كان بدعة فهو بدعة حسنة.

(فأصابه شيء) يوضحه رواية الطبراني: «من بات وفي يده ريح غمر، فأصابه وَضَح »(١).

(فلا يلومن إلا نفسه) والوَضَح بفتح الواو والضاد المعجمة جميعًا بعدهما حاء مهملة، والمراد به هنا البرص. وسبب هذا البرص لحس الشيطان الإناء الذي فيه ريح غمر اللحم، فإنه كما روى الترمذي عن أنس في قال رسول الله عليه: "إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر، فأصابه شيء فلا

الأوسط» ٥/ ٣٢٤ (٥٤٤١)، «المعجم الصغير» ٢/ ٨٠ (٨١٦) من حديث عائشة. وهو بهاذا اللفظ أيضًا من حديث أبي هريرة عند الترمذي (١٨٥٩)، (١٨٦٠)، وابن ماجه (٣٢٩٧) وغيرهما. والذي في «البحر الزخار» ٢١/ ٢١٧ (٧٧٧٩)، ١٥/ ٣٦٨). (٨٩٥٧)، ٢١/ ١٣٦ (٩٢٢٧) من حديث أبي هريرة: (من بات وفي يده غمر).

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» ٦/ ٣٥ (٥٤٣٥) من حديث أبي سعيد الخدري.

يلومن إلا نفسه "(1). فقد بين في هذا الحديث العلة في غسل اليد قبل ذكر الحكم ليكون أبلغ في العمل به، وقد جاء في الحديث تخصيص غسل اليد بأكل اللحم من حديث ابن عمر أن رسول الله على قال: «من أكل من هلن اللحوم شيئًا فليغسل يده من ريح وضره "رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف (٢). وإذا قلنا بتخصيص الغسل باللحم خرج من ذلك التمر والزبد والعسل والزيت ونحو ذلك، فإنه لا يتأكد فيه الغسل تأكده في اللحم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۸۰۹) من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم في «المستدرك» 1/۹۱۸، والحديث أورده الألباني في «الضعيفة» (٥٥٣٣) وقال: موضوع.

# ٥٤ - باب ما جاءَ في الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

٣٨٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ يَزِيدَ أَي خَالِدِ الدَّالانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَنَعَ أَبُو الهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهانِ لِلنَّبِيِّ عَلِيْ طَعامًا فَدَعا النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَصْحابَهُ فَلَمّا فَرَغُوا قالَ: « أَثِيبُوا أَخاكُمْ ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَما إِثَابَتُهُ قَالَ: « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ فَأُكِلَ طَعامُهُ وَشُرِبَ فَسُرابُهُ فَدَعَوْا لَهُ فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ » (١).

٣٨٥٤ – حَدَّثَنا عَغْلَدُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ جَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبادَةَ فَجاءَ بِخُبْزٍ وَزَيْتٍ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمُ النَّبُولُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الأَبْرِارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائِكَةُ "(٢).

المَلائِكَةُ "(٢).

#### \* \* \*

# باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام

[٣٨٥٣] (حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو أحمد بن عبد الله الزبيري (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن يزيد أبي خالد) بن عبد الرحمن بن سلامة، وثقه غير واحد، شهرته (الدالاني) بفتح الدال المهملة وسكون الألفين بينهما لام مفتوحة في آخرها نون، نسبة إلى

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ١٤٦/٤ (٤٦٠٥). ضعفه الألباني في «الإرواء» (١٩٩٠).

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق ۱۱۱۶ (۷۹۰۷)، وأحمد ۱۳۸/۳.
 صححه الألباني في «المشكاة» (۲٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

دالان بن سابقة بن رافع، بطن من همدان، كان ينزل في بني دالان [فنسب إليهم وليس منهم، كذا قال السمعاني (١). قال ابن دريد: دالان (٢) ضرب من مشي الفرس (٣).

(عن رجل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: صنع أبو الهيثم) أسمه مالك (بن التيهان)، بفتح المثناة فوق وكسر المثناة التحتانية المشددة، بعدها هاء، وألف ونون، أنصاري بدري عقبي (للنبي على طعامًا، فدعا النبي وأصحابه) فيه أستحباب طبخ الطعام لأهل العلم والصلاح المقيمين والقادمين، وفيه فضيلة دعائهم إلى دار صاحب الطعام تبركًا بحضورهم في بيته ودعائهم له عقب الطعام، وليتبرك أهل المنزل بالأكل مما يفضل منهم، وأنه إذا دعا العالم والصالح يدعو جماعته معه.

(فلما فرغوا) من أكل الطعام وشرب الماء (قال) النبي الله لأصحابه الآكلين معه (أثيبوا أخاكم) أي: أعطوه ثوابه وجازوه على صنيعه فيما صنع لكم من الطعام. يقال: أثابه يثيبه إثابة. والاسم الثواب، ويكون في الخير والشر، إلا أنه بالخير أخص وأكثر استعمالًا (قالوا: يا رسول الله، وما إثابته) فيه السؤال عما لا يتضح معناه.

(قال: إن الرجل إذا دخل) بضم أوله، وهو الدال وكسر ثانيه (بيته) بالرفع نائب عن الفاعل، وكذا ما بعده (فأكل) بضم الهمزة وكسر الكاف

<sup>(</sup>۱) «الأنساب» ٥/ ٢٩٧- ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) «الاشتقاق» (ص ٤٢٦).

(طعامه وشرب شرابه) فيه: تقديم الطعام على الشراب، كقوله تعالىٰ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُوا ﴾ (١).

(فدعوا له) عقب أكلهم وشربهم، يعني: وإن لم يسأل الدعاء صاحب الطعام. وفيه: أن الكبير إذا دعي إلى وليمة وأصحابه معه فأكلوا وشربوا ينبغي له أن يذكرهم ويأمرهم بالدعاء لصاحب الطعام وفذلك إثابته) لعل هذا محمول على من عجز عن إثابته بشيء من المأكول أو غيره؛ لما رواه المصنف والحاكم وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر: «من آتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه» (٢) فجعل الدعاء عند العجز عن المكافأة، ولعل (٣) هذا في غير الضيافة، ويدل على معنى حديث الباب ما رواه النسائي عن أنس قال: قالت المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا أحسن بذلًا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة. قال: «أليس تثنون عليهم به، وتدعون الله لهم؟» قالوا: بلي. قال: «فذاك بذاك» (٤).

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) سلف برقم (۱۲۷۲)، وسيأتي برقم (٥١٠٩). «المستدرك» ٢/ ٦٣- ٦٤، «صحيح ابن حبان» ٨/ ١٩٩ (٨٠٤٨). ورواه أيضًا النسائي ٥/ ٨٢، وأحمد ٢/ ٦٨، ٩٩. وصحح إسناده الحافظ العراقي في «المغني» ١/ ١٧٠ (٢٨٦)، والشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» ٧/ ١٩٥ (٥٣٦٥)، ٨/ ٨٨ (٣٤٧٥). وصححه الألباني في «الإرواء» (١٦١٧)، وفي «الصحيحة» (٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): ويحل.

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» ٦/ ٥٣. ورواه أيضًا البزار في «البحر الزخار» ١٣/ ٣٤٩ (١٩٧٨)،

وقد جاء في حديث أنس أيضًا تخصيص الدعاء بأن يكون بعد الصلاة، وهو أن رسول الله على زار أهل بيت من الأنصار فطعم عندهم طعامًا، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت، فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم (١).

قال البغوي في «شرح السنة»: حديث صحيح (٢).

[٣٨٥٤] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري، شيخ مسلم (حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت) البناني (عن أنس) بن مالك عليه المدالي المدالية.

(أن النبي على جاء إلى سعد بن عبادة) بن دليم، سيد الخزرج، نقيب بني ساعدة، شهد بدرًا. وكذا رواه ابن حبان في "صحيحه" عند " سعد ابن عبادة (٤). ولفظ ابن ماجه: عن عبد الله بن الزبير: أفطر رسول الله على عند سعد بن معاذ فقال: "أفطر عندكم الصائمون". الحديث (٥).

(فجاء بخبز وزيت) الظاهر أنه من أدم البيت، وهذا هو الأولى أن يقدم للزائر ما حضر من أدم البيت، ولا يذهب إلى السوق ليشتري شيئًا

وصححه الضياء في «المختارة» ٥/٤٧-٨٨ (١٦٦٢)، والألباني في «صحيح الترغيب» (٩٧٧).

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» ۱۱/ ۳٤۲. وصححه ابن حبان أيضًا ٦/ ٨٤ (٢٣٠٩)، والألباني في «صحيح الترغيب» (٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) في (ل، م، ح): وعنده، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) "صحيح ابن حبان» ١٠٧/١٢ (٥٢٩٦) عن عبد الله بن الزبير. وفيه: (عند سعد، فقال).

<sup>(</sup>۵) «سنن ابن ماجه» (۱۷٤٧).

فيطول أنتظار الزائر<sup>(۱)</sup>، ويشق عليه تكلفه وذهابه إلى السوق أو أحد من جهته.

(فأكل) منه (ثم قال النبي على الله) بعد فراغه من الأكل وإن لم يسأله صاحب الطعام الدعاء، بل دعا له، لما ذكر في الحديث قبله: «أثيبوا أخاكم» (أفطر عندكم) فيه: أن من حضر عند صاحب الطعام لا يفطر من الصيام إلا من طعامه أو شرابه، ولقد كان بعضهم إذا دعاه أحد ليفطر عنده يحترص ألا يفطر إلا على طعامه وإن دخل عليه وقت الإفطار قبل أن يأتي إليه وتيسر له أكل شيء فلا يفطر إلا عند من دعاه؛ ليحوز صاحب الطعام أجر من فطر صائمًا فله مثل أجره.

(الصائمون) يدل على أن النبي على كان صائمًا فأفطر عنده، وقد صرح بذلك ابن ماجه فيما تقدم: أفطر رسول الله على عند سعد (٢). وفيه أن المزور لا يتكلف لزائره، وإن كان كبيرًا، فهذا سيد الخزرج زاره سيد الأولين والآخرين، فأحضر له الخبز والزيت، ولو أحضر هذا لأحاد الناس في هذا الزمان لاحتقره الزائر والمزور. وفيه أن إظهار الصيام لفائدة ليس هو من الرياء، بل ليدخل على قلبه السرور بأنه يكتب له مثل أجر صيام النبي على.

(وأكل طعامكم الأبرار) جمع بار، وهو الطائع التقي. وفي الحديث إشارة وتنبيه لصاحب الطعام أن لا يتقصد بدعوته إلا الأبرار الأتقياء دون العصاة والفساق؛ لما روى المصنف والترمذي: « لا تصحب إلا مؤمنًا،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۱۷٤۷).

ولا يأكل طعامك إلا تقي »(١).

(وصلت عليكم الملائكة) يحتمل أن يكونوا الحفظة، ويحتمل غيرهم، والظاهر العموم، فإذا قالها [الحفظة، قالها](٢) من فوقهم، ثم من فوقهم.

آخر كتاب الأطعمة

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) يأتي برقم (٤٨٣٢)، «سنن الترمذي» (٢٣٩٥) من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٣٨، والدارمي ٢/ ١٣٠٧ (٢١٠١)، والبغوي في «شرح السنة» ١٣/ أيضًا أحمد ٣/ ٣١٨) وحسنه. وصححه ابن حبان ٢/ ٣١٤–٣١٥، (٥٥٥–٥٥٥)، ٢/ ٣٠٣ (٥٥٠)، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).



# الخالظات ا







\_ كتاب الطب \_\_\_\_\_

٢٩- الطب

#### ١ - باب في الرَّجُلِ يَتَداوىٰ

٣٨٥٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ أَسُامَةَ بْنِ شَرِيكِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ وَأَصْحابُهُ كَأَنَّما عَلَىٰ رُوُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ قَالَ: أَنْ النَّهِ أَنَيْتُ النَّهِ أَنَيْدَاوِىٰ؟ فَقَالَ: ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الأُعْرابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْتَدَاوِىٰ؟ فَقَالَ: « تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ ﷺ لَمْ يَضَعْ داءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَواءً غَيْرَ داءٍ واحِدِ الهَرَمُ » (١٠).

\* \* \* \* \* ﴿ إِنْ اللَّهُ الرَّحْيَادِ الرَّحِيَادِ ﴾ ﴿ وَبِهُ الرَّحْيَادِ الرَّحِيَادِ ﴾ وبه نستعين

#### أول كتاب الطب

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۳۸)، وابن ماجه (۳٤٣٦)، وأحمد ٢٧٨/٤. وصححه الألباني.

#### باب الرجل يتداوى

[٣٨٥٥] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (النمري) بفتح النون والميم، صدوق، يحفظ عامة حديثه (حدثنا شعبة، عن زياد بن علاقة) الثعلبي (عن أسامة بن شريك) الثعلبي، من ثعلبة بن يربوع، وقيل: من ثعلبة بن سعد، وصححه الذهبي.

(قال: أتيت النبي على وأصحابه) بالرفع مبتدأ، والواو الداخلة عليه واو الحال (كأنما على رؤوسهم الطير) بالرفع مبتدأ مؤخر، و(على رؤوسهم) في موضع رفع خبر مقدم، والجملة الأسمية في موضع رفع.

قال في «النهاية»: وصف الصحابة بالسكون والوقار خصوصًا في حضرة النبي على وصفهم بأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة حركة؛ لأن الطائر لا يكاد يقع إلا على شيء ساكن (١).

[(فسلمت) عليهم، فردوا علي السلام] (٢) (ثم قعدت فجاء الأعراب) يسألونه (من هاهنا وهاهنا) أي: من عن يمينه ويساره، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا جالسين تجاه وجهه (فقالوا: يا رسول الله، هل نتداوى؟ (٣) ولابن ماجه زيادة، ولفظه: عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون رسول الله على: أعلينا حرج في كذا؟، أعلينا حرج في كذا؟، أعلينا حرج في كذا؟، فقال لهم: «عباد الله، وضع الحرج، إلا من آقترض

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة. أنتداوي.

من عرض أخيه شيئًا فذلك الذي حرج ». قالوا: يا رسول الله ، هل علينا جناح أن نتداوى ((1) ولفظ رواية أحمد والترمذي: (فقال) «نعم ، يا عباد الله » (تداووا) ((۲) فيه الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد الشديدين بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا ، وأنَّ تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر.

وفيه رد على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قدر، فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قدرًا فكذلك. وأيضًا فإن المرض حصل بقدرة الله تعالى، وقدر (٣) الله لا يدفع ولا يرد.

وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب علىٰ رسول الله على وأما أفاضل الصحابة فأعلم بالله وحكمته من أن يوردوا مثل هذا، وقد أجابهم النبي على بما شفىٰ وكفىٰ، فقال: هذه الأدوية من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره.

(فإن الله على لم يضع)؛ لم يخلق (داء) أي: لم يصب أحدًا بداء (إلا وضع) أي: قدر (له دواء) أي: دواء شافيًا.

لفظ البخاري: «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً »(٤) فيه حذف

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (٣٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۰۳۸) وأحمد ۲۷۸/٤.

<sup>(</sup>٣) في (م)، (ل): وقدرة.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٥٦٧٨) من حديث أبي هريرة.

الموصوف؛ أي: دواءً شافيًا. والمراد بإنزاله؛ إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الله تعالى بالداء والدواء. فإن قيل: نحن نجد كثيرًا من المرضى يتداوون ولا يبرؤون. قلت: إنما جاء ذلك من جهة الجهل بحقيقة المداواة وعدم تشخيص الداء لا لفقد الدواء.

(غير) بالنصب على الآستثناء؛ لأنه من موجب (داء واحد الهرم) بالجر بدل مما قبله، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو الهرم، وهو الكبر، وقد هرم يهرم فهو هرم.

زاد ابن ماجه: ما خير ما أعطي العبد؟ قال: «خلق حسن »(۱) وجعل الهرم داءً تشبيهًا به؛ لأن الموت يتعقبه، فهو كالأدواء التي يتعقبها الموت، ومنه الحديث: «ترك العشاء مهرمة »(۲) رواه ابن ماجه من حديث جابر (۳)، وقيل: الداء تغير يسير يعتري البدن مدة عن حال القوة والاعتدال، والهرم تغيير كثير يعتري البدن، ويستمر إلى الموت، فسمى به مجازًا.

وقيل: إنه أستثناء منقطع في الهرم، وهو كثير في الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳٤٣٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه بهذا اللفظ الترمذي من حديث أنس (۱۸۵٦) وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه
إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول.
ضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۱٦)، قال: ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٣٥٥) بلفظ: « لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر، فإن تركه يُهرِم ».

### ٢ - باب في الحِمْيَةِ

٣٨٥٦ - حَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو داوُدَ وَأَبُو عامِرٍ -وهنذا لَفْظُ أَبِي عامِرٍ - عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الأَنْصارِي، عَنْ عَمْوُ اللهِ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الأَنْصارِيَّةِ قالَتْ: دَخَلَ عَلِي رَسُولُ اللهِ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أُمِّ المُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الأَنْصارِيَّةِ قالَتْ: دَخَلَ عَلِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعْهُ عَلِي اللهِ عَلَيْ وَلَنا دَوالِي مُعَلَّقَةً فَقامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ مِنْها وَقامَ عَلِي اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ . عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهُ . عَلَيْ عَلَيْهُ . قَالَ دُولُولُ لِعَلِي أَكُلُ مَلُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ . قَالَ دُولُونُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهُ . قَالَ دُولُونُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسُلُهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### \* \* \*

# باب في الحمية عن المؤذيات

وقد ذكرها الله تعالى في آية الوضوء، فقال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طيِّبًا﴾. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه عن كل مؤذ له من داخل أو خارج، فقد أرشد سبحانه عباده إلى الحمية التي أصل لكل (٢) دواء وأدفع لكل داء وأنفع قواعد الطب، مصداقًا لقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰۳۷)، وابن ماجه (۳٤٤۲)، وأحمد ٦/٣٦٣. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥٩)

<sup>(</sup>٢) من (م) وساقطة من (ح) وفي (ل): لعله: لكل.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٣٨.

[٣٨٥٦] (حدثنا هارون بن عبد الله) البغدادي البزاز، شيخ مسلم. (حدثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي (وأبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي. (وهاذا لفظ أبي عامر) العقدي (عن فليح بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري، عن يعقوب بن أبي يعقوب) المدني، ثقة (عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية) المدنية، أسمها [سلمئ](۱)، صلت مع رسول الله على القبلتين وقيل: إنها أخت سليط بن قيس بن عمرو الخزرجي.

(قالت: دخل عليّ رسول الله عليّ ومعه علي) بن أبي طالب رسول الله عليه وعلي) والقاف، يقال: نقه ينقه نقها، مثال بعث ابعثا، ونقه نقوها مثل كلح كلوحًا. إذا برأ وأفاق من مرضه، وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحته وقوته، والناقه على هذا هو الذي خلص من مرضه ولم يحصل له بعد صحة تامة، وبهذا ثبتت الحالة الوسطى الثالثة التي هي لا صحة ولا مرض التي أثبتها جالينوس وأنكرها غيره.

(ولنا دوالي) بفتح الدال والواو المخففة، جمع دالية، قال الهروي: هذا هو القياس، ولم أسمع به (٢).

والدالية؛ العذق من البسر يعلق، فإذا أرطب أكل، والواو في الجمع منقلبة عن الألف، كذا قال في «النهاية»(٣) في هذا الحديث تبعًا للهروي،

<sup>(</sup>١) ليست في جميع النسخ، والمثبت من مصادر ترجمتها.

<sup>(</sup>۲) «الغريبين» ۲/ ۲۵۰.

<sup>.181/7 (7)</sup> 

لكن قال المنذري فيه: والعنب وأكثر الفواكه ينبغي أن يحمىٰ عنه (۱) الناقه؛ لقلة غذائها وكثرة فضلاتها، وهذا يدل على أن الدوالي من العنب، كما هو عرف البلاد الشامية أن لا تطلق الدالية إلا على العنب، لكن مما يبعد هذا ويرجح الأول أن العنب عندهم وأشجاره لا تكاد توجد، وليس عندهم إلا البسر والرطب على النخل، وكلا العنب والرطب من الفواكه التي تكثر الأمراض من كثرتها، لا سيما للناقه الذي لم ينصل من مرضه، وعلىٰ كل حال ففي الحديث دليل علىٰ أن الناقه يحتمي، وإذا أحتمى الناقه الذي لم يرجع إليه كمال صحته، فالمريض يحتاج إلى الحمية من باب الأولىٰ، كما بوب عليه المصنف.

(معلقة) في البيت أو على أصولها. (فقام رسول الله على فأكل منها) قد يؤخذ منه الدليل على جواز الأكل من بيت الصديق بغير إذنه إذا علم أو غلب على ظنه رضاه بذلك، وكذا يؤخذ منه جواز الأكل قائمًا من فاكهة على أصولها أو معلقةً في البيت.

<sup>(</sup>١) في (م): عنها.

(قالت) أم المنذر (وصنعت) لفظ ابن ماجه: فصنعت للنبي ﷺ (۱). (شعيرًا) الأفصح فيه فتح الشين، وكسرها لغة، أجوده النقي البياض، وهو بارد، ينفع أصحاب الأمزجة الحارة، ويختار منه الرقيق القشر، الحديث اللب، الحديث.

(وسِلْقًا) بكسر السين وسكون اللام، هي البقلة المعروفة، وأجوده العذب الطعم، وهو حارٌ رطب، وبرطوبته يسهل القولنج، ويفتح السدد، ويحلل غلظ الطحال.

(فجئت به) الى النبي ﷺ. فيه حمل صاحبُ الطعامِ الطعامَ بنفسه إلى الأكابر والعلماء دون أحد من جهته.

(فقال رسول الله على أصب من هذا فهو أنفع لك) لفظ الترمذي: «فإنه أوفق لك» (٢). فيه أن طبيخ الشعير والسلق نافع للناقه؛ لأنه يزيد في جوهر الأعضاء، وهو سريع النفوذ والإصابة بفعل الطبيعة، بطيء الاستحالة إلى الفساد لا سيما إن كان الشعير مقشورًا أو سويقًا، فإنه موافق لرد ما نقص من جسد المريض، مخضب لبدنه، مبرد لما حصل له من الحرارة.

وفي الحديث دليل على فضل علم الطبيب، وأن الطبيب يقبل قوله ويرجع إليه في ترك المضر واستعمال النافع.

CAPE CAPE CAPE

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (٣٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۰۳۷).

### ٣ - باب في الحِجامَةِ

٣٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إِنْ كَانَ في شَيء مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فالحِجامَةُ »(١).

٣٨٥٨ - حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الوَزِيرِ الدِّمَشْقي، حَدَّثَنا يَحْيَىٰ -يَعْني؛ ابن حَسّانَ - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الموالي، حَدَّثَنا فائِدٌ مَوْلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي رافِع، عَنْ مَوْلاهُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلَى بْنِ أَبِي رافِع، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَىٰ خادِم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَتْ؛ ما كَانَ أَحَدٌ يَشْتَكِي إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَجَعًا في رَأْسِهِ إِلاَّ قالَ: « احْتَجِمْ ». وَلا وَجَعًا في رَأْسِهِ إِلاَّ قالَ: « احْتَجِمْ ». وَلا وَجَعًا في رَجْلَيْهِ إِلاَّ قالَ: « احْتَجِمْ ».

\* \* \*

# باب في الحجامة

[٣٨٥٧] (حدثنا موسىٰ بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، أخرج له مسلم (٣).

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة عليه أن رسول الله عليه قال: إن كان في شيء مما تداويتم) لفظ ابن ماجه: «مما تداوون »(٤) (به

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳٤٧٦)، وأحمد ۲/۳٤۲. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷٦٠).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۵٤)، وابن ماجه (۳۵۰۲)، وأحمد ٦/٢٦٤. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۰۵۹).

<sup>(</sup>٣) قلت: أخرج له البخاري أيضًا مقرونًا بغيره، ولم يخرج له مسلم سوى في المتابعات. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢١٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٤٧٦).

خير فالحجامة) وفي الصحيحين: عن جابر، سمعت رسول الله على يقول: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعةٍ بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوى »(١).

قال السفاقسي: لعل هذا كان قبل أن يعلم أن لكل داء شفاء.

[٣٨٥٨] (حدثنا محمد (٢) بن الوزير) بن الحكم السلمي (الدمشقي) وثقه أبو حاتم (٣) والدارقطني (١) (حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي، أخرج له الشيخان.

(حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي) وقال قتيبة: هو ابن زيد بن أبي الموالي، مولى على بن أبي طالب، الهاشمي، المدني. أخرج له البخاري حديث الأستخارة وغير موضع (٥). (حدثنا فائد مولى عبيد الله ابن علي بن أبي رافع) وثقه يحيى بن معين (٦). (عن مولاه) بضم هاء الضمير (عبيد الله بن علي بن أبي رافع) قال أبو حاتم: لا يحتج به (٧)،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۵۲۸۳، ۵۷۰۲، ۵۷۰۶)، مسلم (۲۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ح)، (ل): (د).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ١١٥ (٥٠٩)، «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٥٦٧ (٥٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) «سؤالات البرقاني» (ص١٧٦) (٦٧٢)، (ص٥٦٧) «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٥٦٧٠).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «رجال صحيح البخاري» ١/ ٢٦١ (٦٩٢)، «التعديل والتجريح» ٢/ ٨٣٣ (٩٢٤).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (٧٠٥)، (١١٣٦)، «الجرح والتعديل» ٧/ ٨٤ (٤٧٦)، «تهذيب الكمال» ٢٣/ ١٤٣ (٤٧٠٦).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٢٨ (١٥٤٩)، و«تهذيب الكمال» ١٢١/١٩(٣٦٦٦)، «الكاشف» (٣٥٧٤).

**ووثقه** غيره<sup>(١)</sup>.

(عن جدته سَلْمَيْ خادم) يطلق على الغلام والجارية، والخادمة بالهاء في المؤنث قليل (رسول الله عَلَيْةِ) مولاة صفية بنت عبد المطلب، أمرأة أبى رافع مولى رسول الله عليه وأم بنيه، وهي التي قبلت إبراهيم ابن رسول الله ﷺ، وكانت قابلة بني فاطمة، وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها، ومع أسماء بنت عميس، وشهدت سلمي هاذِه خيبر مع رسول الله عليه (٢) (قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله عليه وجعًا في رأسه) ولفظ الترمذي: ما كان يكون برسول الله علي قرحة ولا نكبة (٣). ولابن ماجه: ما كان يصيب النبي على قرحة ولا شوكة (٤). والقرح والقرحة: الجرح، والنكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث من ضربة حجر ونحوها (إلا قال: ٱحتجم) وروى الطبراني عن إسماعيل بن أبي خالد: كان رأس أنس يخضب بالحناء(٥). ورجال إسناده رجال الصحيح (٦). والجمع بين الحديث وأثر أنس أن وجع الرأس إن كان من حرارة ملتهبة لا من مادة فهذا تنفعه الحناء كما كان أنس يفعل، وإن كان من مادة يجب أستفراغها نفع فيه الحجامة لاستفراغ الدم

<sup>(</sup>۱) «الثقات» لابن حبان ٥/٦٩، «الجرح والتعديل» ٥/٣٢٨ (١٥٤٩)، "تهذيب الكمال» ۱۹/ ۱۲۰–۱۲۱ (٣٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر ٤/ ١٨٦٢ (٣٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٥٠٢).

<sup>(</sup>٥) «المعجم الكبير» ١/ ٢٣٩ (٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معجم الزوائد» ١٦٣/٥.

الرقيق، وإن كان الدم غليظًا فاستفراغه بالفصد.

(ولا) آشتكیٰ أحد (وجعًا في رجلیه إلا قال: آخضبهما) فإن برودة الحناء تذهب حرارة جسد الآدمي وشدة الوجع المؤلم، فالوجع هنا جزئي لا كلي، فإن المراد بالوجع هنا جزء من أجزائه ونوع من أنواعه، فإن الوجع إذا كان من حرارة ملهبة ولم يكن من مادة يجب أستفراغها، فتنفع فيه الحناء البارد نفعًا ظاهرًا إذا صمد الوجع به، لا سيما مع الخل، وفيه تقوية للعصب وتسكين لأوجاعه، وهاذا لا يختص بوجع الرجل، بل يعم الأعضاء. وروى البزار عن أبي هريرة: كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحي صدع؛ فيغلف رأسه بالحناء (۱). وروى أبو يعلى من طريق الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك، عن وروى أبن أنس أن النبي ﷺ قال: «اختضبوا بالحناء؛ فإنه طيب الربح يسكن الدوخة (۱). قال ابن الجوزي: الحناء بارد، فيه تحليل، المنع يسكن الدوخة (۱). قال ابن الجوزي: الحناء بارد، فيه تحليل، يفتح أفواه العروق، وينفع الأورام البلغمية والسوداوية، ويقوي الأعضاء إذا خضت به.

#### 

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» ۲/۳۲ (۷۸۵۲)، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٩٥ وقال: رواه البزار، وفيه الأحوص بن حكيم، قد وثق، وفيه ضعف كثير، وأبو عون لم أعرفه.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من النسخ الخطية، وأثبتناها من «مسند أبي يعلىٰ» ٦/ ٣٠٥ (٣٦٢١).

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي يعلى ٣٠٥ / ٣٦٢١)، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥/ ١٦٠، وقال: رواه أبو يعلى من طريق الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك، قال الذهبي: مجهولان. انتهل. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٥٠٥).

# ٤ - باب في مَوْضِع الحِجامَةِ

٣٨٥٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِبْراهِيمَ الدِّمَشْقي وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ، عَنِ ابن ثَوْبانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمارِي قالَ كَثِيرٌ: إِنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبى عَلَيْ كَانَ يَخْتَجِمُ عَلَىٰ هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ مَنْ أَهْرِاقَ مِنْ هَا إِلَّهُماءِ فَلا يَضُرُّهُ أَنْ لا يَتَداوىٰ بِشَىء لِشَىء »(١).

٣٨٦٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ -يَعْني: ابن حازِم- حَدَّثَنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِي عَلِي الْحَتَجَمَ ثَلاثًا في الْأَخْدَعَيْنِ والكاهِلِ. قَالَ مَعْمَرُ: ٱحْتَجَمْتُ فَذَهَبَ عَقْلِي حَتَّىٰ كُنْتُ ٱللَّقَنُ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فِي صَلاَّقَ. وَكَانَ ٱحْتَجَمَ عَلَىٰ هامَتِهِ<sup>(۲)</sup>.

# باب في موضع الحجامة

[٣٨٥٩] (حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) أبو سعيد (الدمشقي) دحيم، قاضي فلسطين والأردن، شيخ البخاري [(وكثير بن عبيد) الحمصى، إمام الجامع](٣). (قالا: حدثنا الوليد) بن مسلم عالم أهل الشام (عن محمد بن عبد الرحمن (٤) ابن (٥) ثوبان) العامري (عن أبيه)

<sup>(</sup>١) رواه وابن ماجه (٣٤٨٤).

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٥١)، وابن ماجه (٣٤٨٣)، وأحمد ٣/ ١١٩. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٠٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول وهو خطأ، والصواب: (عبد الرحمن بن ثابت). أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٢/١٧.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل، ح): (ع).

(عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان) (۱۱) ، وكان رجلًا صالحًا ، أثنى عليه غير واحد (عن أبي كَبشة) بفتح الكاف ، وسكون الموحدة ، ثم شين معجمة ، أسمه عمر بن سعد (الأنّماري) بفتح الهمزة ، وسكون النون ، نسبة إلى أنمار ، وهم بطون من العرب ، منهم أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت ، أبو بجيلة وخثعم (قال كثير: إنه) بكسر الهمزة الغوث بن نبت ، أبو بجيلة وخثعم على هامته ) الهامة -بتخفيف الميم ، (حدث أن النبي كل يحتجم على هامته ) الهامة -بتخفيف الميم ، والألف بدل من الياء ، أصلها هيمة ، وهامة القوم : رئيسهم ، الرأس ، جمعها هام . وفي البخاري عن ابن عباس أن رسول الله على أحتجم في رأسه من رأسه (۲) ، وفيه عنه أن رسول الله على أحتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به (۳) .

قال السفاقسي: [الشقيقة وجع يأخد نصف الرأس والوجه. وقال الداودي: هو وجع في ناحية الرأس مع الصدغ، وفي الحديث: «إن حجامة الرأس شفاء](٤) من وجع الرأس »(٥).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول وهو خطأ، والصواب: (ثابت بن ثوبان). أنظر ترجمته في «التهذيب» ٣٤٩/٤.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٥٦٩٩) معلقًا، ووصله ابن حجر في «التغليق» ٤١-٤٢. وله شاهد بنحوه في «صحيح البخاري» أيضًا من حديث ابن بحينة برقم (١٨٣٦) بلفظ: ٱحتجم النبي وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٧٠١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما وقفت عليه مرفوعًا من حديث ابن عباس بلفظ: «الحجامة في الرأس شفاء من سبع إذا ما نوى صاحبها: من الجنون، والجذام، والبرص، والنعاس، ووجع الضرس، والصداع، وظلمة يجدها في عينيه». رواه

وقال الليث: الحجامة هي في فأس الرأس، فأما التي في وسط الرأس ربما أعمت (١). وفأس الرأس هو طرف مؤخره المشرف على القفا، وروى ابن السني عن ابن عباس أن النبي المحتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة لامرأة من أهل خيبر. وله في رواية أخرى عن عبد الله بن جعفر: أحتجم رسول الله على قرنه بعدما سم. (و) أحتجم (بين كتفيه) وهو الكاهل كما سيأتي (ويقول: من أهراق) بسكون الهاء، أصله أراق ثم أبدلوا الهمزة هاء فقالوا: هَراق الماء. ثم زادوا الهمزة قبل الهاء جمعًا بين البدل والمبدل منه، والمفعول محذوف تقديره: من أهراق شيئًا (من هانيه الدماء) يشبه أن تكون الإشارة في هانيه الى الدماء الخارجة [في الحجامة] (٢)، وفهم ذلك من تقدم ذكر الحجامة، فإن الدماء تخرج منها.

(فلا يضره أن لا يتداوى بشيء) بعدها (لشيء) أي: لأي شيء كان من الأدواء غير الموت والهرم، وكلمة (لا يضره) مما أستعملها بظاهرها على الإباحة، ومعناها هنا الحض والترغيب على من تداوى بالحجامة أن

الطبري في «تهذيب الآثار» مسند ابن عباس ١/٥٢٨ (٨٣٦)، والطبراني ٢٩/١١ (٨٣٦)، والطبراني ٢٩/١١ (٨٣٨)، وابن عدي في «الكامل» ٦/١٠٥ من طريق عمر بن رياح وضعفه به، وأبو نعيم الأصفهاني في «الطب النبوي» ١/٣٥٩ (٢٩٦)، والديلمي في «الفردوس» ٢/١٥٤ (٢٧٧٩). وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥/٩٣-٩٤ وقال: رواه الطبراني، وفيه عمر بن رياح العبدي، وهو متروك. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٣٥١٣)، قال: موضوع.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «فتح الباري» لابن حجر ١/٤٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

لا يتداوى بعدها بشيء من الأدوية لدائه. وروى الحاكم عن أبي هريرة: أخبرني أبو القاسم أن الحجامة أنفع ما تداوى به الناس<sup>(۱)</sup>.

[٣٨٦٠] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا جرير بن حازم) الأزدي (عن قتادة، عن أنس رهيه أن النبي أحتجم ثلاثًا) أثنتين (في الأخدعين و) واحدًا في (الكاهل). ذكره النووي بهلّه الزيادة وقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه الترمذي وقال: حديث حسن (٢). أنتهى (٣)، ولم أره بهله الزيادة لأبي داود ولا الترمذي، ولعله أراد أصله دون الزيادة، قال أهل اللغة: الأخدعان عرقان في جانبي العنق يحتجم منه، والكاهل بين الكتفين وهو مقدم الظهر.

قال ابن القيم في «الهدي»: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعًا.

قال: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق. وتنوب عن فصد الباسليق، قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة؛ لأن

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» ٢٠٩/٤ بنحو هذا اللفظ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. قال الألباني في «الصحيحة» ٣/ ١٧٠ (١١٧٦) بعدما ذكر الحديث وذكر تصحيح الحاكم له على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له: وفيه نظر؛ لأن محمد بن قيس وهو الأسدي الوالبي الكوفي إنما روى له البخاري في «الأدب المفرد»، فهو على شرط مسلم وحده.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۰۵۱).

<sup>(</sup>T) "llarae3" P/ NT.

دماءهم رقيقة، وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر(١).

(قال معمر على المعتمر المعتمر

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» ٤/ ٥٠-٥١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جامع الأصول في أحاديث الرسول» ٧/ ٥٤١.

# ٥ - باب مَتَىٰ تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

٣٨٦١ - حَدَّثَنا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجُمَحي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنِ ٱحْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدىٰ وَعِشْرِينَ كانَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ » (١).

٣٨٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ بَكَارُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، أَخْبَرَتْني عَمَّتي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - وقالَ غَيْرُ مُوسَىٰ: كيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - أَنَّ أَجْبَرَتْني عَمَّتي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - وقالَ غَيْرُ مُوسَىٰ: كيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - أَنَّ أَجْبَرَتْني عَمَّتي كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةً - وقالَ غَيْرُ مُوسَىٰ: كيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةً أَنَّ يَوْمَ التُّلاثاءِ وَيَزْعُمُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ يَوْمَ التُّلاثاءِ يَوْمُ الدَّم وَفِيهِ ساعَةً لا يَرْقَأُ (٢).

٣٨٦٣- حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبي ﷺ ٱحْتَجَمَ عَلَىٰ وَرِكِهِ مِنْ وَثْءِ كَانَ بِهِ (٣).

#### \* \* \*

# باب متى تستحب الحجامة

[٣٨٦١] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) الحلبي ساكن طرسوس، أخرج له الشيخان (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي) بضم الجيم، وفتح الميم، المدني، قاضي العسكر، أخرج له مسلم.

(عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٩/ ٣٤٠ من طريق أبي داود، والطبراني في «الكبير» ١٩/ ٤٧٤، و«الأوسط» (٦٦٢٢). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦٢٢).

 <sup>(</sup>۲) رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» ١/١٥٠ في ترجمة: بكار بن عبد العزيز، وقال:
 ولا يتابع عليه وليس في هذا الباب في آختيار يوم للحجامة شيء يثبت.
 وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٢٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٠٨٢)، وأحمد ٣/ ٣٠٥، وابن خزيمة في «صحيحه» (٢٦٦٠). وصححه الألباني.

أبي هريرة وتسع عشرة وتسع عشرة وتسع عشرة وتسع عشرة والمي هريرة والمعنى خان الله والله والل

قال صاحب «القانون»: أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة(١).

وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فربما أورثت سددًا وأمراضًا ردية، لا سيما إذا كان الغذاء رديًا غليظًا، والحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء، واختيار هاذِه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز والتحرز من الأذى وحفظًا للصحة. وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: ثنا حنبل قال: كان أحمد ابن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم من الشهر، وأي ساعة كانت (٢).

[٣٨٦٢] (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرني أبو بكرة بكار بن عبد العزيز) بن أبي بكرة الثقفي، آستشهد به البخاري تعليقًا<sup>(٣)</sup>، وعن ابن معين: صالح<sup>(٤)</sup>. (قال: أخبرتني عمتي كيِّسَة [بنت أبي بكرة]<sup>(٥)</sup>) بفتح

<sup>(</sup>۱) «القانون» ۱/ ۲٦٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ١٣/ ٢٧٠ من تصنيفنا بـ (دار الفلاح).

<sup>(</sup>٣) في "صحيحه" عقب حديث (٧٠٨٣).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٠٨ (١٦٠٤)، «تهذيب الكمال» ٢٠٢/٤ (٧٣٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

الكاف، وتشديد المثناة تحت ثم سين مهملة، كذا قيده الدارقطني والأمير وغيرهما (١)، وقيده بعضهم بسكون المثناة تحت (٢)(٣).

قال الأمير: وهو تصحيف<sup>(٤)</sup>. وأبوها أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي من فضلاء الصحابة.

(أن أباها) نفيع بن الحارث الكلدي (كان ينهى أهله عن الحجامة) في (يوم الثلاثاء، ويزعم) أي: يقول (عن رسول الله على أن يوم الثلاثاء) ممدود جمعه ثلاثاوات فقلبت الهمزة واوًا (يوم) بالرفع (الدم) بالإضافة، وفيه حذف تقديره: يوم الثلاثاء يوم يكثر فيه الدم في الجسم.

(وفيه ساعة لا يرقأ) بهمز آخره، أي: لا ينقطع فيها دم من أحتجم أو أفتصد أو لا يسكن، وربما يهلك الإنسان فيها بعد أنقطاع الدم.

وأخفيت هأذِه الساعة لتترك الحجامة في جميع ذلك اليوم خوفًا من مصادفة تلك الساعة، كما أخفيت ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر؛ ليجتهد المتعبد في جميع أوتاره؛ ليصادف ليلة القدر، وكما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة. وفي رواية زادها رزين: «لا تفتحوا الدم في سلطانه؛ فإنه اليوم الذي أثر فيه الحديد، ولا تستعملوا الحديد في يوم سلطانه »(٥). وزاد أيضًا: «إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثلاثاء

<sup>(</sup>۱) «المؤتلف والمختلف» ٤/ ١٩٧٢، «الإكمال» ٧/ ١٥٧، «توضيح المشتبه» ٧/ ٢٧٣ قال ابن ناصر الدين الدمشقى: الياء مثناة تحت مكسورة.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «توضيح المشتبه» ٧/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) «الإكمال» V/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جامع الأصول» ٧/ ٥٤٦ (٥٦٨٢).

كان دواء السنة لمن ٱحتجم فيه »(١).

[٣٨٦٣] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي، شيخ البخاري (حدثنا هشام) الدستوائي (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (عن جابر) بن عبد الله النبي النبي المتحم على وَرِكه) بكسر الراء، ويجوز التخفيف بكسر الواو وسكون الراء، وهما وركان فوق الفخذين.

ولابن ماجه: عن جابر أن النبي ﷺ سقط عن فرسه على جذع نخلة، فانفكت قدمه، وأن النبي ﷺ أحتجم عليها (٢).

(من وَثُوء) بفتح الواو، وسكون الثاء المثلثة وبعدها همزة، والوثء أن يصيب العظم لا يبلغ الكسر، وفي الحديث: فوثئت رجلي. يقال: وثئت اليد والرجل والورك. إذا أصابها وجع دون الخلع والكسر، فهي موثوءة ووثأتها أنا، وقد يترك الهمز فيقال: وَثِي. (كان به). أي: كان قد أصابه من الوقعة.

وفي الحديث دليل على آستحباب التداوي، واستحباب الحجامة في السفر والحضر وللمفطر والصائم عند الحاجة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال من الجسد.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «جامع الأصول» ٧/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳٤۸٥). ذكره البوصيري في «زوائده» وقال: له شاهد من حديث أنس بن مالك رواه ابن حبان في «صحيحه»، وإسناد حديث جابر صحيح إن كان أبو سفيان بن طلحة بن نافع سمع من جابر.

وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (٢٨٠٧).

# ٦ - باب في قَطْعِ العِزقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ.

٣٨٦٤ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْباري، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَلِي إِلَىٰ أَبَيٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا (١).

\* \* \*

# باب في قطع العرق

[۳۸٦٤] (حدثنا محمد(7) بن سليمان) وهو محمد بن أبي داود (الأنباري) بنون ثم موحدة، وثقه الخطيب(7).

(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي (٤) سفيان) طلحة بن نافع الواسطي (عن جابر) بن عبد الله.

(قال: بعث النبي على إلى أبيّ) بضم الهمزة، وفتح الموحدة، وتشديد الياء، وهو أبي بن كعب كما صرح به في رواية مسلم (٥)، وإنما ذكرت ضبطه لئلا يتصحف بأنه بعث إلى أبيه، ومما يدل على ذلك أن والد جابر استشهد يوم أحد قبل الأحزاب بأكثر من سنة.

(طبيبًا) فيه دليل على جواز تسمية المعالج طبيبًا، قال الحليمي في «منهاجه»: جاء عن رسول الله ﷺ: «لا تقولوا: الطبيب، وقولوا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲۲۰۷).

<sup>(</sup>۲) فوقها في (ح، ل): (د).

<sup>(</sup>۳) في «تاريخ بغداد» ٥/ ۲۹۲ (۲۷۹٦).

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۲۰۷).

الرفيق، فإنما الطبيب الله »(١).

قال: ومعنى هذا أن المعالج وإن حذق في صناعته فقد لا يحيط علمًا بنفس الدواء، وإن عرفه وميزه فلا يعرف مقداره فالرفيق أولى، لأنه يرفق بالعليل. والطبيب هو العالم بحقيقة الدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليست هذه الصفة إلا لله تعالى.

قال الأذرعي: فإن صح الحديث وجب تحريم هله التسمية. أنتهى، وهله الحديث يدل على الجواز، فيبقى حديث النهي محمولا (٢) على الأدب، وفي كون النبي على بعث إلى أبي بن كعب طبيبه فكواه دليل على أن الواجب في عمل العلاج ألا يباشره إلا من كان معروفًا بالطب خبيرًا بمباشرته، ولذلك أحال النبي على على الحارث بن كلدة ووصف له النبي على الدواء (٣) وكيفيته (٤).

(فقطع منه عرقًا) فيه أن الطبيب يداوي بما ترجح عنده بدليل من شرب دواء وحجامة وقطع عرق وكي ونحو ذلك، وقد اتفق الأطباء على أنّه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه، ومتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب، ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة، ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى الحجامة لا يعدل إلى ابن عدي في

<sup>(</sup>١) سيأتي هذا الحديث بنحوه من حديث أبي رمثة برقم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: محمول، والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (a).

<sup>(</sup>٤) سيأتي قريبًا من حديث سعد برقم (٣٨٧٥).

«الكامل» من حديث عبد الله بن جراد: «قطع العروق مسقمة »(١).

كما في الترمذي وابن ماجه: [« لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم » رواه ابن ماجه من حديث جابر (۲) « ترك العشاء مهرمة » (٤)(٥). وقد روى هذا الحديث أبو بكر بن السني من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه: حدثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: اُشتكى أبي بن كعب، فبعث إليه رسول الله على أكحله. يعني: بعد قطع العرق.



<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في «الكامل»، وإنما وجدته مسندًا مرفوعًا في «تاريخ دمشق» ۲۲ / ۲۷ بلفظ: «قطع العروق مسقمة، والحجامة خير منه»، وعزا تخريجه لابن عدي في «الكامل» أيضًا العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» ١/ ٣٦٥ (١٣٧٦) وضعفه. وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٠٥٨): موضوع.

<sup>(</sup>٢) "سنن ابن ماجه" (٣٣٥٥). ضعفه البوصيري في "زوائده" (١١٠٤)، قال: إسناد حديث جابر ضعيف لضعف إبراهيم بن عبد السلام. وضعفه أيضًا الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٧٣١)، قال: ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) سقط لفظ الحديث من (م).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي من حديث أنس مرفوعًا (١٨٥٦)، قال أبو عيسىٰ: هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاق مجهول.

### ٧ - باب في الكَّى

٣٨٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنِ الكي فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ اللَّائِكَةِ فَلَمّا ٱكْتَوى ٱنْقَطَعَ عَنْهُ فَلَمّا تَرَكَ وَجَعَ إِلَيْهِ (١).

٣٨٦٦ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبى ﷺ كَوىٰ سَعْدَ بْنَ مُعاذِ مِنْ رَمِيَّتِهِ (٢).

\* \* \*

## باب في الكي

[٣٨٦٥] (حدثنا موسىٰ بن إسماعيل، ثنا حماد، عن ثابت) بن أسلم البناني (عن مطرف)<sup>(٣)</sup> [قال المنذري: هو مطرف بن طريف<sup>(٤)</sup>]<sup>(٥)</sup> بن عبد الله بن الشخير الحرشي من سادة التابعين (عن عمران بن حصين) ابن عبيد الخزاعي الكعبي؛ أسلم عام خيبر ﷺ.

(قال: نهى النبي على عن الكي) زاد الترمذي: فابتلينا(٦) (فاكتوينا)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰٤۹)، وابن ماجه (۳٤۹۰)، وأحمد ٤٤٤٤. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۳٤٩٤)، وأحمد ۳٦٣/۳.وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٣٥٠ (٣٧١٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (٢٠٤٩).

وهانيه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح الكي عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة التي لا ينجع فيها إلا الكي ويخاف الهلاك عند تركه؛ ألا تراه كوى سعدًا لما لم ينقطع الدم من جرحه، وخاف عليه الهلاك من كثرة خروجه، كواه كما يكوى من تقطع يده أو رجله، ونهى عمران بن حصين عن الكي؛ لأنه كان به ناصور (۱)، وكان موضعه خطرًا، فنهاه عن كيه، فتعين أن يكون النهي خاصًا لمن به مرض مخوف منه؛ ولأن العرب كانوا يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الكي، ويعتقدون أن [من] لم يكتو هلك، فنهاهم عنه لأجل هانيه النية؛ فإن الله تعالى هو الشافي.

قال ابن قتيبة (٣): الكي جنسان؛ كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من أكتوى! لأنه يريد أن يدفع العذر عن نفسه، والثاني كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيره، والعضو إذا قطع ففي هذا الشفاء بتقدير الله تعالى، وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح، فإنه إلى الكراهة أقرب، وقد تضمنت أحاديث النهي أربعة أنواع هذا أحدها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(فما أفلحن ولا أنجحن) هكذا الرواية الصحيحة بنون الإناث فيهما، يعني: تلك الكيَّات التي أكتوينا بهن وخالفنا النبي ﷺ في فعلهن، وكيف نفلح أو ننجح بشيء خولف فيه صاحب الشريعة، وعلىٰ هذا فالتقدير:

<sup>(</sup>١) في (م): باسور.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من جميع النسخ، ولا يستقيم السياق بدونها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تأويل مختلف الحديث» ١/ ٣٢٩، ٣٣١، ٣٣٢.

[فاكتوينا كيًّات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن، وهو أولى من] (١) أن يكون المحذوف الفاعل، على تقدير: فما أفلحن الكيَّات ولا أنجحن؛ لأن حذف المفعول الذي هو فضلة، أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة، ورواية الترمذي: فما أفلحنا ولا أنجحنا (٢). فتكون لفظة: (نا) في الفعلين ضمير المتكلم ومن معه، ورواية ابن ماجه بمعنى رواية المصنف، فإن في بعض نسخه: فما أفلحت ولا أصلحت ". بسكون تاء التأنيث بعد الحاء المفتوحة فيهما.

[٣٨٦٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر) بن عبد الله.

(أن النبي على سعد) الكي هو أن يحمى حديد ويوضع على عضو معلول؛ ليحرق ويحتبس دمه ولا يخرج، أو لينقطع العرق الذي ينتشر منه الدم، وقد جاء النهي عن الكي وجاءت الرخصة فيه؛ والرخصة لسعد لبيان جوازه؛ حيث لا يقدر الرجل على أن لا يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث لا يقدر الرجل على أن يداوي يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن الكي فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار، وهو الله تعالىٰ؛ ولأن الكي يبقىٰ منه أثر فاحش. وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة، وهما النهي عن الفعل، وجوازه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۰٤۹).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٣٤٩٠).

والثالث: الثناء على من تركه كحديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون (١).

والرابع: عدم محبته كحديث الصحيحين: «وما أحب أن أكتوي »(٢). فعدم محبته تدل على أن الأولىٰ عدم فعله، والثناء علىٰ تركه يدل علىٰ أن تركه أولىٰ، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة.

(ابن معاذ) الأنصاري من فقهائهم، آهتز لموته عرش الرحمن، رماه حبان -بكسر المهملة وتشديد الموحدة- ابن العرقة -بفتح العين وكسر الراء المهملتين- يوم الخندق في الأكحل، فكواه رسول الله على (من رميته) لينقطع الدم.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري من حديث ابن عباس (٥٧٠٥، ٥٧٥١، ٦٥٤١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري من حديث جابر مرفوعًا (٥٦٨٣، ٥٧٠٢، ٥٧٠٤)، ومسلم (٢٢٠٥).

### ٨ - باب في السَّعُوطِ.

٣٨٦٧ - حَدَّقَنِا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحاقَ، حَدَّثَنا وُهَيْبُ، عَنْ عَبْاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ٱسْتَعَطَ (١).

#### \* \* \*

# باب في السعوط - سيأتي<sup>(٢)</sup>

[٣٨٦٧] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن إسحاق) الأهوازي البزاز صدوق<sup>(٣)</sup> (حدثنا وهيب<sup>(٤)</sup>) مصغر، وهو ابن خالد الباهلي مولاهم (عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه) طاوس القراء، وهو طاوس بن كيسان (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه) زاد البخاري ومسلم: اُحتجم وأعطى الحجام أجره<sup>(٥)</sup>.

و(استعط) السعوط بفتح السين: دواء يصب في الأنف، وقد أسعطت الرجل فاستعط هو بنفسه، والمسعط بضم الميم هو الإناء الذي يجعل فيه السعوط، وأما الوجور فهو في وسط الفم، واللدود ما وضع في أحد شقي الفم، أخذ من لديدي الوادي وهو جانباه، وبوّب

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٦٩١)، ومسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول: الأهوازي البزاز، صدوق. وهو خطأ إنما الأهوازي شيخ أبي داود، وأما شيخ عثمان بن أبي شيبة فهو: ابن زيد الحضرمي وهو ثقة. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» مع ترجمة أبي داود.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٦٩١)، مسلم (١٢٠٢) عقب حديث (١٥٧٧).

ابن السني على رواية البخاري: باب: السعوط واللدود لحفظ الصحة، والسعوط يكون بأدوية مفردة ومركبة، يدق وينخل ويعجن ويجفف، ثم يحل عند الحاجة، ويسعط به في أنف الإنسان وهو مستلق على ظهره وبين كتفيه ما يرفعهما؛ لينخفض رأسه فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس.



# ٩ - باب في النُّشرَةِ.

٣٨٦٨ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلِ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ النَّشْرَةِ فَقَالَ: « هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » (١).

\* \* \*

### باب في النشرة

[۳۸٦۸] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، ثنا عَقيل ( $^{(1)}$ ) بفتح العين وكسر القاف (ابن معقل) بفتح الميم وسكون العين ( $^{(2)}$ ), وقد وثقه أحمد ( $^{(2)}$ ).

(قال: سمعت) عمي (وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله عنهما النشرة) بضم النون وسكون الشين المعجمة ثم راء، وهو ضرب من الرقية والعلاج والتطبب بالاغتسال على هيئات مخصوصة بالتجربة، لا يحتملها القياس الصحيح الظني، يعالج به من يظن أن به مسًا من الشيطان أو الجن، سميت نشرة لأن العليل ينشر بها عن نفسه ما خامره من الداء، أي: يكشفه ويزيله عنه (فقال: هو من

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» ۱۱/۱۱، وأحمد ٣/٢٩٤. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (د).

<sup>(</sup>٣) في (ح): القاف.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٢٠/ ٢٤١ (٤٠٠٠)، «الكاشف» ٢/ ٣١ (٣٨٥٩)، «بحر الدم» (٧٠٢).

عمل الشيطان) وقال الحسن: النشرة من السحر (۱). وقد نشرت عنه تنشيرًا (۲)، [ومنه الحديث: فلعل طبًّا أصابه] (۳) يعني سحرًا، [ثم نشره به وقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (٤). أي: رقاه. فعلمنا بهذا الحديث] (۱) أن النشرة التي قال فيها: إنها من عمل الشيطان. إنما أراد بها النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون أنه يشفيهم من مرضهم.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩ (٢٣٥٠٥)، والخطابي في «معالم السنن» ٤/ ٢٠٤ واللفظ

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش (ل): قال أبو داود في كتاب «المراسيل»: حدثنا علي بن الجعد، ثنا شعبة، عن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن النشرة فقال: ذكر لي عن النبي على أنه قال: إنها من عمل الشيطان. ثم قال: قال أبو داود: وقد أسند هذا ولا يصح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) أورده أبو عبيد في «غريب الحديث» ١/ ٤٥٩، وابن الأثير في «النهاية» ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

## ١٠ - باب في التّزياق

٣٨٦٩ حَدَّقَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّقَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّقَنا شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدَ المَعافِري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رافِع التَّنُوخي قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا التَّنُوخي قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسَى ».

قَالَ أَبُو داوُدَ: هذا كَانَ لِلنَّبِي عَيْكَ خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْني التِّرْياقَ (١).

#### \* \* \*

### باب في الترياق

[٣٨٦٩] (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة) القواريري شيخ الشيخين، روى مائة ألف حديث (حدثنا) أبو عبد الرحمن (عبد (٢) الله ابن يزيد) المقرئ، أخرج له مسلم (٣) (حدثنا سعيد (٤) بن أبي أيوب) مقلاص المصري (حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري) بفتح الميم نسبة إلى المعافر بن يعفر، قبيلة من قحطان، قال المزي (٥): كذا رواه أبو داود، والمعروف: شرحبيل بن شريك، كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغير واحد (عن عبد الرحمن بن رافع) التنوخي قاضي إفريقية المصري، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥) وعن عبد الله بن عمرو) بن المصري، ذكره ابن حبان في «الثقات» (عن عبد الله بن عمرو) بن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢/ ١٦٧. وضعفه الألباني. (٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) قلت: هو شيخ البخاري وأخرج له في «صحيحه»، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٦/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>ه) «تهذیب الکمال» ۱۲/۳۲۲. (۲) ه/ ۹۰.

العاص عَلَيْهُ (يقول: سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول: ما أبالي ما أتيت) بفتح الهمزة والتاء الأولى. أي: لا أكترث بشيء من أمر ديني، ولا أهتم بما فعلته إن أنا فعلت هاذِه الثلاثة أو شيئًا منها.

وهاذا مبالغة عظيمة وتهديد شديد في فعل شيء من هاذِه الثلاثة؛ إذ من فعل شيئًا منها فهو غير مكترث بما يفعله ولا يبالي به هل هو حرام أو حلال، وهاذا وإن أضافه النبي على فالمراد به إعلام غيره بالحكم، وقد سئل عن تعليق التمائم والخرز فقال: «ذلك شرك». وقال: بلغني أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما يبالي ما أتي من شرب ترياقًا أو تعلق تميمة »(١).

(إن أنا شربت ترياقا) بالتاء أو الدال أو الطاء أوله مكسورات أو مضمومات، فهاذِه ست لغات، أرجحهن كسر التاء؛ رومي معرب، وهو دواء السم، وليس المراد به ما كان نباتًا أو حجرًا، بل المختلط بلحوم الأفاعي يطرح منها رأسها وأذنابها، وتستعمل أوساطها في الترياق، وهو محرم؛ لأنه نجس، وإن أتخذ الترياق من أشياء طاهرة فهو طاهر لا بأس بأكله وشربه، وممن رخص فيما فيه شيء من لحوم الأفاعي، مالك؛ لأنه يرى إباحة لحوم الحيّات (٢)، ويقتضيه مذهب الشافعي لإباحته التداوي ببعض المحرمات (٣)، وقيل: الحديث مطلق، والأولى أجتناب الترياق جميعه.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» ٧/ ٥٧٦ (٥٧٢٩).

<sup>(</sup>٢) «المدونة» ١/ ٠٥٠، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «نهاية المطلب» ٣٢٦/١٧، «المجموع» ٩/٥٥، ٥٨.

(أو تعلقت تميمة) جمعها تمائم. قال البيهقي: يقال: إن التميمة خرزة كانوا يتعلقونها [يرون أنها] (١) تدفع عنهم الآفات (٢). وفي «النهاية» (٣): التمائم: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام ورد عليهم أعتقادهم الفاسد الضلال؛ إذ لا نافع ولا دافع إلا الله تعالى وقيل: التميمة: قلادة يعلق فيها العوذ التي يستعاذ بها، قال النووي: المراد بالنهي ما كان بغير لسان العربية مما لا يدرى ما هو (٤)، ولعله قد يكون سحرًا أو نحوه مما لا يجوز كتابته.

(أو قلت الشعر من قبل نفسي) أي: من جهة نفسي، فخرج به ما قاله لا عن نفسه، بل حاكيًا له عن غيره كما في «الصحيحين»: «خير كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد» (م). ويخرج عنه ما قاله لا على قصد الشعر فجاء موزونًا. (قال) المصنف (هذا) الحكم (كان للنبي على خاصة) دون أمته (وقد رخص فيه قوم. يعني: الترياق) قال بعضهم: كما أن إنشاء الشعر من قبل نفسي حرام علي، كذا شُربُ الترياق وتعليق التمائم حرامان علي، وأما في حق الأمة فالتمائم وإنشاء الشعر غير حرام، والترياق المتخذ من الأشياء الطاهرة لا بأس به.

### 

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ل، م). (۲) «السنن الكبرى» ۹/۳۰۰.

<sup>(</sup>T) 1/ 194-19V. (S) "المجموع" 4/ VY.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٨٤١)، (٣١٤٧)، ومسلم (٢٢٥٦) من حدث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ...».

# ١١ - باب في الأَذْوِيَةِ المَكْرُوهَةِ

٣٨٧٠ حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ أَبِي اللهِ عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدَّواءِ الخَبِيثِ (١).

٣٨٧١- حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِي ﷺ خالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَنْ قَتْلِها (٢).

٣٨٧٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ حَسا سُمّا فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نارِ جَهَنَّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فِيها أَبَدًا »(٣).

٣٨٧٣ - حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ سِماكِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ ذَكَرَ طارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدَ بْنَ طارِقٍ سَأَلَ النَّبِي عَلَيْ عَنِ الخَمْرِ فَنَهاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهاهُ فَقَالَ لَهُ يا نَبِي اللهِ إِنَّها دَواءً. قالَ النَّبِي عَلَيْهُ: « لا وَلَكِنَّها دَاءٌ » (٤٠).

٣٨٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبادَةَ الواسِطي، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ بْنُ عيّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرانَ الأَنْصاري، عَنْ أُمِّ الدَّرْداءِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ والدَّواءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ والدَّواءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ داءٍ دَواءً فَتَداوَوْا وَلا تَداوَوْا بِحَرام ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰٤٥)، وابن ماجه (۳٤٥٩)، وأحمد ٢/ ٣٠٥. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي ٧/ ٢١٠، وأحمد ٣/ ٤٥٣. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠/٩ من طريق أبي داود، والدولابي في «الكنيٰ

#### \* \* \*

# باب في الأدوية المكروهة

[•٣٨٧] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي الحمال، شيخ مسلم (ثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي (حدثنا يونس بن أبي إسحاق) السبيعي، أخرج له مسلم (عن مجاهد، عن أبي هريرة في قال: نهى رسول الله على عن الدواء الخبيث) زاد الترمذي وابن ماجه: يعني السم (۱). وكذا أحمد (۲).

فيه دليل على أن التداوي بالسم ونحوه مما يقتل آكله أو يضره (٣) كالزجاج، قال الماوردي وغيره: السموم على أربعة أضرب، منها ما يقتل كثيره وقليله، فأكله حرام للتداوي ولغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْرِيكُم لِل النّبُلُكَةِ ﴿ (٤). ومنها ما يقتل كثيره دون قليله، فأكل كثيره الذي يقتل حرام للتداوي وغيره، والقليل منه إن [كان] (٥) مما ينتفع به للتداوي جاز أكله تداويًا، ومنها ما يقتل في الأغلب، وقد يجوز أن لا يقتل فحكمه كما قبله، ومنها ما لا يقتل في الأغلب وقد يجوز أن

والأسماء » ٢/ ٧٦٠.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٦٣٣).

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۲۰٤٥)، «سنن ابن ماجه» (۳٤٥٩).

<sup>(</sup>Y) «مسند أحمد» ٢/٢٤٤، ٨٧٨.

<sup>(</sup>٣) في (م): بغيره.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) ليست في النسخ الخطية، والمثبت ما يقتضيه السياق.

يقتل، فذكر الشافعي في موضع إباحة أكله، وفي موضع تحريم أكله، فجعله بعض أصحابه على حالين، فحيث أباح أكله فهو إذا كان للتداوي، وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي(١).

[٣٨٧١] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن (عن سعيد بن خالد القارظي) بالقاف والظاء المعجمة، وفي كنانة: قارظ بن شيبة حلفاء بني زهرة، وسعيد ضعفه النسائي مع أنه أخرج له (٢)، وقال الدارقطني: يحتج به (٣). وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤).

(عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان) بن عبيد الله التيمي ابن أخي طلحة من مسلمة الفتح، شهد اليرموك، وقتل مع ابن الزبير بمكة.

(أن طبيبًا سأل النبي على عن ضفدع) مثال: خنصر، قال ابن

<sup>(</sup>۱) «الحاوى» ۱۷۸/۱٥-۱۷۹.

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه في «ضعفاء النسائي»، لكن نقل المزي في «تهذيب الكمال» ١٠/ ٤٠٥ (٢٢٥٨) عن النسائي عن النسائي تضعيفه، ونقل مغلطاي في «الإكمال» ٥/ ٢٨٢ (١٩٢٨) عن النسائي في كتاب «الجرح والتعديل» أنه ثقة، وقال: والذي نقله عنه المزي متبعًا صاحب «الكمال»: (ضعيف) لم أره في شيء من تصانيف النسائي فيما أعلم، والذي ذكره في كتاب صاحب «الجرح والتعديل» ما أنبأتك به، وهو الذي نقله عنه جماعة أيضًا منهم ابن خلفون لما ذكره في كتاب «الثقات». انتهى وتبع مغلطاي في هذا ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٢/ ١٤ بعدما نقل قول النسائي بالتضعيف، وقوله بالتوثيق في «الجرح والتعديل»، قال: فينظر في أين قال: إنه ضعيف.

<sup>(</sup>٣) «سؤالات البرقاني» (١٨٣).

<sup>.40 /1 (5)</sup> 

الصلاح: الأشهر من اللغة كسر الدال، وفتحها أشهر في ألسنة العامة (۱) يكون من سفاد ومن غير سفاد، والذي من سفاد يبيض في البر ويعيش في الماء، والذي من غير سفاد يتولد في المياه ليس من ذكر ولا أنثى، وإنما يخلقه الله في طباع التربة وهي من الحيوان الذي لا عظام له، والذي نبق منها يخرج صوته من خلف أذنه. وفي كتاب «الزاهر» لأبي بكر القرطبي أن داود المنه قال: لأسبحن الله تسبيحًا ما سبحه به أحد من خلقه. فنادته ضفدعة من ساقية في داره: يا داود أتفخر (۲) على الله بتسبيحك وإن لي لسبعين سنة ما جف لساني عن ذكر الله تعالى (۳).

(يجعلها في دواء. فنهاه النبي على عن قتلها) ورواه البيهقي وقال: هو أقوى ما ورد في النهي (١٤). وروى البيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد(٢)، وفي إسناده إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «حياة الحيوان» للدميري ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٢) في (م): أتعجب.

 <sup>(</sup>٣) رواه من حديث أنس موقوفًا بنحوه ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر» (٣٦)، وأبو
 الشيخ في «العظمة» ص٧٧٥ (١٢٥٢)، والبيهقي في «الشعب» ١٣٨/٤ (٤٥٨١).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبري ٩/٣١٨.

<sup>(</sup>a) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في كتب البيهقي من حديث أبي هريرة، وإنما وجدته من حديث سهل ابن سعد الساعدي مرفوعًا في «السنن الكبرى» ٩/ ٣١٧ بلفظ: عن رسول الله الله أنه نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. قال البيهقي: تفرد به المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. أما حديث أبي هريرة الذي قصده الشارح رواه ابن ماجه (٣٢٢٣) مرفوعًا. ضعفه البوصيري في «الزوائد» (١٠٥٤)، قال: ضعيف لضعف إبراهيم بن المفضل المخزومي. وضعفه الألباني في «الإرواء»

الفضل، وروى البيهقي أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا: لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه (۱) لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. قال البيهقي: وإسناده صحيح (۲). وفي حديث الباب دليل على أن الضفدع يحرم قتلها وأكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء.

[٣٨٧٢] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (حدثنا) سليمان (الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة ولله عليه قال رسول الله عليه من حسا) الحسو: شرب الشيء الدقيق كسويق ونحوه (سمًا) بضم السين وفتحها وكسرها، أفصحهن الفتح، والثلاثة (ق) في «المطالع» (ق) وهو القاتل للحيوان (فسمه في يده) في نار جهنم، كما كان في يده في الدنيا (يتحساه) أي: يشربه ويتجرعه على جهنم، كما كان في يده في الدنيا (يتحساه) أي: يشربه ويتجرعه على تسمهل وكلا يكاد يُسِيغُهُ وَيَأْتِهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِعَيْتِ (٥٠). كما قال الله تعالى، ولفظ «صحيح مسلم» في الإيمان (٢٠):

٨/ ١٤٣، قال: إسناده ضعيف؛ إبراهيم هذا هو المخزومي ضعيف جدًّا، قال الحافظ: متروك. ٱنتهيٰ.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرىٰ» ٩/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: الثالثة، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ٥٠٩/٥ «بتحقيقنا في دار الفلاح».

<sup>(</sup>٥) إبراهيم: ١٧.

<sup>.(</sup>١٠٩) (٦)

« من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا، ومن شرب سمًا فقتل نفسه فهو يتحساه ».

(في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا) وظاهره التخليد الذي لا أنقطاع له بوجه، وهو محمول على من كان مستحلًا لذلك، ومن كان معتقدًا لذلك كان كافرًا، وأما من قتل نفسه غير مستحل فليس بكافر، بل يجوز أن يعفو الله تعالى عنه، ويجوز أن يراد بقوله: «خالدًا مخلدًا أبدًا» تطويل الآماد، ثم يكون خروجه من النار مع آخر من يخرج من أهل التوحيد، ويجري هذا مجرى قول العرب: خلد الله ملكه أبدًا، ولا أكلمك أبدًا. وقد ينوي أن يكلمه بعد زمان.

[٣٨٧٣] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي (ثنا شعبة، عن سماك) بن حرب (عن علقمة بن وائل، عن أبيه) وائل بن حجر الكندي أنه (ذكر طارق بن سويد [أو سويد](۱) بن طارق) أخرجه ابن ماجه عن طارق ابن سويد من غير شك، ولم يذكر أباه بل قال: عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن طارق بن سويد الحضرمي(٢). وأخرجه مسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي(المأل النبي على عن المخمر فنهاه) أو كره أن يصنعها، كذا لمسلم (ثم سأله) عنها (فنهاه) ثانيًا. فيه تحريم شرب المخمر.

(فقال له: يا نبي الله، إنها دواء) لفظ مسلم: إنما أصنعها للدواء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٩٨٤)، «سنن الترمذي» (٢٠٤٦).

فقال: "إنه ليس بدواء "(1). (قال النبي على: لا) وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها كما يحرم شربها، وكذا لا يجوز التداوي بما حرمه الله من النجاسات والنبات وغيرها أكلًا ولا شربًا، وبه قال أكثر العلماء (ولكنها داء) مُضرٌ في الجسد لكل من شربها، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم (٢) التداوي بها، وأما من غص بلقمة ولم يجد ماء يسيغها به إلا خمرًا فيلزمه الإساغة بها؛ لأن حصول الشفاء حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي بها (٣).

[٣٨٧٤] (حدثنا محمد بن عبادة) بفتح العين المهملة والباء الموحدة الخفيفة (الواسطي) شيخ البخاري (حدثنا يزيد (ئ) بن هارون) أبو خالد الواسطي (أنا إسماعيل بن عياش) بالمثناة تحت والشين المعجمة، العنسي، عالم الشاميين، قال البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح (٥) (عن ثعلبة بن مسلم) الخثعمي الشامي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (عن أبي عمران) قيل: اسمه سليمان. وقيل: سليم بن عبد الله (الأنصاري) مولئ أم الدرداء وقائدها الشامي (عن) مولاته (أم الدرداء) الصغرئ، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة بنت حيى

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المجموع» ٩/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) رواه عن البخاري الخطيب في «تاريخ بغداد» ٦/ ٢٢٤. وقال نحوه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ١٠٥.

<sup>.104/</sup>A (7)

الأوصابية ويقال: الوصابية. ووصاب بطن من حمير (١).

(عن) زوجها (أبي الدرداء) عويمر بن عامر من بني الحارث بن الخزرج، كان حكيم الأمة (قال رسول الله على: إن الله تعالى أنزل الداء والدواء) أي: ما أصاب أحدًا بداء إلا قدر له دواء، والمراد بإنزاله إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الداء والدواء (وجعل) أي: خلق الله تعالىٰ (لكل داء دواء) أي: شفاء يشفي من الداء بقدرة الله تعالىٰ، فحكمة الأسباب بالمسببات لا يعلمه حقيقة إلا الله تعالىٰ، وما أحسن قول النبي في فيما خرجه الترمذي عن أبي خزامة بن يعمر قال: سألت رسول الله وقلت: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوىٰ به، هل يرد من قدر الله تعالىٰ شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله تعالىٰ شيئًا؟ قال: «هي من قدر الله تعالىٰ شيئًا؟ وكفىٰ بهذا بهانا، لكن للبصراء لا للعميان.

(فتداووا) أمر بالدواء لمن أصابه مرض، وأما من ليس به مرض فلا يستعمل الدواء؛ لأن الدواء إذا لم يجد في البدن داءً يحلله، أو وجد داءً لا يوافقه، أو وجد ما يوافقه ولكن زادت كميته عليه تشبث بالصحة وعبث بها في الإفساد، فالتحقيق أن الأدوية من جنس الأغذية، فمن غالب أغذيتهم مفردات كأهل البوادي، فأمراضهم قليلة جدًّا وطبهم بالمفردات، ومن غالب أغذيتهم المركبة كأهل المدن يحتاجون إلى الأدوية المركبة، وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة،

<sup>(</sup>۱) انظر: «تهذیب الکمال» ۳۵/ ۳۵۲ (۷۹۷۶)، «تاریخ دمشق» ۷۰/ ۱٤٦ (۹٤٤٠).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۰۲٥)، (۲۱٤۸).

فالأدوية (١) المركبة أنفع لهم، وهذا برهان بحسب الصناعة الطبية.

(ولا تداووا) بتخفيف التاء والدال، أصله: تتداووا بتائين مثناتين حذفت إحداهما تخفيفًا (بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرمه الله تعالى من النجاسات والنباتات وغيرهما كما تقدم، وقد آستدل أحمد بهذا الحديث وبحديث: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم »(۲) على أنه لا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم، كألبان الأتن والألحام المحرمات والترياق كما تقدم، والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر، لحديث العرنيين في الصحيحين (۳)، وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث الباب: «لا تداووا بحرام» و«لم يجعل شفاء ظاهر الحديث وحديث الباب: «لا تداووا بحرام» و«لم يجعل شفاء

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): فالأغذية.

<sup>(</sup>۲) رواه مرفوعًا من حديث أم سلمة أبو يعلىٰ ۲۱/۲۱ (۲۹۲٦)، والطبراني ۲۳۲/۳۳ (۷٤۹)، والبيهقي ۱/٥، وابن حبان في «صحيحه» ٢٣٣/٢٣ (١٣٩١)، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥/٨٨ وقال: رواه أبو يعلىٰ والطبراني، ورجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. وقال الألباني في «الصحيحة» ٤/ ١٧٥: إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق، فهو مستور لم يوثقه أحد غير ابن حبان. ورواه موقوفًا من حديث ابن مسعود الطبراني ٩/ ٣٤٥ (٩٧١٦)، والحاكم ١٨/٤، والبيهقي ١١/٥، وذكره الهيثمي في المجمع ٥/٨٦ وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل حديث (١١٥٥)، ووصله ابن حجر في «التغليق» البخاري بصيغة الجزم قبل حديث الباري» ١/٩٠٠. وصححه الألباني أيضًا في «الصحيحة» ٤/٥٧١.

<sup>(</sup>۳) البخاري (۲۳۳، ۱۰۰۱، ۳۰۱۸، ۲۸۲۵، ۲۸۰۲)، (۲۸۰۶). ومسلم (۱۲۷۱) کلاهما من حدیث أنس.

أمتي فيما حرم عليهم »(۱) محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات (۲). قال البيهقي: هذان الحديثان إن صحا محمولان على النهي عن التداوي بالمسكر وعلى التداوي بالحرام من غير ضرورة؛ ليجمع بينهما وبين حديث (۳) العرنيين (٤).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المجموع» ۹/ ۵۸، «المغني» ۳٤٣/۱۳.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل، م).

<sup>(</sup>٤) «السنن الكبرى» ١٠/٥.

## ١٢ - باب في تَمْرَةِ العَجْوَةِ

٣٨٧٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ بَعْدِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَىٰ حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَىٰ فَوَادي فَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْؤُودٌ ٱثْتِ الحارِثَ بْنَ كَلَدَةً أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ كَلَدَةً أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَواهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَ ﴾ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ فَلْيَجَأَهُنَّ بِنَواهُنَّ ثُمَّ لِيلُدَّكَ بِهِنَ ﴾ أَلْيَأْخُذُ

٣٨٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ، حَدَّثَنا هاشِمُ بْنُ هاشِم، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَراتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سَمُّ وَلا سِحْرٌ »(٢).

#### \* \* \*

### باب في تمر العجوة

[٣٨٧٥] (حدثنا إسحاق ٣ بن إسماعيل) الطالقاني، ثقة (ثنا سفيان) ابن عيينة (عن) عبد الله (ابن أبي نجيح (٤)) يسار المكي (عن مجاهد (٥)) عن سعد) بن أبي وقاص شهر (قال: مرضت مرضًا) شديدًا (أتاني) فيه (النبي شهر يعودني) فيه أستحباب عيادة المريض ماشيًا (فوضع يده) الكريمة (بين ثديي) هو تثنية ثدي بالمثلثة، وأصله للمرأة، ويقال للرجل أيضًا، وأنكر بعضهم أن يقال للرجل: ثدي، بل: ثندؤة. وهذا الحديث حجة عليه.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» ٦/ ٥٠، وأبو نعيم في «الطب النبوي» ١٩١١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل، ح): (د). (٤) فوقها في (ل، ح): (ع).

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح): بن جبر.

(حتى وجدت بردها على فؤادي) فيه أن من تمام عيادة المريض أن يضع العائد يده على المكان الذي ضعف به، فإن كان الموجوع رأسه فيضع يده على رأسه [وإن كان فؤاده فيضع يده على فؤاده](۱) وليسأله كيف هو، وأن يخفف الجلوس عنده، إلا أن يطلب المريض ذلك فيطيل قدر ذلك، ثم يظهر ولا يمتنع من وضع يده إذا كانت باردة، بل يضعها كما في الحديث.

(فقال: إنك رجل مفؤود) أي: أصاب الوجع فؤادك كالمرؤوس والمبطون، والفؤاد عبارة عن باطن القلب، وقيل: الفؤاد غشاء القلب، والقلب حبته (۲) وسويداؤه. وروى ابن منده من طريق إسماعيل ابن محمد بن سعد عن أبيه قال: مرض سعد، فعاده النبي شخص فقال: «إني لأرجو أن يشفيك الله» ثم قال للحارث بن كلدة: «عالج سعدًا مما به..» فذكر الخبر (۳). قال ابن أبي حاتم: لا يصح إسلامه (٤)(٥).

ويشبه أن يكون سعد مصدورًا قد أصابه وجع الصدر، وكنَّىٰ بالفؤاد عن الصدر إذ كان محل الفؤاد ومركزه.

(ائت الحارث بن كلدة) بن عمرو بن علاج الثقفي طبيب العرب، وهو مولى أبي بكرة الثقفي، وكان سافر إلى فارس وتعلم الطب وحذق فيه؛ فاشتهر أسمه به، ونال بالطب مالًا كثيرًا، وأدرك الإسلام. واختلف في صحبة الحارث، وقيل: إنه عالج سعدًا في حجة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٢) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): الحديث. (٤) «الجرح والتعديل» ٣/ ٨٧ (٤٠١).

<sup>(</sup>o) ساقطة من (م).

الوداع، وكان النبي على فيما ذكر ابن سعد يأمر من كانت به علة أن يأتيه فيسأله علته (۱). وكان (أخا ثقيف) ومولى أبي بكرة نفيع الثقفي كما تقدم (فإنه رجل) فيه أن العليل يأتي إلى الطبيب إن استطاع، وإلا دعي إليه، وفيه أن الرجل الذي به علة واحتاج إلى معالجة فالرجل أولى بالرجل والمرأة أولى (۲) بالمرأة إلا أن لا توجد للمرأة امرأة فالرجل.

قال القاضي حسين: ولا يعالج المسلم ذمي مع وجود المسلم، أي: وإن كان الذمي أحذق. والحديث حجة عليه؛ فإن الحارث كان ذميًا حين ذكره النبي على فالحديث يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب (يتطبب) ولم يقل: طبيبًا، وفي «النهاية»: المتطبب: الذي يعاني الطب ولا يعرفه معرفة جيدة (٣).

(فليأخذ سبع تمرات) بفتح الميم كهمزات جمع همزة، والتمر من النخل بمنزلة الزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة والعرف؛ لأنه تُرك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب الجفاف، فيقطع ويترك في الشمس حتى ييبس (من عجوة المدينة) وفي الحديث: «العجوة من الجنة»(٤) والعجوة نوع من تمر المدينة أكبر

<sup>(</sup>۱) «الطبقات الكبرى"» ٥٠٧/٥. (٢) من (ل، م). (٣) ٣/١١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٢٠٦٦)، (٢٠٦٨) وحسنه، وابن ماجه (٣٤٥٥)، وأحمد ٢٠١٦، والمنائي في «الكبرى» ١٦٦/٤ (١٦٧٩، ١٧٢١) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤١٢٦).

ورواه ابن ماجه (٣٤٥٣)، وأحمد ٣/ ٤٨، والنسائي في «الكبرى» ٤/ ١٦٥ (١٦٥ - ٦٧١٥) من حديث أبي سعيد وجابر.

من الصيحاني، يضرب إلى السواد، من غرس النبي عَلَيْق، والعجوة أجود تمر المدينة، وقيل: هذا أمر يختص بالمدينة لعظم بركتها لا أن في التمر تلك الخصيصة.

(فليجأهن) بفتح الياء والجيم وسكون الهمز، أي: فليرضخهن ويدقهن (بنواهن) وبه سميت الوجيئة بفتح الواو وكسر الجيم ثم مثناة تحت ساكنة ثم همزة مفتوحة، فعيلة بمعنى مفعولة، وهي تمر يبل بلبن أو سمن ثم يدق حتى يلتئم فيه، ثم يحسو منه المريض.

وفي رواية ابن السني من طريق إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد أنه مرض بمكة (۱) ، فعاده النبي على فقال: «ادعوا لي طبيبًا » فدعي له الحارث بن كلدة الثقفي ، فنظر إليه فقال: ليس عليه بأس. فاتخذوا له فريقة وهو تمر عجوة يطبخ بحلبة ، فيحساها المريض فيبرأ بإذن الله تعالى.

قال أبو كثير الهذلي:

ولقد وردت الماء لون جمامه

لون الفريقة صفيت للمدنف(٢)

(ثم ليلدًك) بضم اللام الثانية وتشديد الدال المهملة (بهن) مشتق من اللدود بفتح اللام الثانية، وهو ما يسقاه الإنسان في أحد شقي الفم،

قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد حسن، شهر مختلف فيه. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤١٢٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إصلاح المنطق» ص٤٤٣، «الصحاح» ٤/١٥٤٢، «محاضرات الأدباء» ٢/ ٥٨٩.

والأيمن من فم المريض أولى من اليسار، ولديدا الفم جانباه من اليمين واليسار.

[۳۸۷٦] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أسامة) بن زيد (۱) (حدثنا هاشم بن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص (حدثنا عامر بن سعد) بن أبي وقاص (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص، مالك أحد العشرة.

([عن النبي علم الله علم الله

(تمرات عجوة) يجوز فيه الإضافة وتركها، فمن أضاف فلا إشكال؛ لأن (تمرات) مبهمة يحتمل كونها من العجوة ومن غيرها، فإضافتها إلى العجوة إضافة عام إلى خاص، ونظيره: ثياب خز، ومن لم يضف

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصول: أسامة بن زيد. والصواب: أبو أسامة حماد بن أسامة. كما في «سنن أبي داود» و«تهذيب الكمال» تراجم: عثمان بن أبي شيبة ١٩/ ٤٧٨، هاشم ابن هاشم ٣٠/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من النسخ كلها، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) سبق برقم (٤٩٥) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ...». ورواه أيضًا أحمد ٢/١٨٧. قال الألباني في «صحيح أبي داود» ٢/ ٤٠١ (٥٠٩): إسناده حسن صحيح. وسبق أيضًا من حديث سبرة مرفوعًا (٤٩٤)، ورواه الترمذي (٤٠٧) وقال: حسن صحيح. وأحمد ٣/ ٤٠٤، وصححه أيضًا الألباني في «صحيح أبي داود» ٢/ ٣٩٩ (٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٩٨)، (١٤٤٢)، (٥٧١٤) من حديث عائشة، وذلك كان في مرض النبي ﷺ الأخير.

(تمرات) ونوَّن، وجاء بـ(عجوة) مجرورًا علىٰ أنه عطف بيان، قال ابن مالك: ويجوز نصبه على التمييز (١).

(لم يضره) بنصب الراء؛ لأنه أخف الحركات، ويجوز الضم تبعًا لما قبله وما بعده (في ذلك اليوم) زاد البخاري: «إلى الليل »(٢) وترجم عليه باب الدواء بالعجوة للسحر (سم) فيه ثلاث لغات كما تقدم قريبًا (ولا سحر) هذا مخصوص بتمر المدينة لرواية مسلم: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسى »(٣).

وهذا الحديث من العام المراد به خصوص أهل المدينة ومن جاورهم، وللأمكنة أختصاص تنفع في ذلك المكان دون غيره، فإن في الأرض خواص وطبائع تقارب أختلاف طبائع الإنسان، وإنما صار في تمر العجوة هلزه المنافع العظيمة ببركة غرسه على كما تقدم، وهذا مثل الجريدتين على قبري المعذبين في قبريهما، فكان ببركة وضعه الجريدتين خفف العذاب عنهما ما لم ييسا(٤).



<sup>(</sup>۱) «شواهد التوضيح والتصحيح» ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٠٤٧).

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۱٦)، (۲۱۸)، (۲۱۳)، (۱۳۷۸)، (۲۰۵۲)، (۲۰۵۵)،
 ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

### ١٣ - باب في العِلاقِ

٣٨٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَىٰ، قالا: حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ حِصْنِ قالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ حِصْنِ قالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِابْنِ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ العُذْرَةِ فَقالَ: « عَلامَ تَدْغَرْنَ أَوْلادَكُنَّ بهذا العِلاقِ عَلَيْكُنَّ بهذا العُودِ الهِنْدي فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْها ذَاتُ الجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ العُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ ».

قالَ أَبُو داوُدَ: يَعْني بِالعُودِ القُسْطَ (١).

\* \* \*

### باب في العلاق

[٣٨٧٧] (حدثنا مسدد وحامد (٢) بن يحيىٰ) البلخي نزيل طرسوس، سئل عنه علي بن المديني فقال: يا سبحان الله، أبقي حامد [إلىٰ زمان] (٣) يحتاج أن يسأل عنه (٤)؟! وقال أبو حاتم: صدوق (٥).

(قالا: حدثنا سفيان) بن عيينة [(عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله) ابن عتبة (عن أم قيس) قيل: أسمها] (٢) آمنة (بنت محصن) بن حرثان الأسدية أخت عكاشة (قالت: دخلت على رسول الله على بابن لي) ولم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥٦٩٢)، ومسلم (٢٢١٤).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسخ الخطية، والمثبت من «تهذيب الكمال» ٥/٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ٥/ ٣٢٧ (١٠٦٣)، «طبقات الشافعيين» ١/١٢٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجرح والتعديل» ٣٠١/٣ (١٣٣٨)، «تهذيب الكمال» ٥/٣٢٧ (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

أعرف أسمه، مات أبنها في عهد النبي على وهو صغير، رواه النسائي (قد أعلقت) بالعين المهملة من الإعلاق، وهو معالجة عذرة الصبي ورفعها بالإصبع، وحقيقته: أعلقت عنه: أزلت عنه العلوق، وهي الداهية التي عرضت له ودفعتها عنه، ومعنى: أعلقت (عليه): أوردت عليه العلوق، أي: ما غذيته به، ومنه قولهم: أعلقت عليَّ إذا أدخلت يدي في حلقي أتقياً، وقد تجيء (على) بمعنى (عن) كقوله تعالى: ﴿إِذَا فَي حلقي أَتقياً، وقد تجيء (على) بمعنى (عن) كقوله تعالى: ﴿إِذَا أَيَا لَا السَّاعِر:

إذا رضيت علي بنو قسير

لعمر الله أعجبني رضاها (٢)

أي: عني، وقول الشاعر:

في ليلة لا نرى [بها](٢) أحدًا

يحكي علينا إلا كواكبها(٤)

أي: عنا، وإذا ورد أستعمال (علىٰ) بمعنىٰ (عن) فلا يقبل قول الخطابي في رد نقل أكثر المحدثين هانيه الرواية (٥٠).

(من العذرة) بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وجع في

<sup>(</sup>١) المطففين: ٢.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت للقحيف العقيلي، أنظر: «أدب الكاتب» ١/ ٥٠٧، «الكامل» ٢/ ١٤١، ٣/ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ليست في جميع الأصول، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت له عدي بن زيد، أنظر: «الكتاب» ٢/ ٣١٢، «الأصول في النحو» / ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» ٢٠٨/٤، «أعلام الحديث» ٣/ ٢١٢١–٢١٢٢.

الحلق يهيج من الدم، وقيل: هي قرحة تخرج في الثقب الذي بين الأنف والحلق، تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، فتعمد المرأة إلىٰ خرقة فتفتلها فتلا شديدًا وتدخلها في أنفه، فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحه، وذلك الطعن يسمى الدغر، يقال: دغرت المرأة الصبي، إذا غمزت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك، [وكانوا بعد ذلك](۱) يعلقون عليه علاقًا كعوذة.

وقوله: «من العذرة» أي: من أجلها. وقوله (عند طلوع العذرة) هي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور تسمى: العذارى وتطلع في وسط الحر (فقال: علام) أصلها: على ما، فحذفت الألف من (ما) الأستفهامية لدخول حرف الجر (تدغرن) بفتح التاء وسكون الدال المهملة وفتح الغين المعجمة (أولادكن) أي: ترفعن بأصابعكن اللهاة التي في سقف حلوقهم فتؤلمنهم وتؤذينهم بشدة الكبس (بهذا العلاق) بكسر العين وتخفيف اللام، وروي بفتح العين، قال الخطابي وابن الأثير: المعروف الإعلاق<sup>(۲)</sup>. ويروى: فعلام تدَّغرن بهذا الإعلاق. بتشديد الدال من تدَّغرن بوزن تفتعلن، والإعلاق مصدر أعلق عنه إذا أزال عنه العلوق وهي الآفة والداهية، والإعلاق معالجة عذرة الصبي ورفعها بالإصبع، وهو وجع حلقه.

(عليكن بهذا العود الهندي) احترازًا من البحري الأبيض، وسيأتي أنه نوعان، والذي يستعمل منه في الطيب يقال له: الألوة، والهندي أشد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>۲) «أعلام الحديث» ٣/ ٢١٢٢، «النهاية» ٣/ ٢٨٨.

حرًّا من البحري، والأبيض أيبس منه، وهما حاران يابسان، في الثالثة ينشفان البلغم ويقطعان الزكام، وإذا شربا نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهما (فإن فيه سبعة أشفية) جمع شفاء، من جموع القلة (منها: ذات الجنب) قال جالينوس: ينفع (۱) الكزاز ووجع الجنبين، ويقتل حب القرع، وقد خفي علىٰ كثير من الأطباء نفعه من وجع ذات الجنب فأنكروه. ولو ظفر هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس نزله منزلة النص، كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين علىٰ أن القسط ينفع للنوع البلغمي من ذات الجنب، ذكره الخطابي (۲).

قال ابن القيم: وطب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن ما بين ما يلقى [بالوحي وبين ما يلقىٰ] (٣) بالتجربة والقياس من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق، ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواءً منصوصًا عن بعض اليهود أو النصارىٰ لتلقوه بالقبول ولم يتوقفوا علىٰ تجربته، نعم ولا ننكر أن للعادة تأثيرًا بالانتفاع بالدواء، فمن اعتاد دواءً أو غذاءً كان أنفع له وأوفق مما لم يعتده. وكلام فضلاء الأطباء -وإن يطلق فهو بحسب الأزمنة والأمرضة والأمكنة والعوائد(٤).

(يسعط) بضم أوله وفتح ثالثه (من العذرة) تقدم، والسعوط ما يصب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) في «أعلام الحديث» ٣/٢١٢٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» ٤/ ٣٥٤.

في الأنف، وقد يكون بأدوية مفردة تدق وتنخل وتعجن وتخفف ثم تحل عند الحاجة وتسعط في أنف الإنسان وهو مستلق على ظهره، وبين كتفيه ما يرفعهما لينخفض رأسه فيتمكن السعوط من الوصول إلى دماغه ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس، وينفع السعوط من العذرة بالقسط المحكوك؛ لأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر؛ لكثرة البلغم وغلبته على طباعهم. وفي القسط تجفيف يشد اللهاة ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا بالخاصية، وقد ينفع في الأدوية الحارة بالذات تارة وبالعرض أخرى، وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة القسط مع الشب اليماني وبزر المرو.

(ويلد) بضم أوله (من ذات الجنب) علة معروفة، وهي الدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلىٰ داخل، وقلما يسلم صاحبها، وذو الجنب الذي يشتكي جنبه بسبب ذلك، إلا أن ذات الجنب<sup>(۱)</sup> صارت علمًا لذلك، وفي الحديث: «ذات الجنب شهادة»(۲).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ح)، (ل).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٨٠٣) من حديث جابر بن عتيك مرفوعًا. صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٢٦١).

ورواه الطبراني ٥/ ٦٨ (٤٦٠٧) من حديث ربيع الأنصاري مرفوعًا، قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢١٨/٢-٢١٩ (٢١٦٢): رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح. وأورده الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٣٠٠ وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ٢/ ١٥٥ (١٣٩٥)، وفي «صحيح الجامع» (٣٩٥٣).

(قال) المصنف (يعني العود الهندي هو القسط) بضم القاف، ويقال فيه: كست، والكاف والقاف يتعاقبان، وهو أنواع: أجودها الهندي ثم الصيني ثم المندلي، يقال: إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنة، فتأكل الأرض منه ما لا ينفع ويبقى عود الطيب لا تأكل منه الأرض شيئًا، ويتعفن منه قشره، وهو يفتح السدد ويذهب بثقل الرياح وينفع الدماغ.

# ١٤ - باب في الأَمْرِ بِالكُحْلِ

٣٨٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ بْنِ خُتَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البَسُوا مِنْ يُثِيابِكُمُ البَياضَ فَإِنَّها مِنْ خَيْرِ ثِيابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيها مَوْتاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو البَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ »(١).

\* \* \*

# باب في الأمر بالكحل

[۳۸۷۸] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (ثنا زهير، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم) بضم الخاء المعجمة وفتح المثلثة المكي حليف الزهريين القاريُّ (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: البسوا) بفتح الباء (من ثيابكم البياض) لفظ الحاكم: «خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم »(۲) (فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم) وروى ابن ماجه من حديث أبي الدرداء يرفعه: «إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض »(۳). وقد استدل به على أن أفضل اللبس للجمعة والعيدين ونحوهما

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۹۶)، والنسائي ٤/٣، وابن ماجه (۱٤٧٢)، وأحمد ١/٢٤٧. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» ٤/ ١٨٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) "سنن ابن ماجه" (٣٥٦٨). ضعفه البوصيري في "الزوائد" (١١٨٧)، قال: إسناد حديث أبي الدرداء ضعيف؛ شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء، قاله في "التهذيب". وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٧٨٦)، قال: موضوع.

البياض، لأنه أكثر الثياب تنظيفًا ويظهر فيه أدنى دنس، بخلاف غيره، ولهذا قال العليم «نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس »(۱). ولذلك كان أفضل ما يكفن فيه الميت، وكفن العلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية.

(وإن خير أكحالكم الإثمد) بكسر الهمزة والميم هو الكحل الأسود، ويقال: إنه معرب. قال ابن البيطار في «المنهاج»: هو الكحل الأصفهاني، ويؤيده قول بعضهم: ومعادنه المشرق(٢).

وروى الترمذي أن النبي على كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هاني وثلاثة في هانيه وثلاثة في هانيه البصر أي: فيه حفظ لصحة العين، وتقوية للنور الباصر، وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة (وينبت) بضم أوله (الشعر) أي: شعر أهداب العين النابت على أشفارها، قال عبد اللطيف: الإثمد ينبت الهدب، ويحسن العيون، ويحبب إلى القلوب.

#### 

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٤٤)، ومسلم (٥٩٨) مرفوعًا من حديث أبي هريرة، وهذا الدعاء جاء في الحديث على أنه دعاء الاستفتاح في الصلاة. ورواه أيضًا بنحو هذا اللفظ البخاري (٦٣٦٨، ٦٣٧٥)، ومسلم (٥٨٩) مرفوعًا من حديث عائشة، ذكر هذا الدعاء في الحديث على أنه من أدعية النبي

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٧٥٧)، (٢٠٤٨) من حديث ابن عباس، قال الترمذي: حسن غريب. ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٤٨٦)، قال: ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ل)، وفي «المصباح المنير» ١/ ٤٨: بالمشرق.

## ١٥ - باب ما جاء في العَيْن

٣٨٧٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: « العَيْنُ حَقُّ » (١). مُنَبِّهِ قَالَ: « العَيْنُ حَقْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ مَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشُ مَنْ أَبْر اللهِيمَ، عَنْ عَلْمَلُ اللهُ عَنْ عَلْمَلُ اللهُ عَنْ عَلْمَلُ اللهُ عَنْ عَلْمَلُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ

#### \* \* \*

# باب ما جاء في العين

[٣٨٧٩] (حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا) به (أبو هريرة على عن رسول الله على قال: والعين حق) لا يريد به الرجل، بل الإضرار بالعين والإصابة بها، كما يتعجب الشخص من الشيء بما يراه بعينه [فيتضرر ذلك الشيء بعينه] (٣) حيث نظر إليه بها.

قال النووي: أنكر طائفة العين فقالوا: لا أثر لها. والدليل على فساد قولهم أنه أمر ممكن، والصادق أخبر بوقوعه، فلا يجوز تكذيبه (٤).

واعلم أن العين عينان: عين إنسية، وعين جنية، كما سيأتي في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۷٤۰)، ومسلم (۲۱۸۷).

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٩/ ٩٩ من طريق أبي داود، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»
 ٧/ ٣٣٢ (٢٨٩٢).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

٤) «شرح مسلم» ١٧١/١٤.

حديث سهل، وكما تصيب العين بالنظر تصيب بالوصف من غير رؤية لقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن يَكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرُهِمِ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرَ (١) يعني من غير رؤية [وقال بعضهم] (٢): العائن تنبعث من عينه قوة سميّة تتصل بالمعين فيهلك كما تنبعث من الأفعىٰ. والمذهب أن الله أجرى العادة بخلق الضر عند مقابلة هذا الشخص بشخص آخر، وأما أنبعاث جوهر منه فهو من الممكنات.

[٣٨٨٠] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن) يعني: الذي أصاب الشيء بعينه (فيتوضأ بماء (٣)) وكذا مالك في «الموطأ» في حديث سهل بن حنيف لما أصيب بالعين عند أغتساله، فأمر النبي على عائنه (٤) أن يتوضأ (٥). وصفة هذا الوضوء في رواية الإمام أحمد عن سهل بن حنيف أن النبي لل خرج وسار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة أغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلًا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، أخو عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة! فلبط سهل، فأتي رسول الله على فقيل له: يا رسول الله،

<sup>(</sup>١) القلم: ٥١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٥) ٢/ ٩٣٨، ٩٣٩ من حديث محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٥٧٢).

هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه، قال: «هل تتهمون فيه من أحد؟» قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله على عامرًا، فتغيظ عليه وقال: «علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت عليه (۱)». ثم [قال] (۲) له: «اغتسل له» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس (۳).

وقوله: فلبط. هو بضم اللام وكسر الموحدة ثم طاء مهملة، أي: صرع وسقط إلى الأرض. وقوله: «بركت» أي: قلت: اللهم بارك عليه. فإنه يدفع عنه إصابة العين، ويدفع ذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وداخلة إزاره فيه قولان: أحدهما أنه الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن، والثاني أنه فرجه.

(ثم يغتسل منه المعين) بفتح (١) الميم، بأن يصب المعين الماء على رأسه. وقد آختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا، واحتج من أوجبه برواية مسلم: «وإذا ٱستغسلتم فاغسلوا »(٥) وبرواية «الموطأ» التي ذكرناها أنه على أمره بالوضوء، والأمر

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصول، والمثبت ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٣/ ٤٨٦-٤٨٧. صححه الألباني في «الصحيحة» (٢٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): بضم.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢١٨٨) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

للوجوب. قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وقد علم أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى(١).

قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس [ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن](٢) الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل البصل والثوم (٣).



<sup>(</sup>۱) «المعلم بفوائد مسلم» ۲/ ۲۵۵، ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>T) "إكمال المعلم" V/ 0A.

# ١٦ - باب في الغَيْلِ

٣٨٨١ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نافِعِ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ مُهاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسُماءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قالَتُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « لا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ سِرًا، فَإِنَّ الغَيْلَ يُدْرِكُ الفارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ »(١).

٣٨٨٢ - حَدَّثَنا القَعْنَبِي، عَنْ مالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْ عَنْ جُدامَةَ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَىٰ عَنِ الغَيْلَةِ حَتَّىٰ ذُكِّرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفارِسَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَىٰ عَنِ الغَيْلَةِ حَتَّىٰ ذُكِّرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ».

قالَ مالِكُ: الغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ٱمْرَأَتَهُ وَهِي تُرْضِعُ (٢).

#### \* \* \*

## في الغيل

[٣٨٨١] (حدثنا أبو توبة) الربيع بن نافع الحلبي شيخ الشيخين (حدثنا محمد بن مهاجر) الأنصاري الشامي مولى أسماء بنت يزيد.

(عن أبيه) مهاجر بن أبي مسلم دينار مولى أسماء بنت يزيد، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٣).

(عن) مولاته (أسماء بنت يزيد بن السكن) الأنصارية بنت عمة معاذ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/٤٥٣، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ٩/٢٨٤ (٣٦٥٩)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ ١٨٣ (٤٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٩٨٤). وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤٤٢).

<sup>.277/0 (4)</sup> 

قتلت يوم اليرموك تسعة (۱) بخشبة (قالت: سمعت رسول الله على يقول: لا تقتلوا أولادكم سرًا) مصدر في موضع الحال. أي: مستخفين بالقتل، ويجوز أن تكون صفة لمصدر محذوف، أي: قتلًا سرًّا. ويجوز أن يكون التقدير: في سر، فتكون ظرفًا.

(فإن) زاد النسائي القسم ولفظه: «فوالذي نفسي» بيده إن (٢). (الغيل) وأصل الغيل أن يجامع الرجل أمرأته وهي ترضع سواء كانت حاملًا أم لم تكن، ويقال فيه: الغيلة بكسر الغين، فالغيلة والغيل بمعنى، وقيل: لا يصح فتح الغين إلا مع حذف الهاء. وقيل: الغيل والغيل سواء، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، وإذا حملت فسد اللبن على الصبي.

(يدرك الفارس) لفظ ابن ماجه: «ليدرك الفارس على ظهر فرسه »(٣) (فيدعثره) أي: يصرعه عن ظهر فرسه.

يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه ووقع عن ظهر فرسه وانكسر، وسبب ذلك الوهن من الغيل.

<sup>(</sup>١) في (م): سبعة.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف علىٰ هذا الحديث عند النسائي، ورواه بهذا اللفظ ابن ماجه (۲۰۱۲)،
 وأحمد ٦/ ٤٥٧، ولعله وهم في نسبة هذه الرواية إلى النسائي.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٠١٢).

[٣٨٨٢] (حدثنا) عبد الله بن محمد (۱) (القعنبي، عن مالك، عن محمد محمد (۲) بن عبد الرحمن بن نوفل) بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي (قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة، وقيل بالمعجمة، والصحيح الأول، وهي جدامة بنت وهب (الأسدية) الخزيمية، هاجرت مع قومها إلى المدينة بعدما بايعت النبي وكانت تحت أنيس بن قتادة، والجدامة في اللغة ما لم يندق من السنبل، قاله أبو حاتم (۳).

(أنها سمعت رسول الله على يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين، لفظ ابن ماجه: «قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس »(3) (حتى ذكرت) -بضم تاء الخطاب- أن الروم وفارس (يفعلون) لفظ «موطأ مالك»: «يصنعون »(٥) (ذلك فلا يضر أولادهم). لفظ ابن ماجه: «فلا يقتلون أولادهم »(٢)، وفي هذا الحديث جواز الغيلة، فإنه على لم ينه عنها وبين سبب ذلك النهي. وفيه: جواز](٧) الأجتهاد لرسول الله على وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل: لا

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، والصواب: مسلمة. كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «مشارق الأنوار» ١/٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲۰۱۱).

<sup>.7 ·</sup> A - 7 · V / Y (0)

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٢٠١١).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

يجوز؛ لتمكنه من الوحي، والصواب الأول<sup>(١)</sup>، قيل: يحتمل ذكر فارس والروم لثلاثة أوجه:

أحدها: لكثرتهم، والثاني: لسلامة أولادهم في الغالب.

والثالث: أنهم أهل طب وحكمة، فلو علموا أنه يضر ما فعلوه، والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.

(قال مالك:) في «الموطأ»(٢) والأصمعي وغيره من أهل اللغة: (الغيلة) بالفتح هي المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الأسم من الغيل، وهو(أن يمس) أي: يطأ (الرجل آمرأته وهي ترضع) وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل (٣). يقال: أغال الرجل إذا فعل ذلك.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) وعليه أكثر العلماء. أنظر: «الفصول في الأصول» ٣/ ٢٨٢، «المسودة في أصول الفقه» ص٧٠٥، «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام ص١٦٤.

<sup>(</sup>Y)  $Y \setminus A \cdot \Gamma$ .

<sup>(</sup>٣) «إصلاح المنطق» ص١٠، ص٢٧٢.

## ١٧ - باب في تَعْلِيق التَّمائِم

٣٨٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو ابنِ مُرَّةَ، عَنْ يَغْيَىٰ بْنِ الجَزّارِ، عَنِ ابن أَخِي زَيْنَبَ آمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ آمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ زَيْنَبَ آمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْ والتَّمائِمَ والتَّمائِمَ والتَّوَلَةَ شِرْكُ ». قالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هنذا والله لَقَدْ كانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ وَكُنْتُ وَالتَّمائِمُ اللهُ وَالتَّولَةَ شِرْكُ ». قالَتْ: قُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هنذا والله لَقَدْ كانَتْ عَيْني تَقْذِفُ وَكُنْتُ وَالتَّمائِمُ اللهُ وَلَانِ اليَهُودي يَرْقِينِي فَإِذا رَقاني سَكَنَتْ. فقالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّما ذاكِ عَمَلُ الشَّيْطانِ كَانَ يَنْخَسُها بِيَدِهِ فَإِذا رَقاها كَفَّ عَنْها، إِنَّما كانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَما كانَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

٣٨٨٤- حَدَّقَنا مُسَدَّدُ، حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ مالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « لا رُقْيَةً إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ » (٢).

#### \* \* \*

### باب تعليق التمائم

[٣٨٨٣] (حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار) بفتح الجيم والزاي المشددة العرني الكوفي، أخرج له مسلم في الصلاة (٣)،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۵۳۰)، وأحمد ۱/ ۳۸۱. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۳۱).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٠٥٧)، وأحمد ٤٣٦/٤، ورواه البخاري (٥٧٠٥) موقوفا.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٦٢٧) (٢٠٤) كتاب المساجد. وروىٰ له أيضًا في موضع آخر برقم (٣) « (٢٧٩٩) من حديث أُبي بن كعب.

والأربعة (عن ابن أخي زينب) وكذا في بعض نسخ ابن ماجه (۱) ، والرواية المشهورة: ابن أخت زينب. قال المنذري: وفي نسخة: عن أخت زينب عنها (۲). ورواه الحاكم أخصر منهما وقال: صحيح الإسناد (۳).

(امرأة عبد الله) بن مسعود (عن زينب آمرأة عبد الله) وهي بنت عبد الله الثقفية، وقيل: بنت معاوية الثقفية، قال الذهبي: لها صحبة (٤).

(عن عبد الله بن مسعود على قال: سمعت رسول الله على يقول) وذكر ابن ماجه أول الحديث قصة (٥) وهي: عن زينب قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوَّت، فدخل يومًا، فلما سمعت صوته أحتجبت منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ قلت: رقي لي فيه من الحمرة. فجذبه فقطعه فرمى به، وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله يقول (٢) (إن الرقى) بضم الراء وتخفيف القاف مع القصر، جمع رقية، كدمى جمع دمية (والتمائم) جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام

<sup>(</sup>١) في «سنن ابن ماجه» المطبوع (٣٥٣٠): ابن أخت زينب.

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» ٤/٧١٤-١٨٨.

<sup>(</sup>٤) «تذهيب التهذيب» ۱۱/ ۱۳۸ (۸۲۲۸)، «الكاشف» ۲/ ۰۰۹ (۲۰۰۶).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (٣٥٣٠).

(والتولة) بكسر المثناة فوق وبفتح الواو المخففة، قال الخليل: التولة فيما والتولة بكسر التاء وضمها شبيه بالسحر(۱)، وقد جاء تفسير التولة فيما رواه ابن حبان في «صحيحه» والحاكم باختصار –وقال: صحيح الإسناد عن ابن مسعود – أنه دخل على أمرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا، سمعت رسول الله على يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». قالوا: يا أبا عبد الرحمن هأذه التمائم والرقى قد عرفناها فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن (۲). يعني: من السحر، قيل: هو خيط يقرأ فيه من السحر والنيرنجات [أو قرطاس يكتب فيه شيء بينهما ليتحبب النساء إلى قلوب الرجال أو يحبب الرجال إلى قلوب النساء] (۱).

فأما ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح كما يسمى الغنج، كما في تفسير قوله تعالى: ﴿عُرُبًا أَتَرَابًا﴾ (٤) أي: العرب المتحببات إلى أزواجهن، وما تلبسه تتقرب به إلى محبته إذا كان مباحًا، وكما تطعمه من عقار مباح أكله، أو أجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها بما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله تعالى، لا أنه يفعل ذلك بذاته، فالظاهر أن هذا جائز، لا أعرف الآن ما

<sup>(</sup>١) في «العين» ٨/ ١٣٥: التَّوَلة، ويقال: التُّوَلة: التعاويذ.

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۱۲/۲۰۵ (۲۰۹۰)، «المستدرك» ٤/٤١٧ – ٤١٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) الواقعة: ٣٧.

يمنعه في (١) الشرع.

(شرك) جعل هانيه الأشياء الثلاثة من الشرك الاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه ويفعل ذلك بخلاف ما قدره الله تعالى (قالت: قلت له: لم) أي: الأي شيء (تقول هاذا؟) الكلام وتجعله شركًا (والله لقد كانت عيني تقذف) مبني للمجهول ومبني للفاعل، أي: تقذف الدمع الكثير لسرعة سيلانها، والقذف: الرمي بقوة، كما بينته رواية ابن ماجه الآتية (وكنت أختلف) أي: آتي (إلى فلان اليهودي) وإنما يقال ذلك لمن أتى إلى مكان خلف خروج من يخشى منعه من الخروج، أو خلف خروج من يخشى منعه من الدخول إلى مكانه.

(يرقيني) بفتح أوله، وهو الياء الأولى، وسكون الياء الثانية (فإذا رقاني) بسكون الألف دون همز (سكنت) بفتح النون، أي: سكنت دمعة عيني، كما لابن ماجه، ولفظه: قالت: قلت: فإني خرجت يومًا فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت

(فقال عبد الله) بن مسعود (إنما ذاكِ) بكسر كاف التأنيث (عمل الشيطان ينخسها) بفتح الياء، وضم الخاء، كقتل يقتل، والنخس: الطعن بعود ونحوه (بيده، فإذا رقاها كف) الشيطان (عنها) لفظ ابن ماجه: ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن بأصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله على كان خيرًا لك وأجدر

<sup>(</sup>١) في (ل)، (م): من.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳۵۳۰).

أن تُشْفَين. تنضحين في عينيك الماء (تقولي)(١).

(إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله على يقول: أذهب) بفتح همزة القطع (البأس) فيه جواز السجع ما لم يكن مقصودًا، بسكون الهمزة: الضر والشدة والخوف (رب) بالنصب منادى مضاف حذف منه حرف النداء (الناسِ أشف) بكسر الهمزة (أنت الشافي) أسم فاعل من شفى، والألف فيه بمعنى الذي، أي: أنت الذي تشفي، وليس الشافي أسم علم لله إذ لم يكثر ذلك ولم يتكرر (لا شفاء) على الحقيقة (إلا شفاؤك) بالرفع من (لا شفاء) مثل: لا إله إلا الله. وللبخاري: (لا شفاؤك) بالرفع من (لا شفاء) بالنصب مصدر من أشف، أي: أشف شفاءً، ويجوز الرفع بدل من (شفاؤك) أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو شفاءً (لا يغادر) لا يترك (سقمًا) بضم السين وسكون القاف،

[٣٨٨٤] (حدثنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود) بن عامر الهمداني، أخرج له البخاري (عن مالك بن مغول) بكسر الميم، البجلي، أحد علماء الكوفة (عن حصين) بضم الحاء، وفتح الصاد المهملتين، وهو ابن عبد [الرحمن] (٣) الأشهلي.

(عن الشعبي، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي عليه قال: لا رقية إلا من) فيه حذف تقديره: لا رقية كاملة النفع إلا رقية

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ الخطية، والصواب وتقولين. وهو كما في «سنن ابن ماجه» (٣٥٣٠).

<sup>(</sup>Y) «صحيح البخاري» (٥٧٤٤) من حديث عائشة مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسخ الخطية.

من إصابة (عين) كما في: «أذهب البأس رب الناس»، في الحديث قبله (أو) رقية من (حمة) بضم الحاء المهملة، وفتح الميم المخففة، فليس هذا الحصر الذي في الحديث على بابه حتى يدل بمفهومه على عدم جواز الرقية في غيرهما، بل هو كقولهم: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا على. والحمة أصلها: حمو أو حُمَىٰ بوزن صُرَد، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء، مثل: سمة من الوسم، وهذا على تخفيف الميم، أما من شدّد فالأصل عنده حُمَمة، ثم أدغم، كما في الحديث: «العالم مثل الحمة»(۱)، وهي عين ماء جار ببلاد الشام، يستشفى بها المرضىٰ، وأنكر الأزهري تشديد الميم.

والمراد بالحمة السم من ذوات السموم، وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور ونحوهما حمة؛ لأن السم منهما يخرج، فهو من التجوز بالشيء علىٰ ما يجاوره.

ومن أنفع الرقي للديغ من الحية والعقرب ونحوهما الرقية بفاتحة الكتاب كما في الصحيحين (٢)، وقد قيل: إن موضع الرقية من الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها سر بديع؛ فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة وسلاحها حماتها التي تلدغ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت ثار فيها السم فتقذفه بآلتها، وقد جعل الله لكل شيء ضدًّا، ونفس الراقي فيها السم فتقذفه بآلتها، وقد جعل الله لكل شيء ضدًّا، ونفس الراقي

<sup>(</sup>١) أنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد الهروي ٢/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٠١١) من حديث أبي سعيد الخدري.

تنفع في نفس المرقي فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال، كما يقع بين الداء والدواء فتقوى نفس الراقي والمرقي بالرقية على ذلك الداء فيدفعه بإذن الله، وكما يقع الدفع بين الداء والدواء الطبيعيين كذلك يقع بين الداء والدواء الطبيعيين كذلك يقع بين الداء والدواء الروحانيين، ونفس الراقي الطيبة تقابل تلك النفوس الخبيثة، وتستعين بالرقية والنفث على إزالة ذلك، وكلما كانت نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم.



## ١٨ - باب ما جاءَ في الرُّقَىٰ

٣٨٨٥ – حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَابْنُ السَّرْحِ، قَالَ أَحْمَدُ،: حَدَّثَنا ابن وَهْبِ، وقَالَ ابن السَّرْحِ؛ أَخْبَرَنا ابن وَهْبِ، حَدَّثَنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْيَىٰ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، يُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ أَحْمَدُ؛ وَهُوَ مَرْيِضٌ فَقَالَ: « اكْشِفِ الباسَ رَبَّ النّاسِ »، عَنْ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرابًا مِنْ مَرِيضٌ فَقَالَ: « اكْشِفِ الباسَ رَبَّ النّاسِ »، عَنْ ثابِتِ بْنِ قَيْسٍ ثُمَّ أَخَذَ تُرابًا مِنْ بَطْحانَ فَجَعَلَهُ فِي قَدَحِ، ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِماءٍ وَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ ابن السَّرْحِ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّوابُ(١).

٣٨٨٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ قالَ: كُنّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنا يَارُحُونَ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ قالَ: كُنّا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنا يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَلِكَ؟ فَقالَ: « اعْرِضُوا عَلَي رُقاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ ما لَمْ تَكُنْ شِرْكًا »(٢).

٣٨٨٧- حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مَهْدي الطِّيصي، حَدَّثَنَا عَلَي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ الشِّفاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ قالَتْ: دَخَلَ عَلِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقالَ لَي: « أَلَا تُعَلِّمِينَ هانِه رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَما عَلَّمْتِيها الكِتابَةَ » (٣).

٣٨٨٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَى جَدَّقِ الرَّبابُ قالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ: مَرَرْنا بِسَيْلٍ فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِيهِ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنُمي ذَلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: « مُرُوا أَبا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وله شاهد قوي رواه البخاري (٥٦٧٥)، ومسلم (٢١٩١) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «الكبرئ»، وله شاهد رواه مسلم (٢١٩٦).

ثَابِتٍ يَتَعَوَّذ ». قالَتْ: فَقُلْتُ: يا سيِّدي والرُّقَىٰ صالَحِةٌ؟ فَقالَ: « لا رُقْيَةَ إِلاَّ في نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَدْغَةٍ ». قالَ أَبُو داوُدَ: الحُمَةُ مِنَ الحيّاتِ وَما يَلْسَعُ (١).

ُ ٣٨٨٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، ح وَحَدَّثَنَا العَبّاسُ العَنْبَرِي، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا شَرِيكُ عَنِ العَبّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِي، قالَ العَبّاسُ: عَنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمٍ العَبّاسُ العَيْنَ وهذا لَفْظُ سُلَيْمانَ بْنِ داوُدَ (٢).

#### \* \* \*

# باب ما جاء في الرقى

[٣٨٨٥] (حدثنا أحمد بن صالح و) أحمد (ابن السرح، قال أحمد) ابن صالح: (ثنا) عبد الله (ابن وهب، وقال ابن السرح: أخبرنا ابن وهب. قال: ثنا داود (٣) بن عبد الرحمن) العطار (عن عمرو بن يحيئ) بن عمارة المازني (عن يوسف بن محمد) بن ثابت بن قيس.

(وقال) أحمد (بن صالح) هو (محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس) بفتح المعجمة وتشديد الميم (عن أبيه) يوسف (عن جده) ثابت ابن قيس بن شماس خطيب الأنصار، شهد أحدًا، وقتل باليمامة (عن رسول الله على أنه دخل على ثابت بن قيس) الأنصاري (قال أحمد) بن صالح في روايته: دخل عليه (وهو مريض) فوضع يده عليه (فقال:

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» ٦/ ٢٥٦، وأحمد ٣/ ٤٨٦، والحاكم ٤١٣/٤. وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ٤١٣/٤، وصح عند مسلم (٢١٩٦) بلفظ: رخص في الحمة والنملة والعين.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل، ح): (ع).

أكشف الباس) يا (رب الناس) وروي (عن ثابت بن قيس) الأنصاري (ثم أخذ) بعد الدعاء (ترابًا من بطحان) بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة، هكذا قيده أصحاب الحديث، وقيده أهل العربية بفتح الباء وكسر الطاء، وهو آسم واد بالمدينة، والبطحاء والأبطح: كل مسيل متسع فيه دقاق الحصا (فجعله في قدح ثم نفث) بثاء مثلثة، أي: نفخ مع الرقية أو قراءة القرآن. قال أبو عبيد: لا يكون النفث إلا ومعه شيء من الريق (۱). (بماء) كان في فيه، والله أعلم (وصَبَّه عليه) أي: علىٰ ثابت بن قيس المريض (قال) المصنف (قال) أحمد بن عمرو (ابن السرح) هو (يوسف ابن محمد) بن ثابت (قال) المصنف وتبعه المنذري وغيره (۲) (وهو الصواب).

[٣٨٨٦] (حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني معاوية) بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي، قاضي الأندلس، أخرج له مسلم<sup>(٣)</sup> في الجهاد وغيره.

(عن عبد الرحمن بن جبير) المصري المؤذن(٤) أخرج له مسلم في

<sup>(</sup>۱) ما وجدته لأبي عبيد في كلامه عن النفث مغاير لهاذا القول، قال في «غريب الحديث» ١/ ١٨٠: النفث بالفم شبيه بالنفخ، فأما التفل فلا يكون إلا ومعه شيء من الريق.

<sup>(</sup>۲) «مختصر سنن أبي داود» ٥/ ٣٦٤، وانظر: «الجرح والتعديل» ٩/ ٢٢٨ (٩٥٨)، «الثقات» لابن حبان ٧/ ٦٣٣، «تهذيب الكمال» ٣٢/ ٤٥٤ (٧١٥١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٩٣٩/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، وهو خطأ. والصواب: ابن نفير الحضرمي؛ فالمصري المؤذن غير الحضرمي. وانظر ترجمتيهما في «تهذيب الكمال» ٢٦/١٧، ٢٨ على التوالي.

مواضع (عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (١). وأدرك الجاهلية (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح.

(قال: كنا نرقي) بفتح النون وكسر القاف (في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك) فيه وجوب استفتاء العالم عما جهل حكمه (فقال: أعرضوا علي رقاكم) فيه سؤال المستفتى عما أبهمه في السؤال، فإن الحكم على الشيء فرع تصوّره، فلما عرضوها عليه فقال (لا بأس بالرقى) إذا كان فيها نفع؛ لما روى مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوا عليه، فقال: «ما أرى بأسًا، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوا عليه، فقال: «ما أرى بأسًا، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه »(٢).

(ما لم تكن شركًا) لفظ مسلم: «ما لم يكن فيه شرك »(٣). أي: ما لم يكن فيه شيء من الشرك المحرم، وفيه دليل على جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه ولا منع شرعًا مطلقًا، وإن كان بغير أسماء الله تعالى وكلامه، لكن إذا كان مفهومًا، وفيه الحث على السعي في إزالة الأمراض والأضرار عن المسلمين بكل ممكن جائز.

[٣٨٨٧] (حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي) بكسر الميم، والصاد

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۱۹۹) (۲۳).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۲۰۰).

المشددة الأولى، نسبة إلى المصيصة، مدينة على ساحل البحر، وهي بالشام، وثقه أبو حاتم (١).

(حدثنا علي بن مسهر، عن عبد (٢) العزيز بن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم الأموي.

(عن صالح بن كيسان، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة) القرشي العدوي المدني، أخرج له الشيخان.

(عن) ليلى وغلب عليها (الشفاء (٣) بنت عبد الله) بن عبد شمس القرشية العدوية، أسلمت قبل الهجرة، بايعت رسول الله على وهي من المهاجرات الأول، وهي أم سليمان بن أبي حثمة، كان رسول الله عليها ويقيل في بيتها، وكان عمر يقدمها في الرأي ويفضلها.

(قالت: دخل عليّ رسول الله على وأنا عند حفصة) بنت عمر بن الخطاب، زوج النبي على (فقال: ألا تعلمين) بضم التاء، وتشديد اللام المكسورة (هلاه) يعني: حفصة (رقية النملة) بفتح النون، وسكون الميم، وهي قروح تخرج في الجنب والجنبين، وتسمى نملة؛ لأن صاحبها يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه، وأصنافها ثلاثة، ورقية النملة كلام كانت نساء العرب تستعمله، يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع، ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال:

 <sup>«</sup>الجرح والتعديل» ٢/ ١٣٩ (٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل، ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش (ح، ل): الشفاء قال ابن الأثير: بالشين المكسورة وبالفاء والمد والقصر. في «جامع الأصول».

العروس تحتفل وتختضب وتكتحل، وكل شيء تفتعل، غير أن لا تعصي الرجل، ويروى عوض تفتعل: [تنتعل](۱)، وعوض تختضب: تقتال فأراد الكلا بهاذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها، تعريض؛ لأنه ألقى إليها سرًّا فأفشته، على ما شهد به التنزيل في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَسَرَ النّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ حَدِيثًا ﴿(٢). قال ابن قتيبة: تزعم [المجوس](٣) أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة شفي صاحبها(٤). وقد تخرج القروح في غير الجنب فترقى فتذهب بإذن الله تعالى.

(كما علمتيها) الياء تولدت عن التاء (الكتابة) فيه دليل على جواز تعليم النساء الكتابة، وأما حديث: « لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف وعلموهن [الغزل و](٥) سورة النور »(٦) فالنهى عن تعليم الكتابة

<sup>1)</sup> ساقطة من جميع النسخ، أثبتناها من «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت مستفاد من «غريب الحديث» لابن قتيبة ٢/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» ٢/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٦) رواه من حديث عائشة مرفوعًا الطبراني في «المعجم الأوسط» ٦/ ٣٤ (٥٧١٣)، والحاكم ٢/ ٣٤٦، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٢/ ٤٧٧–٤٧٨ (٣٤٥٣، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٢٤/ ٤٢٤.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع، وآفته عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب. وقال البيهقي: وهو بهاذا الإسناد منكر، والله أعلم.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٩٣/٤، وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه: محمد بن إبراهيم الشامي.

في هذا الحديث محمول على من يخشى من تعليمها الفساد.

وروى الخلال أن الشفاء كانت ترقي في الجاهلية من النملة، فلما هاجرت إلى رسول الله عليه قالت: أريد أعرضها عليك، فعرضتها فقالت: بسم الله، حتى تعود من أفواهها ولا تضر أحدًا، اللهم أكشف الباس رب الناس. ترقي بها على عود سبع مرات، وتقصد مكانًا نظيفًا، وتدلكه على حجر بخل خمر حاذق وتطليه على النملة (۱).

[٣٨٨٨] (حدثنا مسدد، ثنا عبد (٢) الواحد بن زياد) العبدي (ثنا عثمان ابن حكيم) بفتح المهملة، ابن عباد بن حنيف الأوسي، وثقوه.

(قال: حدثتني جدتي الرباب) بفتح الراء وتخفيف الباء الأولى.

(قالت: سمعت سهل بن حنيف) بالتصغير، وهو ابن واهب الأوسي، شهد بدرًا (يقول: مررنا بسيل) ماء (فدخلت فاغتسلت فيه) فرآني عامر ابن ربيعة العنزي حليف بني عدي وأنا أغتسل عريانًا، فقال: والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة. يعني: ما رأيت مثل جلد سهل الذي رأيته اليوم ولا جلد المرأة المخدرة، التي لا تخرج من البيت ولم تتزوج؛ لأن صيانتها أبلغ من صيانة المزوجة، فسقط سهل صريعًا من إصابة عين عامر.

قال الدارقطني: كذاب. وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة» ١٧/ ٣٤٤ (٢٢٣٧٥) بعدما عزا تخريجه للحاكم وتصحيحه له: بل عبد الوهاب -أحد رواته- متروك. وضعفه الألباني في "الضعيفة" (٢٠١٧)، قال: موضوع.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «زاد المعاد» ١٨٤/٤ - ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح، ل): (ع).

(فخرجت محمولاً(۱)) على الرجال (فنما) بتخفيف الميم (ذلك) الحديث (إلى رسول الله على) يقال: نميت الحديث بتخفيف الميم أنميه إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الحديث، ونميته بالتشديد إذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة.

(فقال: مروا أبا ثابت) سهل بن حنيف أن (يتعوذ) بالرقية مما أصابه (قالت) الرباب (فقلت: يا سيدي، والرقئ صالحة؟) أي: تنفع من إصابة العين، من قولهم: فلان صالح للولاية. أي: له أهلية القيام بها (فقال: لا رقية) لم يرد نفي الرقية فيما سوى هاذِه الثلاثة، فقد كان على يرقي أصحاب الأوجاع المتنوعة والأمراض المختلفة، بل أراد والله أعلم: لا رقية يعظم الانتفاع بها، فهي كقولهم: لا سيف إلا ذو الفقار (إلا في نفس) النفس: العين، يقال: أصابت فلانًا نفس. أي: عين. والنافس: العائن (أو حمة) بضم الحاء المهملة وفتح الميم المخففة كما تقدم (أو لدغة) بالدال المهملة والغين المعجمة، يقال: لدغته العقرب ونحوها فهو ملدوغ ولديغ.

قال ابن قيم الجوزية: يذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لدغ بعض أصحاب النبي على حية، فقال النبي على: «هل من راقٍ؟» فقالوا: يا رسول الله، إن آل حزم كانوا يرقون رقية الحية، فلما نهيت عن الرقى تركوها. فقال: «ادعوا عمارة بن حزم». فدعوه، فعرض عليه رقاه، فقال: «لا بأس بها» فأذن له (٢).

<sup>(</sup>١) في هامش (ح)، وفي صلب (ل)، (م): نسخة محمومًا.

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» ٤/ ١٨٥.

ورواه مسلم بغير هذا اللفظ(١)، فيها: فرقاه.

(قال) المصنف (الحمة من) لدغ (الحيات و) كل (ما يلسع) ويقال: اللدغة جامعة لكل هامة تلدغ. قال الأزهري: اللدغ بالناب<sup>(۲)</sup>. قال في «النهاية»: اللسع واللدغ سواء<sup>(۳)</sup>.

[٣٨٨٩] (حدثنا سليمان بن داود) العتكي، سكن بغداد، شيخ الشيخين (ثنا شريك) بن عبد الله النخعي.

(ح وحدثنا العباس) بالموحدة والسين المهملة، وهو أبو الفضل عباس بن عبد العظيم (العنبري) شيخ مسلم.

(ثنا يزيد بن هارون، أنا شريك) بن عبد الله (عن العباس بن ذريح) بفتح الذال المعجمة وكسر الراء وسكون المثناة تحت، ثم حاء مهملة، وكذا أخوه فضل بن ذريح الكلبي الكوفي. وقال ابن معين: عباس بن ذريح ثقة (٤). وقال أحمد: صالح (٥).

<sup>(</sup>۱) من حدیث جابر (۲۱۹۹) (۲۳).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب اللغة» ۸/ ۷۳، ونسب هذا القول لِلَّيث.

<sup>.</sup>YEA/E (T)

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٢١٠/١٤ (٣١١٩)، «تهذيب التهذيب» ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «تهذیب الکمال» ۲۱۰/۱۶ (۳۱۱۹)، «تهذیب التهذیب» ۲/۸۸۸، «بحر الدم» (۵۰۱).

ابن ماجه من حديث سليمان (١): رخص رسول الله على في الرقية من العين والحمة والنملة (٢). فأبدل الدم الذي يرقأ بالنملة، فيشبه أن يكون تفسيرًا له، فإن الحديث يفسر بعضه بعضًا باختلاف الروايات.

(لم يذكر العباس) العنبري في روايته (العين، وهذا لفظ سليمان بن داود) العتكي.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ: سليمان. وهو خطأ، والصواب: أنس، أنظر: «سنن ابن ماحه» (٣٥١٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳۵۱٦)، صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۸۳٤).

### ١٩ - باب كَيْفَ الرُّقَىٰ؟

٣٨٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَنْسُ -يَعْني: لِثَابِتٍ-: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ؟ قَالَ بَلَىٰ. قَالَ: فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الباسِ ٱشْفِ أَنْتَ الشَّافي لا شافي إِلاَّ أَنْتَ ٱشْفِهِ شِفَاءً لا يُعادِرُ سَقَمًا »(١).

٣٨٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ القَعْنَبِي، عَنْ مالِكِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمي أَخْبَرَهُ أَنَّ نافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُتْمانَ بْنِ أَبِي العاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِي ﷺ قالَ عُتْمانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كادَ يُهْلِكُنِي قالَ: فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما أَجِدُ ». «امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ما أَجِدُ ». قالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللهُ ﷺ مَا كانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ (٢).

٣٨٩٣ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الفَزَعِ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٧٤٢).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y۲۰۲)

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «الكبريٰ» (١٠٨٧٦).

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢٠١٣): ضعيف جدا.

كَلِماتٍ: ﴿ أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبادِهِ وَمِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِهِ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمُّياطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍهِ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ وَمَنْ لَمُ يَعْقِلْ كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ (١).

٣٨٩٤ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ أَي سُرَيْجِ الرّازي، أَخْبَرَنا مَكِّي بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ ابْنُ أَي عُبَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِي سَاقِ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: مَا هَلْهِ؟ قَالَ: أَصَابَتْني يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النّاسُ: أُصِيبَ سَلَمَةُ، فَأُتي بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَفَثَ فِي ثَلاثَ نَفَتَاتٍ فَمَا أَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السّاعَةِ (٢).

٣٨٩٥ - حَدَّثَنا زُهَيُرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُمَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ - يَعْني: ابن سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ النَّبي عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ - يَعْني: ابن سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ النَّبي عَلَيْ يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قالَ بِهِ فِي التَّرابِ: « تُرْبَةُ أَرْضِنا بِرِيقَةِ يَقُولُ لِإِنْسانِ إِذَا ٱشْتَكَىٰ يَقُولُ بِرِيقِهِ ثُمَّ قالَ بِهِ فِي التَّرابِ: « تُرْبَةُ أَرْضِنا بِرِيقَةِ بَعْضِنا يُشْفَىٰ سَقِيمُنا بِإِذْنِ رَبِّنا » (٣٠).

٣٨٩٦ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ زَكَرِيّا، قالَ: حَدَّثَني عامِرُ، عَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِي، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَأَسْلَمَ ثُمَّ أَقْبَلَ راجِعًا مِنْ عِنْدِهِ فَمَرَّ عَلَىٰ قَوْمِ عِنْدَهُمْ رَجُلِّ بَعْنُونُ مُوثَقٌ بِالحَدِيدِ فَقالَ أَهْلُهُ إِنّا حُدِّثْنا أَنَّ صَاحِبَكُمْ هنذا قَدْ جاءً بِخَيْرِ فَهَلْ عِنْدَكَ شَىء تُداوِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ فَبَرَأَ، صَاحِبَكُمْ هنذا قَدْ جاءً بِخَيْرِ فَهَلْ عِنْدَكَ شَىء تُداوِيهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفاتِحَةِ الكِتابِ فَبَرَأَ، فَأَعْطُونِي مِائَةَ شَاةٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَأَخْبَرْتُهُ فَقالَ: « هَلْ إِلاَّ هذا ». وقالَ مُسَدَّدُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: « هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هاذا؟ ». قُلْتُ: لا. قالَ: « خُذْها فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكُلُ بِرُقْيَةٍ حَقًّ » (٤).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٥٢٨)، وأحمد ٢/ ١٨١.

وصححه الألباني في «الصحيحة» ١/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٣٤٢٠).

٣٨٩٧ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذِ، حَدَّثَنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنا ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا ابن جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ: فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيّامِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّما خَتَمَها جَمَعَ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ مَرَّ قَالَ: فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيّامِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّما خَتَمَها جَمَع بُزاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَىٰ حَدِيثِ مُسَدِّدٍ (١).

٣٨٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلُ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَدِغْتُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ أَنَمْ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ. قَالَ: « ماذا ». قَالَ: « أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التّامّاتِ قَالَ عَثْرَبٌ. قَالَ: « أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التّامّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ » (٢٠).

معيد الخُدْري أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحابِ النَّبي ﷺ أَنْطَلَقُوا فِي سَفْرَةِ سافَرُوها فَنَزَلُوا بِحَي سَعِيدِ الخُدْري أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحابِ النَّبي ﷺ أَنْطَلَقُوا فِي سَفْرَةِ سافَرُوها فَنَزَلُوا بِحَي مِنْ أَحْياءِ العَرَبِ فَقالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سيِّدَنا لُدِغَ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيء يَنْفَعُ صاحِبَنا فَقالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: نَعَمْ والله إِنِّي لأَرْقي، وللكن ٱسْتَضَفْناكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (۱۰۸۰٤)، وأحمد ٥/٢١٠. وهو مكرر سابقه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٣/ ٤٤٨.وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «الكبرئ» (١٠٤٣٤).وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

تُضيِّفُونا ما أَنَا بِراقٍ حَتَّىٰ جَعْعَلُوا لِي جُعْلاً. فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ أُمَّ الكِتابِ وَيَتْفُلُ حَتَّىٰ بَرَأَ كَأَنَّما أُنْشِطَ مِنْ عِقالٍ. قالَ: فَأَوْفاهُمْ جُعْلَهُمُ الذي صَالُحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقالُوا: أَقْتَسِمُوا. فَقالَ الذي رَقَىٰ: لا تَفْعَلُوا حَتَّىٰ نَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا: أَقْتَسِمُوا. فَقَالَ الذي رَقَىٰ: لا تَفْعَلُوا حَتَّىٰ نَأْتِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَنَالُوا اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مِنْ أَيْنَ فَنَسْتَأْمُ رَهُ وَلَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . « مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَحْسَنْتُمُ ٱقْتَسِمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهْم » (١٠).

٣٩٠١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا أَبِن بَشَارٍ، حَدَّثَنَا عُن جُعْفَرٍ قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِي عَنْ عَمِّهِ قالَ: أَقْبَلْنا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ فَاتَيْنا عَلَىٰ خارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِي عَنْ عَمِّهِ قالَ: أَقْبَلْنا مِنْ عِنْدِ هنذا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ حِيْثُتُمْ مِنْ عِنْدِ هنذا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ العَرَبِ، فَقالُوا: أَنَّا أُنْبَئِنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هنذا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَهَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ دَواءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنا مَعْتُوهًا فِي القُيُودِ قالَ: فَقُلْنا نَعَمْ. قالَ: فَجَاوُوا بِمَعْتُوهِ فِي مِنْ دَواءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإِنَّ عِنْدَنا مَعْتُوهًا فِي القُيُودِ قالَ: فَقُلْنا نَعَمْ. قالَ: فَعَلْمَا خَتَمْتُها أَجْمَعُ اللّهُ عَلْمَ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الكِتابِ ثَلاثَةَ أَيّامِ غُدُوةً وَعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمْتُها أَجْمَعُ اللّهُ فَقُلْتُ: لا حَتَّىٰ أَسْأَلَ بُرُقِيةٍ فَقالَ: ﴿ كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ وَلَا اللهِ عَتَى أَلَالًا لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ مَاكُولُ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ مِاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ مَا فَلَا اللهُ عَلْمَ فَقَالَ: ﴿ كُلْ فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ مَا فَقَلْ اللّهُ عَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْمُرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلُ لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةٍ وَالْمُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْقُلْ الْعُمْرِي مَنْ أَكُلُ الللّهُ اللّهُ الْعُمْرِي مَنْ أَكُلُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣٩٠٢ - حَدَّثَنا القَعْنَبِي، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كِانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمَعَوِّذَاتِ وَيَنْفُتُ، فَلَمَّا النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ بِالْمَعَوِّذَاتِ وَيَنْفُتُ، فَلَمَّا النَّبِي عَلِيْهِ وَجَاءَ بَرَكَتِها (٣).

\* \* \*

## باب كيف الرقى؟

[٣٨٩٠] (حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (٣٤١٨)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٢) سبق برقم (٣٤٢٠، ٣٨٩٧)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٤٣٩)، ومسلم (٢١٩٢).

قال أنس) بن مالك (لثابت) البناني (ألا أرقيك) بفتح الهمزة (برقية رسول الله عليه؟ قال: بلنى) لفظ البخاري: عن عبد العزيز قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت. فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله عليه؟ قال: بلي (١).

(فقال: اللهم رب الناس مذهب الباس) وهو الشدة والعذاب، وفيه دليل على جواز السجع في الدعاء إذا لم يكن مقصودًا ولا متكلفًا فيه (اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت أشفه شفاء) منصوب على المصدر من قوله: أشف (لا يغادر سقمًا) هذا مما يراد به الإحاطة، يعني: لا يترك شيئًا من الأسقام إلا أزاله، وقد يدخل فيه السقم من الذنوب(٢) والمعاصى.

[٣٨٩١] (حدثنا عبد الله) بن محمد (٣) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن يزيد (٤) بن عبد الله بن خصيفة) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة، ثم ياء التصغير، الكندي المدني.

(أن عمرو بن عبد الله بن كعب) بن مالك (السلمي) بفتح السين، كذا ضبطه الحافظ عبد الغني (٥)، وجوز ابن الصلاح كسر اللام في لغة رديئة، روىٰ له الأربعة (أخبره أن نافع بن جبير، أخبره عن عثمان بن أبي العاص)

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): السقم.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ: والصواب: مسلمة، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٥) «مشتبه النسبة» (ص٣٦).

وكان أستعمله رسول الله ﷺ على الطائف.

(أنه أتى رسول الله على قال عثمان) بن أبي العاص (و) كان (بي وجع) شديد (قد كاد يهلكني) ولفظ مسلم: أنه شكا إلى رسول الله وجعًا يجده في جسده منذ أسلم (۱) (فقال رسول الله على:) زاد مسلم: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك و (۱) (امسحه (۳) بيمينك سبع مرات) ولمسلم: «قل: بسم الله ثلاثًا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (۱).

(وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد) زاد الترمذي: بلفظ: % (1,0) = 1 (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا. ثم آرفع يدك، ثم أعد ذلك وترًا % (1,0) = 1

(قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني) ببركة هأذِه الاستعاذة جميع (ما كان بي) من الألم (قال: فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم) بنصب الراء. أي: كان يأمر أقاربه والأجانب أن يفعلوه، فيذهب الله ما بهم.

قال ابن القيم: ففي هذا العلاج من ذكر الله تعالى والتفويض إليه والاستعادة بعزة الله وقدرته من شر الألم ما يذهبه، وتكراره ليكون

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) في هامش (ح)، وصلب (ل)، (م): نسخة: أمسح.

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي بهذا اللفظ (٣٥٨٨) من حديث أنس مرفوعًا، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. وببعضه: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» (٢٠٨٠) من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعًا، وقال: حسن صحيح.

أنجع وأبلغ، كتكرار الدواء لإخراج المادة، وفي السبع خاصية لا توجد في غيرها (١).

[۳۸۹۲] (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب) بفتح الميم والهاء، أبو خالد (الرملي) الثقة الزاهد.

(حدثنا الليث، عن زياد (٢) بن محمد) الأنصاري، قال ابن عدي: لا أعرف له إلا مقدار حديثين أو ثلاثة (٣).

(عن محمد بن كعب القرظي، عن فضالة بن عبيد) مصغر، شهد أحدًا وولى قضاء دمشق.

(عن أبي الدرداء) عويمر رضي (قال: سمعت رسول الله على يقول: من أشتكى منكم شيئًا) في جسده (أو أشتكى (٤) اليه أخ له) من شيء يؤلمه (فليقل: ربنا) بالنصب؛ لأنه منادى مضاف.

(الله الذي في السماء) [فيه حذف تقديره: الله الذي أمره في السموات وفي الأرض، وهاذا كما تقول: الخليفة في الشرق والغرب. أي: حكمه نافذ فيهما.

(تقدس) أي: تنزه (اسمك) يراد بالاسم المسمى (أمرك في السماء] و) في (الأرض، كما رحمتك في السماء) عامة لجميع من

<sup>(1) «</sup>زاد المعاد» ٤/ ١٨٨.

 <sup>(</sup>۲) فوقها في (ح)، (ل): (د)، وفي هامش (ح) وبعدها في صلب (ل)، (م): نسخة:
 زیادة.

<sup>(</sup>٣) «الكامل في ضعفاء الرجال» ١٤٦/٤ (٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: أو ٱشتكاه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

في السماء (فاجعل رحمتك في الأرض) عامة بكل مؤمن، كما قال تعالى: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَحِيدٌ ﴾ (١).

وفي الحديث: "إنما يرحم الله من عباده الرحماء "(٢) (فاغفر لنا حوينا) بفتح الحاء المهملة، وسكون الواو، أي: إثمنا، ويجوز في الحاء الفتح والضم. وقيل: الفتح لغة الحجاز، والضم لغة تميم، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (٣) وفي الحديث: "الربا سبعون حوبًا "(٤)، أي: سبعون ضربًا من الإثم، ويقال فيه: الحوبة بفتح الحاء والباء.

(و) أغفر لنا (خطايانا أنت رب) بالرفع (الطيبين) أي: الطاهرين من المعاصي، ويحتمل المتكلمين بالكلم الطيب، وخصوا بالذكر؛ لشرفهم وفضلهم على غيرهم، وإن كان رب الطيبين والخبيثين فلا ينسب [إلى الله](٥) الا الطيب، كما لا يقال: رب الخنازير.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۲۸٤)، (٥٦٥٥)، (٦٦٥٧)، (٧٣٧٧)، ومسلم (۲) مرفوعًا من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٢٢٧٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٦ (٢١٩٩٩)، والبزار ١٥/ ١٧٥ (٨٥٣٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٤/ ٣٩٥ (٥٥٢٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

قال البوصيري في «الزوائد» (٧٥٥): هذا إسناد فيه نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر السندي مولى بني هاشم، وهو متفق علىٰ تضعيفه. قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ٢/ ٣٧٧ (١٨٥٨)، ٣/ ٧٧: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥) في (ل، م): إليه.

(أنزل) بفتح الهمزة، علينا (رحمة من رحمتك) أي: أعطنا من رحمتك التي وسعت كل شيء (وشفاء من شفائك) الذي لا يترك على هذا الوجع الذي بي شيئًا من الآلام (فيبرأ) ذلك المشتكي بإذن الله تعالى، ففي هلزه الرقية التوسل إلى الله تعالى بكمال ربوبيته وتنزيهه وأمره النافذ في السماء والأرض، ورحمته العامة بشفائه من وجعه برحمة الله تعالى وفضله ومنته.

[٣٨٩٣] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن عمرو بن شعيب، عن جده) كما تقدم.

(أن رسول الله على كان يعلمهم من الفزع) في الليل وغيره (كلمات) ذكر الطبراني في «الأوسط» هأنيه الكلمات من رواية أبي أمامة بزيادة في أوله وآخره، ولفظه: قال: حدث خالد بن الوليد رسول الله على عن أهاويل رآها في الليل حالت بينه وبين صلاة الليل، فقال رسول الله على: «يا خالد، ألا أعلمك كلمات تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله عنك» قال: بلى يا رسول الله بأبي وأمي، وإنما شكوت هذا إليك رجاء هذا منك.

قال: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ».

قالت عائشة: فلم ألبث إلا ليالي حتى جاء خالد بن الوليد قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والذي بعثك بالحق ما أتممت الكلمات التي علمتني ثلاث مرات حتى أذهب الله عني ما كنت أجد، ما أبالي لو دخلت علىٰ أسد في خوسته (١) بليل <sup>(٢)</sup>.

والأهاويل جمع أهوال، وأهوال جمع هول، وهو الخوف والفزع والأمر الشديد، وكل ما يهولُ الإنسان ويحيره، والخيسة بكسر الخاء المعجمة وبعد الياء (سين مهملة) (٣) هي موضع الأسد الذي يأوي إليه. (أعوذ بكلمات الله) وهي القرآن، وصف كلمات الله بأنها (التامات) (٤)؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الآدميين، [وقيل: معنى التمام ها هنا أنها تنفع المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه (من غضبه) الغضب من صفات الآدميين] (٥)، وهو مستحيل على الله، والمراد به إذا وقع إنكاره على من عصاه وسخطه عليه وإعراضه عنه ومعاقبته (١٠) له.

(وشر عباده) أهل الفساد (ومن همزات) بفتح الميم (الشياطين) أي: وساوسه الشاغلة عن ذكر الله، وأصل الهمز: الطعن باللسان، من

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، وفي «المعجم الأوسط» للطبراني ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» ١/ ١٨٥ (٩٣١).

قال الهيئمي في «المجمع» ١ / ١٢٧ رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو متروك. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٣٩٥)، قال: هذا إسناد موضوع آفته الحكم بن عبد الله الأيلي، قال أحمد: أحاديثه موضوعة. وقال أبو حاتم وابن أبي الحواري: كذاب.

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول: شين معجمة، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح)، وصلب (ل)، (م): نسخة التامة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٦) مذهب أهل السنة والجماعة أن الغضب صفة ثابتة لله تعالىٰ.

المهماز الذي يطعن في الفرس (و) أعوذ بك (أن يحضرون) أي: يحضروا عندي أو يجالسون، أو يكونوا قرناء لي.

(وكان عبد الله بن عمرو) بن العاص (يعلمهن من عقل) بفتح القاف (من بنيه) لفظ الترمذي: كان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده (۱۰). (ومن لم يبلغ كتبها) في صك، ثم علقها في عنقه (ومن لم يعقل) ما يقول ويفهمه، فإن العقل غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب، ورد الجواب (كتبه) في صك. أي: قرطاس. (فأعلقه) أي: علقه عليه. وفيه دليل على جواز كتابة التعاويذ والرقي وتعليقها.

قال المروذي: قرأ على أبي عبد الله وأنا أسمع أبا المنذر عمرو بن مجمع: حدثنا يونس بن حبان قال: سألت أبا جعفر محمد بن على أن أعلق التعويذ، فقال: إن كان من كلام الله أو كلام عن نبي الله، فعلقه واستشف به ما استطعت. قلت: اكتب هذه من حمى الربع: باسم الله وبالله ومحمد رسول الله فيكنار كُوني برَّدًا وسَكمًا عَلَى إِبْرَهِيم \* وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَي \*(٢) اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين، قال: نعم (٣).

قال أحمد: وكان ابن مسعود يكرهه كراهة شديدة جدًّا. قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: رأيت أبي يكتب التعويذ

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٢٦٢/١٣.

الذي للفزع وللحمى بعد وقوع البلاء (١) والمشهور في ذلك الجواز، ومن كرهها فإنما كرهها لمن اُعتقد أنها تنفع بنفسها أو تضر، أو كان فيها ما لا يعرف معناه.

[۴۸۹٤] (حدثنا أحمد) بن الصباح النهشلي أبو جعفر (بن أبي سريج) بضم السين المهملة، وآخره جيم (الرازي) المقرئ شيخ البخاري (أنا مكي<sup>(۲)</sup>، حدثنا يزيد بن أبي عبيد) مولىٰ سلمة بن الأكوع الأسلمي (قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة) بن الأكوع ولله (فقلت: ما هاذِه؟ فقال: أصابتني) ضربة (يوم) بالنصب (خيبر فقال الناس: أصيب سلمة) بن الأكوع في ساقه (فأتي) بضم الهمزة وكسر التاء (بي النبي سلمة) بن الأكوع في ساقه (فأتي) بضم الهمزة وكسر التاء (بي النبي النب

(فنفث) بفتح الفاء والثاء المثلثة. أي: نفخ مع الرقية، شبه البزاق مِثْلُ تَفَلَ، قال أبو عبيد: إلا أن التفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق (٤). وقيل: هما سواء، يكون معهما ريق (فيً) بتشديد الياء، جار ومجرور، لفظ البخاري: فنفث فيه (ثلاث نفثات) بسكون الفاء مثل ضربات. قال (فما آشتكيتها (٢) حتى الساعة) فإن قلت: حتى للغاية،

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» رواية عبد الله ص٤٤٧ (١٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٤٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) في هامش (ح)، وصلب (ل، م): نسخة: شكيتها.

وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، فلزم الأشتكاء ساعة حكايته إذ هو خلاف النفي. قلت: الساعة بالنصب على الصحيح، خلاف ما ضبطه الزركشي بالجر، وعلى النصب فهي للعطف، فالمعطوف داخل في المعطوف عليه إما في زيادة ك: مات الناس حتى الأنبياء. أو نقص ك: زارك الناس حتى الحجامون حتى الساعة من النقص. أي: ما زالت الشكوى موجودة مع النقص حتى الساعة، ومنه: أكلت السمكة حتى رأسها.

وفي هذا الحديث معجزة للنبي على وهذا الحديث من ثلاثيات البخاري، ذكره في غزوة خيبر (١)، والثلاثة للمصنف، لكن زاد ابن الصباح عن مكي بن إبراهيم فصار من رباعيات المصنف.

[٣٨٩٥] (حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد (٢) ربه بن سعيد) الأنصاري أخي يحيى (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، من فقهاء التابعين، وكانت في حجر عائشة.

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي على يقول للإنسان) المريض (إذا آشتكئ يقول بريقه) زاد مسلم: أو كان به قرحة أو جرح، فقال النبي على بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها (۳).

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢١٩٤).

(ثم قال به في التراب) والمعنى: أنه يأخذ من ريق نفسه على السبابة، ثم يضعها على التراب فيتعلق بها شيء منه، ثم يمسح به الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح.

(تربة) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: هله تربة. وزاد البخاري قبله: «باسم الله تربة »(۱) (أرضنا) المراد به جميع الأرض. وقيل: أرض المدينة لبركتها.

(بريقة) هي أخص من الريق (بعضنا) يعني به: المؤمنين، لا سيما من كان منهم صائمًا أو جائعًا، فإن فيه [تحليلا وإنضاجًا وإدمالًا] وإبراءً للجراحات والأورام والثآليل.

قال القرطبي: وهذا إنما يكون عند المعالجة المشروع فيها على قوانينها من مراعاة مقدار التراب والريق، وأما النفث ووضع السبابة بالأرض فلا يتعلق منها بالمرقي شيء له بال ولا أثر، وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثار رسوله (٣).

وقد دلت الأحاديث على أن الرقي له مدخل في تعديل المزاج، وكذا تراب أرض الوطن له تأثير في حفظ المزاج الأصلي؛ ولهذا قيل: ينبغي للمسافر أن يستصحب معه من تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها حتى إنه يتيمم منه، وإذا ورد على غير الماء المعتاد جعل منه في سقائه حتى يختلط بذلك الماء ويشرب منه، فإنه يعين

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: تحليلٌ وإنضاجٌ وإدمالٌ. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٠٨٥.

على حفظ صحته.

(يشفىٰ سقيمنا بإذن ربنا) نسب الشفاء إلى إذن الله تعالىٰ دون الريق والتراب والأسماء؛ فإنها لا تفعل بذاتها دون إرادة الله تعالىٰ، فإن الله تعالىٰ هو شافي السقيم سبحانه بأسباب أعلم خلقه بها وأجرى العادة بها كما في السقمونيا وهي الشفاء للإسهال ونحو ذلك(١).

[٣٨٩٦] (حدثنا مسدد، ثنا يحيىٰ) بن سعيد القطان (عن زكريا) بن أبي زائدة الهمداني الوادعي، وفي «سؤالات الآجري»: سألت أبا داود –يعني: المصنف–عن أبي زائدة فقال: ليس له اسم.

(حدثني عامر) بن شراحيل الشعبي (عن خارجة بن الصلت التميمي) البرجمي، محله الصدق (عن عمه) علاقة بن صحار التميمي السليطي، ويقال: البرجمي، له صحبة ورواية (أنه أتى رسول الله على فأسلم) على يديه (ثم أقبل راجعًا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد) أي: مربوط بالوثاق، وهو القيد الذي يشد به. فيه تقييد

<sup>(</sup>١) ورد في صلب (م) وحاشية (ل) وبعضه في حاشية (ح) ما نصه:

<sup>(</sup>ثنا عبد الله بن معاذ، حدثني أبي، وحدثنا ابن يسار، حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي اليسر، عن الشعبى، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه قال: أقبلنا من عند رسول الله فأتينا على حي من العرب فقالوا: أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عندكم من دواء أو رقية، فإن عندنا معتوهًا في القيود. قال: فقلنا: نعم. قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، فقرأت عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام، غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل. قال: فكأنما أنشط من عقال، فأعطوني جعلًا، فقلت: لا حتى أسأل النبي على فقال: «فلعمري، من أكل برقية، فلقد أكلت برقية حق» نسخة وجدتها في حاشية نسخة المصنف، وقال: نسخة.

المجنون بالحديد وبالقد الشديد، ومنعه من الحركة والفساد.

(فقال أهله: إنا حدثنا) بضم الحاء (أن صاحبكم هذا) يعني: رسول الله على (قد جاء بخبر) وللنسائي في رواية: فأتينا على حي من العرب فقالوا: إنا نبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير (۱). يشبه أن يراد بهذا الخبر الخبر عن الله تعالى العظيم (فهل عندك شيء نداويه به)(۲) وللنسائي: فهل عندكم من دواء أو رقية؟ فقلنا: نعم، فجاؤوا بمعتوه في القيود (۳).

(فرقيته) بفتح القاف (بفاتحة الكتاب) سميت بذلك؛ لأن قراءة القرآن تفتتح بها لفظًا وتفتتح بها الكتابة في المصحف، وتفتتح بها الصلوات. (فبرأ) بإذن الله تعالىٰ.

وفيه دليل على رد قول جهلة الأطباء وسقطتهم، فإنهم ينكرون صرع الأرواح، ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل إذ ليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحس والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط، وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع: المرض الإلهي. وفيه دليل على برء المصروع بالآيات من كتاب الله من الفاتحة وغيرها، وقد أفاق كثير من المصروعين

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «السنن الكبرى» ٦/ ٢٥٦ (١٠٨٧١). بلفظ: «فأتينا على حي من العرب» دون بقية لفظ الشارح. ورواه بهاذا اللفظ كاملاً أحمد ٥/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش (ح) وفي صلب (ل)، (م): نسخة: فهل عندك شيء تداووا به.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرىٰ» ٢٥٦/٦ (١٠٨٧١) بهذا اللفظ دون لفظ: فقلنا: نعم. وبهذا اللفظ كاملاً رواه أحمد ٥/٢١١.

بالقراءة في أذن المصروع بقوله تعالىٰ: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنََّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَاً وَأَنَّكُمْ عَبَثَاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ (١).

قال ابن القيم: وشاهدت شيخنا -يعنى: ابن التيمية- يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، ويقول: قال لك الشيخ: أخرجي. وربما خاطبه بنفسه، وحدثني أنه قرأ الآية في أذن مصروع فقالت الروح: نعم. ومدَّ بها صوته، فأخذت له عصاة، وضربته بها في عروق رقبته حتى كلت يدي من الضرب، ولم يشك الحاضرون أنه يموت بذلك، ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. قلت لها: هو لا يحبك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قلت: لا، ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه، فقعد المصروع يلتفت يمينًا وشمالًا، وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: وهذا الضرب كله. قال: وعلىٰ أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب. ولم يشعر بالضرب. وكان يعالج بآية الكرسي ويأمر بقراءة المعوذتين، وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والمعرفة، وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة (٢) يكون من جهة قلة دين المصروع وخراب قلبه ولسانه عن التعاويذ والتحصينات النبوية، فتلقى الروح الخبيثة (٣) الرجل أعزلَ لا سلاح معه، فتتمكن منه (٤).

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): الجنية.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): الجنية.

<sup>(</sup>٤) «زاد المعاد» ٤/ ٢٨- ٦٩.

(فأعطوني) جماعة المصروع (مائة شاة، فأتيت رسول الله على فأخبرته). فيه الذهاب إلى أهل العلم وسؤالهم عما آشتبه عليه حكمه والتوقف عن أكل ما لا يعرف حكمه حتى يسأل أهل العلم (فقال: هل) قلت (إلا هذا) الذي ذكرته؟!

(وقال مسدد) شيخ المصنف (في موضع آخر) من روايته (هل قلت) شيئًا (غير هذا) مما لا يحل (فقلت: لا. قال: خذها) يعني: خذ هذه المائة شاة (۱) جميعها. فيه معاملة الكفار وجواز رقاهم وإعطائهم التعاويذ التي ليس فيها قرآن، وجواز التطبب لهم من وصف دواء مريض منهم وإعطائهم الأدوية التي فيها شفاء لهم، ومداواة الحيوان المأكول وغيره من كل محترم. وفيه جواز أخذ الأجرة الكثيرة على العمل الذي لا يتعب، وهو داخل في عموم قوله ﷺ: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله »(۲).

(فلعمري) قسم (لمن أكل) المال (برقية باطل، لقد أكلت) المائة شاة (برقية حق) فيه أن الرقية على قسمين: حق وباطل. فرقية الحق ما كانت بكتاب الله تعالى، وبما يعرف من ذكر الله تعالى من الكتاب أو السنة أو غيرهما، فإن كانت الرقية الملفوظ بها أو المكتوبة مما لا يعرف معناه فلا تجوز الرقية بها؛ لاحتمال أن يكون فيها كفر؛ ولهذا قال الكلا: «اعرضوا على رقاكم »(٣).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٧٣٧) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك الأشجعي.

[٣٨٩٧] (حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ (قال: حدثنا أبي) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري (ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر) سعد بن محمد الهمداني، أخرج له الشيخان (عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت، عن عمه) علاقة (أنه مر) على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: إنا حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندك شيء تداويه به؟ (قال: فرقيته (۱) بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها) يعني: الفاتحة (جمع بزاقه ثم تفل فكأنما نشط من عقال) أي: حل منه. قال في «النها في «النها في عقال أله الله في كأنما نشط من عقال.

قال في «النهاية»: وكثيرًا ما تجيء في الرواية: كأنما نشط من عقال. وليس بصحيح؛ لأنه يقال: نشطت العقدة إذا عقدتها، وأنشطتها إذا حللتها(٢).

(فأعطوه شيئًا) هو مائة شاة، كما في الرواية قبله؛ لأن الروايات يبين بعضها بعضا، ألا ترى ما في هانوه الرواية من زيادة البيان على ما في الرواية قبله، والزيادة من الثقة مقبولة -كما في الروايتين- (فأتيت النبي فأخبرته (بمعنى حديث مسدد) في الرواية التي قبلها.

[٣٨٩٨] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (ثنا زهير، ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح السمان (قال: سمعت رجلاً من أسلم) بن أفصى بن خزاعة، قبيلة من الأزد (قال: كنت جالسًا عند رسول الله عليه فجاء رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، لدغت) بضم اللام وكسر الدال المهملة، وسكون الغين المعجمة (الليلة)

<sup>(</sup>١) في هامش (ح) ويصلب (ل)، (م): نسخة: فرقاه.

<sup>(</sup>٢) «النهاية» ٥/ ٥٥.

بالنصب، قال ثعلب وغيره: الليلة من الصباح إلى زوال الشمس. ومن الزوال إلى الليل، يقال: لدغت البارحة.

(فلم أنم حتى أصبحت) لفظ مسلم: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة (۱). (قال: ماذا) أصابك؟ (قال:) أصابتني (عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت:) قال ابن القوطية: المساء ما بين الظهر إلى المغرب (۲). (أعوذ بكلمات الله التامات) لفظ ابن ماجه: «بكلمات الله التامة » (۳). (من شر ما خلق) أي: من شر خلقه، وشرهم ما يفعله المكلفون من الحيوان من المعاصي والآثام ومضارة بعضهم بعضًا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير ذلك، وما يفعله غير المكلفين منه من الأكل والنهس واللدغ والعض كالسباع والحشرات، وما وضعه الله في الموات جنة من أنواع الضرر كالإحراق (لم تضرك إن شاء الله) لفظ ابن ماجه: «ما ضره عقرب حتى يصبح »(٤).

قال القرطبي: هذا قول الصادق الذي علمنا صدقه، دليلًا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه ولم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلًا، فتفكرت في نفسي، فإذا بي قد نسيت

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۷۰۹) من حدیث أبی هریرة.

<sup>(</sup>٢) «الأفعال» (ص ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٥١٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: «بكلمات الله المتامات» كرواية المصنف، ولعل الشارح وهم في نسبه هذا اللفظ لابن ماجه، ومن رواه بلفظ: «بكلمات الله المتامة» النسائي في «السنن الكبرىٰ» ١٥١/٦ (١٠٤٢٢)، ٦/١٥٢)، ٦/١٥٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٥١٨).

أن أتعوذ بتلك الكلمات التامة، كما في الحديث (١).

[٣٨٩٩] (حدثنا حيوة بن شريح) بن يزيد الحضرمي الحمصي، شيخ البخاري (ثنا بقية) بن الوليد (حدثنا الزبيدي) [بضم الزاي]<sup>(۲)</sup>، واسمه محمد بن الوليد بن عامر القاضي الحمصي، أخرج له الشيخان (عن الزهري، عن طارق) بن مخاشن الأسلمي الحجازي، ذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(۳)</sup> (عن أبي هريرة هيه قال: أتي) بفتح الهمزة والتاء (النبي هي لديغ)<sup>(3)</sup> أي: ملدوغ، فهو فعيل بمعنى مفعول (لدغته عقرب، فقال: لو قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره أو لم) شك من الراوي، سمها إن لسعته.

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۷/ ۲۷.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل، م).

<sup>.40/8 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ورد في حاشية (ح) وصلب (ل، م): في رواية: أتي. بضم الهمزة وكسر التاء. النبي عليه بلديغ.

والمعوذتين حتى سكنت (١)، ورواه الطبراني في «الصغير» عن علي بإسناد حسن (٢). ففي هذا الحديث، العلاج المركب من الأمرين الإلهي والطبيعي، فأما العلاج الطبيعي فإن الملح فيه نفع كبير من السموم، ولا سيما لدغة العقرب، قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بذر الكتان للسع العقرب (٣)، وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها، ولما كان في لسعتها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج، جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله.

[ ٣٩٠٠] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة) الوضاح (عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري (عن أبي المتوكل) علي الناجي، بالنون (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري ولله أن رهطًا من أصحاب النبي الرهط: ما دون العشرة من الرجال (انطلقوا في سفرة سافروها، فمرُوا(٤) بحيً من أحياء العرب) والحي القبيل، زاد البخاري: فلم يقروهم.

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في «مسند ابن أبي شيبة» ولا في «مصنفه» من حديث عبد الله بن مسعود، وإنما وقفت عليه في «مصنفه» ٤٣/٥ (٢٣٥٤٣) من حديث علي مرفوعًا. وحديث ابن مسعود هذا رواه ابن عدي في «الكامل» ٢٠٦/٣، وضعفه الألباني في «الصحيحة» ٢٩/٢ قال: أخرجه ابن عدي في «الكامل» بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ٢/ ٨٧ (٨٣٠). قال الهيئمي في «المجمع» ٥/ ١١١: رواه الطبراني في «الصغير»، وإسناده حسن. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) «القانون» ١/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ح) وصلب (ل، م): نسخة: فنزلوا.

(فقال بعضهم) ولفظ مسلم: فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم (۱). وفي رواية: نزلنا منزلًا، فأتتنا آمرأة (۲) (إن سيدنا لدغ، فهل عند أحد منكم شيء) وفي الصحيحين: هل فيكم من راق (۳)؟ (ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم) ولمسلم: فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية (۱) (والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا) والله (ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلاً) والجعل بضم الجيم: الأجر الذي يجعل للإنسان على عمل يعمله.

(فجعلوا له قطيعًا) هو الطائفة من الغنم، فعيل بمعنى مفعول، أي: جزء مقطوع من الغنم. قيل: كان ثلاثين (٥) شاة (من الشاء) بالهمزة بعد الألف جمع شاة، ويجمع على شياه بالهاء؛ رجوعًا إلى الأصل، كما قالوا: شفة وشفاه. (فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب) وفي رواية للترمذي: فقرأت عليه: الحمد سبع مرات (٢).

وفي رواية للبخاري: فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا<sup>(۷)</sup>. والراقي هو أبو سعيد الخدري، جاء ذلك مصرحًا به في رواية الترمذي والنسائي<sup>(۸)</sup>. زاد في الصحيحين: ويجمع بزاقه<sup>(۹)</sup> (ويتفل) بسكون المثناة فوق، وضم

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۲۰۱). (۲) «صحیح مسلم» (۲۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٠٠٧)، ومسلم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٠١١/٢٢١).

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: ثلاثون. والمثبت هو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (٢٠٦٣). (٧) «صحيح البخاري» (٢٠٠٧).

<sup>(</sup>A) «سنن الترمذي» (۲۰۲۳)، «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٢٥٤ (١٠٨٦٦).

<sup>(</sup>۹) «صحیح البخاري» (۵۷۳۱)، «صحیح مسلم» (۲۲۰۱).

الفاء وكسرها، والتفل من البزاق.

(كأنما أنشط من عقال) أي: حل، وروي: كأنما نشط<sup>(٣)</sup>. كما تقدم، وضعفه بعضهم وقال: نشطت العقدة إذا عقدتها بأنشوطة، وأنشطتها إذا حللتها. وقال غيره: أنشطت العقال ونشطته وانتشطته إذا حللته.

(قال: فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا: ٱقتسموا) زاد مسلم: «واضربوا لي معكم بسهم »(٤).

وهانده القسمة إنما هي برضا الراقي؛ لأن الغنم ملكه إذ هو الذي فعل العوض الذي به استحقها بمفرده، لكن طابت نفسه بالتشريك والمواساة، فأحاله النبي على ما يقع به رضا المشتركين عند القسمة، وهي

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م). (٢) الفلق: ٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٢٧٦، ٥٧٤٩). (٤) «صحيح مسلم» (٢٠٠١).

القرعة، فكان فيه دليل على صحة العمل بالقرعة في الأموال المشتركة، كما تقدم.

(فقال الذي رقىٰ: لا تفعلوا حتىٰ نأتي رسول الله على فنستأمره) في ذلك، وإيقاف الصحابي التصرف في الغنم على سؤال النبي على عملًا مما يجب من التوقيف عند الإشكال إلى البيان، وهو أمر لا يختلف فيه. (فغدوا) بفتح الغين المعجمة (علىٰ رسول الله على فذكروا له) ذلك (فقال مدد الله على من أن علمتم أنها وقد؟) أي نهن أي الحمات

(فقال رسول الله ﷺ: من أين علمتم أنها رقية؟) أي: من أي الجهات علمتم أن الفاتحة رقية؟!

قال ذلك تعجبًا من وقوعه على الرقى بها؛ ولذلك تبسم رسول الله عند قوله (من أين علمت أنها رقية؟) وكان هذا الرجل علم أن هذه السورة قد خصت بأمور منها(۱): أنها فاتحة الكتاب ومبدؤه، وأنها متضمنة لجميع علوم القرآن من حيث أنها تشتمل على الثناء على الله بأوصاف جلاله وكماله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص والاعتراف بالعجز إلا بإعانته، وسؤال الهداية دون أحوال أهل الغواية. وقد روى الدارقطني من حديث أبي سعيد، وفيه: فقال: «وما

يدريك أنها رقية؟ » فقال: يا رسول الله، شيء ألقي في روعي (٢٠). (أحسنتم) فيه: ٱستحباب الثناء على من فعل فعلًا فوافق الصواب، وأن يقال له: أحسنت، أو: أصبت، أو: بارك الله فيه، ونحو ذلك.

(اقسموا) الشياه (واضربوا لي معكم بسهم) فيه أن الفاتحة فيها رقية، وأخذ الأجرة على الرقية، وأن المعلم له سهم مما أخذه المتعلم، كما أن

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (م). (۲) «سنن الدارقطني» ۳/ ٦٤.

له مثل أجره، وفيه بيان الحكم بالقول، والمبالغة بالطلب من الشيء أن ذلك من الحلال المحض الذي لا شبهة فيه، وأن هذا أعظم في الدليل من أن يقول له: تجوز الأجرة على الرقى والطب كما قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد(۱)، وأما الأجرة على تعليم القرآن فأجازها الجمهور؛ لهذا الحديث، وبرواية البخاري: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله »(۲).

وحرم أبو حنيفة الأجرة على تعليم القرآن (٣)؛ لأن الواجبات المحتاجة إلى نية التقرب لا يؤخذ عليها الأجرة كالصلاة؛ ولحديث المصنف في الذي أهدى القوس لمن علمه، والله تعالى أعلم.

[٣٩٠٢] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي في أن رسول الله في كان إذا أشتكئ) يدخل فيه الشكوئ من جميع الأمراض والجراح والقروح (يقرأ على نفسه في المرض النفئ على نفسه في المرض الذي مات فيه (بالمعوذات) بكسر الواو، وكان حقه بالمعوذتين؛ لأنهما سورتان، فجمع إما لإرادة هاتين السورتين وما يشبههما من

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الأم» ٣/ ٣١٩، «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٨٨/١٤، «الأوسط» لابن المنذر ١١/ ١٥٠، «المغنى» ٨/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥٧٣٧) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ٩٩/٤، «الأوسط» لابن المنذر ١١٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) ورد في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: في نفسه.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٥٧٣٥).

القرآن، أو باعتبار أن أقل الجمع آثنان، وإنما رقى (۱۱) بهن؛ لأنهن جامعات للاستعادة من كل المكروهات جملة وتفصيلاً، وجاء في بعض الروايات أنه على كان يقرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين (۲۱)، فهو من باب التغليب (وينفث) بضم الفاء وكسرها، والنفث شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل، فإن فيه بعض بزاق.

(فلما أشتد وجعه) فوق ما كان (كنت أقرأ عليه) كما كان يقرأ ، أقتداء به (وأمسح عليه) لفظ البخاري: كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه (۳) (رجاء بركتها) رقته عائشة في مرض موته وسحته بيدها وبيده، وهو مقر لذلك، غير منكر لشيء منه. وإقراره على جواز الرقية بنفسه ولو زوجته (٤) أو محرمه.

[۳۹۰۱] (حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي) معاذ بن معاذ (ح وحدثنا) محمد (بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله ابن أبي السفر) تقدم.

(عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت التميمي، عن عمه) علاقة (قال: أقبلنا من عند رسول الله على فأتينا على حي من) أحياء (العرب فقالوا: إنا أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير) عن الله (فهل عندكم من دواء أو رقية، فإن عندنا معتوها) وهو المجنون المصاب بعقله، وقد عته فهو

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٧٤٨) عن عبد العزيز عن سليمان عن يونس عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٥٧٥٥، ٥٧٥١).

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (م): وبزوجته.

معتوه (في القيود قال: فقلنا: نعم. قال: فجاؤوا بالمعتوه في القيود) فيه رد على من أنكر الصرع من جهلاء الأطباء وغيرهم.

(قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب في ثلاثة أيام) كل يوم (غدوة وعشية) فيه فضيلة القراءة والذكر صباحًا ومساءً، وفيه تكرار الرقية بالإفراد ثلاثة أو خمسة أو سبعة (أجمع) كل مرة (بزاقي ثم أتفل) فيه التداوي بالفاتحة؛ لما روى ابن ماجه عن علي قال رسول الله على: «خير الدواء القرآن»(۱) والتفل نافع مؤثر، كما كانت السحرة تفعله، فتنفث على العقدة وتعقدها، وتتكلم بالسحر فيفعل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابلها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع، فالروح إذا كانت قوية وتكيفت بمعاني [الفاتحة واستعانت بالبزاق والتفل، قابل ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة فأزالته بإذن](۱) الله تعالى (فكأنما نشط) أي: حل (من عقال. قال: فأعطوني جعلاً) على الرقية (فقلت: لا، حتى أسأل رسول الله على فسألته (فقال: كل) ما جعل لك على رقيتك (فلعمري من أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق) كما تقدم.



<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۰۱، ۳۵۳۳). قال البوصيري في «الزوائد» (۱۱۲۲): فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (۷۲۷).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

\_ كتاب الطب \_\_\_\_\_\_ الطب

### ٢٠ - باب في الشَّفنَةِ

٣٩٠٣ - حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَىٰ بْنِ فارِسٍ، حَدَّقَنا نُوحُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سيّارٍ، حَدَّقَنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رَضِي الله عنها قالَتْ: أَرادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنِّي لِدُخُولِي عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ أَقْبَلْ مَلْيها بِشَيء مِمَّا تُرِيدُ حَتَّىٰ أَطْعَمَتْني القِثَّاءَ بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ (١).

\* \* \*

# باب في السمنة

السمنة بضم السين، وفي الحديث: « ويل للمسمنات يوم القيامة »(٢) أي: اللاتي يستعملن السمنة، وهو دواء تسمن به المرأة بالثمن الكثير؛ لتفتخر به على غيرها، أو لتحصل لها المنزلة الرفيعة في قلوب الرجال.

[٣٩٠٣] (حدثنا محمد بن يحيىٰ) بن عبد الله (بن فارس) الذهلي، شيخ البخاري (ثنا نوح بن يزيد بن سيار) بفتح السين المهملة، وتشديد المثناة تحت، وهو المؤدب، ثقة (حدثنا إبراهيم بن سعد) الزهري،

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (٦٧٢٥)، وابن ماجه (٣٣٢٤). وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٢٣ (٣٥٥٠٣) من حديث ثابت مقطوعًا، ولفظه: عن ثابت أن أبا ثامر رأى فيما يرى النائم: ويل للمتسمنات من فترة في العظام يوم القيامة. ورواه نعيم بن حماد في «الفتن» ١/ ٤٠٥ (١٢٢٣) من حديث عمران بن سليم الكلاعي مقطوعًا بلفظ: عن عمران بن سليم الكلاعي قال: «ويل للمسمنات، وطوبئ للفقراء، ألبسوا نساءكم الخفاف المنعلة، وعلموهن المشي في بيوتهن؛ فإنه يوشك بهن أن يخرجن إلى ذلك».

من كبار العلماء (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي) وهي أم رومان زينب زوج أبي بكر الصديق، توفيت سنة ست، نزل رسول الله على في قبرها واستغفر لها (أن تسمني) أصلها: تسمنني بنونين، فأدغمت الأولى في الثانية وشددت (لدخولي على رسول الله على رواه ابن ماجه من طريق يونس بن بكير، عن هشام بن عروة (۱)، ويونس بن بكير احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، ولفظ ابن ماجه: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله على فما استقام لها ذلك حتى أكلت (۲).

(فلم أقبل عليها بشيء مما تريد حتى أطعمتني) وفيه دليل على تسمين المرأة لزوجها قبل الدخول السمن المعتدل دون المفرط، وتكون بالأشياء الرخيصة دون ما يستعمل في هذا الزمان بالأثمنة الكثيرة كالفستق، ودهن اللوز والأهليلجات، وغير ذلك مما يحتاج إلى ثمن كثير، بل تسمن برخيص الثمن -كما في الحديث- والسمن مطلوب في الزوجة، كما يطلب الجمال، وتحسين المرأة عند الدخول؛ لأنه أوقع في القلوب، وجالب للمحبة، وطول الصحبة، وذلك كما في النظر قبل الدخول إلى الزوجة، وغير ذلك مما ندب الشرع إليه من مراعاة أسباب الألفة.

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۳۳۲٤).

<sup>(</sup>٢) السابق.

(القثاء) فإنه (۱) بارد رطب في الدرجة الثانية، فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برده ورطوبته (و) هو (الرطب) (۲) كما فعل رسول الله على، فإذا أكل القثاء بتمر أو زبيب أو عسل عدله، وأنفعه الرطب، كما روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن جعفر أنه كان يأكل القثاء بالرطب وتقدم حديث عائشة: كان رسول الله على يأكل البطيخ (١) بالرطب، ويقول: «نكسر حرّ هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحرّ هذا »(٥) وتقدم حديث ابني بسر الأسلميين (١) أنه كان يحب الزبد والتمر (٧). وهكذا كانت عادته على [أن الطعام] (٨) إذا كانت أمكن -كما تقدم وإن لي كسر وتعديل، كسرها وعدلها بضدها إن أمكن -كما تقدم وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعية من النفس من غير إسراف، فلا الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه، فإن ذلك مضر بالطبيعة جدًّا، وقد يتعذر ذلك عليه أحيانًا، ففي أكل النوع الواحد خطر مضر، ولو أنه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش (ح) وصلب (ل)، (م): نسخة: بالرطب.

 <sup>(</sup>۳) سبق برقم (۳۸۳۵)، ورواه أيضًا البخاري (٥٤٤٠)، (٥٤٤٧)، (٥٤٤٩)، ومسلم
 (۲۰٤۳)، والترمذي (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٤) في (ح): الطبيخ.

<sup>(</sup>٥) سبق برقم (٣٨٣٦).

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصول، والصواب: السلميين، كما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) سبق برقم (٣٨٣٧).

<sup>(</sup>A) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٩) من (م).

أفضل الأغذية.

(فسمنت عليه) أي: على الرطب المكسورة حرارته بالقثاء، فإن طبع الرطب طبع الحياة حار رطب يخصب البدن كثيرًا، ويزيد في الباءة، ويقوي المعدة الباردة أو الرطبة، ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة، ويغذو غذاء كثيرًا، وهو من أعظم الفواكه المخصبة للبدن، لا سيما لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هو فاكهتهم فيها، وأنفعها لأبدانهم، ومن لم يعتده يسرع إليه التعفن في جسده، ويتولد منه دم ليس بمحمود، ويكثر من إكثاره صداع وسوداء، وإصلاحه بالسكنجبين ونحوه، وفي فطر النبي على [عليه](۱)، أو على التمر تدبير لطيف جدًّا فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا يجد الكبد ما يجذبه فيضعف، والحلو أسرع شيء وصولًا إلى الكبد.

(كأحسن السمن) أي: أعدله؛ ولهذا لم تقل: كأعظم السمن أو أكثره، ولفظ ابن ماجه: كأحسن السمنة (٢)، وابن السني كلفظ المصنف.

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في جميع النسخ، والمثبت ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۳۳۲٤).

#### ٢١ - باب في الكاهِن

٣٩٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا عَيْمَةَ، عَنْ جَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ لَيْعَيَىٰ، عَنْ جَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمِ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا ». قالَ مُوسَىٰ فِي حَدِيثِهِ: « فَصَدَّقَهُ بِما يَقُولُ ». ثُمَّ اتَّهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى ٱمْرَأَةً ». قالَ مُسَدَّدُ: « امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى ٱمْرَأَةً ». قالَ مُسَدَّدُ: « امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى ٱمْرَأَةً ». قالَ مُسَدَّدُ: « امْرَأَتَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ » (١٠).

#### \* \* \*

# باب في الكاهن

[٣٩٠٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (وحدثنا مسد، حدثنا يحيى) بن سعيد (عن حماد بن سلمة، عن حكيم) بفتح الحاء (الأثرم) بالمثلثة، وهو صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس<sup>(٢)</sup>. توفي سنة ثمان عشرة ومائة. قال الدارقطني في هذا الحديث: تفرد به حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وتفرد به حماد بن سلمة عنه<sup>(٣)</sup>.

(عن أبي تميمة) طريف بن مجالد الهجيمي، كان رجلًا من أهل اليمن من العرب، فباعه عمه فأغلظت له مولاته، فقال لها: ويحك، إني رجل من العرب. فلما جاء زوجها أخبرته، فقال: خذ هله الناقة

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۳۵)، وابن ماجه (۱۳۹)، وأحمد ۲/۸۰۸. وصححه الألباني في «المشكاة» (۲۹۹۹).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۰۸/ (۱٤٦٥)، «ميزان الا عتدال» ۲/ ۱۰۹ (۲۲۲۸)، «تهذيب التهذيب» ۲/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) «أطراف الغرائب والأفراد» ٥/ ٢٨٠ (٥٤٢٩).

فاركبها، وخذ هانده النفقة والحق بقومك. قال: والله لا ألحق بقوم باعوني أبدًا. أخرج له البخاري في الأدب والأحكام.

(عن أبي هريرة والذي الله على قال: من أتى كاهنا) وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار والضمائر، فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها، ويزعم أن الجن تخبره بذلك، وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعًا من الجن ورئيا يلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة وغيرها. قال في «النهاية»: وقوله: «من أتى كاهناً» يشتمل على إتيان الكاهن والعراف والمنجم، وجمع الكاهن كهنة وكهان (1).

(قال موسىٰ) بن إسماعيل (في حديثه فصدقه بما يقول) فقد برئ مما أنزل على محمد على محمد الطبراني من رواية أنس: «ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »(٢).

(أو أتى آمرأة. قال مسدد) في روايته: أتىٰ (امرأته حائضًا) في فرجها فقد برئ مما أنزل علىٰ محمد ﷺ .

<sup>. 10 / (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» ٦/ ٣٧٨ (١٦٦٠). أورده الهيثمي في «المجمع» ١١٨/٥ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: رشدين بن سعد، وهو ضعيف، وفيه توثيق في أحاديث الرقاق، وبقية رجاله ثقات.

واختلفوا في وجوب الكفارة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يجب شيء، بل يستحب أن يتصدق إن وطئ في أول الحيض بدينار، وإن وطئ في آخره فنصف دينار، ويستغفر الله تعالى<sup>(۱)</sup>؛ لما روى الترمذي عن ابن عباس، عن النبي على قال: «إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار»<sup>(۲)</sup>.

(أو أتى آمرأة (٣) ، قال مسدد) في روايته (امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد على تحريم الوطء في الدبر أغلظ تحريمًا من وطء الحائض؛ لأن الحائض إنما حرم وطؤها للنجاسة العارضة، فتحريم الدبر أولى؛ لأن نجاسته لازمة، واللازمة أولى من العارضة. وقال مالك لابن وهب وعلى بن زياد لما أخبراه أن ناسًا يتحدثون عنه أنه يجيز وطء المرأة في دبرها، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل، وقال: كذبوا على ثلاثًا. ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴿نَ وَهِلَ يكونَ الحرث إلا في موضع تعالىٰ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾ (٤) وهل يكون الحرث إلا في موضع

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ١/٣٧١، «المبسوط» ١٥٩/١٠، «الذخيرة» للقرافي ١/ ٣٧٧، «الحاوي» ٩/ ٣١٥، «الأوسط» لابن المنذر ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٣٧) وقال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. ضعفه الألباني في «المشكاة» ١٧٤/١ (٥٥٤)، قال: إسناده ضعيف؛ فيه عبد الكريم، وهو ابن أبي المخارق أبو أمية، كما هو مصرح به في رواية البيهقي، وقال: وهو مجمع على ضعفه.

<sup>(</sup>٣) بعدها في جميع النسخ: حائضًا. والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٣.

لمنبت (١).

والجماع (٢) الضار نوعان: ضار شرعًا، وضار طبعًا. والضار شرعًا: المحرم، وهو مراتب، بعضها أشد من بعض، والتحريم العارض أخف من اللازم الذي هو محل الأذى (٢) اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل، وهو مضر بالرجل؛ ولهذا نهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة؛ لأن للفرج خاصية في أجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على أجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن؛ لمخالفة الأمر الطبيعي ويورث الهم والغم، ويسود الوجه، ويظلم الصدر، ويطمس نور القلب، ومن أسبابه زوال النعم، وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمبرأة من كلام الله المنزل على محمد على حيث لم يعمل به في إتيان حرثه الذي هو منبت زرعه، بل خالفه بأتيه (٤) غير المزروع.

#### 

<sup>(</sup>۱) ذكره بنحوه أبو الوليد بن رشد في «البيان والتحصيل» ١٨/ ٤٦٢، وابن الحاجب في «جامع الأمهات» ص٢٦١.

<sup>(</sup>۲) في جميع النسخ: الحمار، ولعل المثبت أصح.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) في (م): بإتيانه.

# ٢٢ - باب في النُّجُومِ

٣٩٠٥ - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُسَدَّدٌ - المَعْنَىٰ - قالا: حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَمَنَ السَّحْرِ قَلَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ وَاذَ ما زادَ » (١).

٣٩٠٦ - حَدَّثَنَا القَعْنَبِي، عَنْ مالِكِ، عَنْ صالِحِ بْنِ كَيْسانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدِ الجُهنِي أَنَّهُ قالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ النَّاسِ فَقالَ: ﴿ هَلْ بِالْحَدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَماءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمّا ٱنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقالَ: ﴿ هَلْ بَالْحَدُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾. قالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: ﴿ قالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمّا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالكَوْكِب، وَأَمّا مَنْ قالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي الكَوْكِب ﴾ (٢).

#### \* \* \*

## باب في النجوم

[٣٩٠٥] (حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد المعنى، قالا: ثنا يحيىٰ) بن سعيد، (عن عبيد (٣) الله) بالتصغير (بن الأخنس) أبي مالك النخعى الخزاز (عن الوليد بن عبد الله) بن أبي مغيث، ثقة.

(عن يوسف بن ماهك) قال النووي: بفتح الهاء لا ينصرف؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۳۷۲٦)، وأحمد ۱/۲۲۷. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۹۳).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۸٤٦)، ومسلم (۷۱).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

أعجمي علم (١)، وفي «المشارق» أنه بفتح الهاء أيضًا (٢).

(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله على: من أقتبس) أي: تعلم (علمًا من النجوم) يقال: قبست العلم واقتبسته إذا تعلمته، وأصل القبس: الشعلة من النار، واقتباسها الأخذ منها، وفيه حذف تقديره: من أقتبس علمًا من النجوم كان كمن (اقتبس شعبة) أي: قطعة من السحر، فكما أن تعلم السحر والعمل به حرام فكذا تعلم النجوم والكلام فيه حرام، والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ثم يجيء ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاطٍ لعلم أستأثر الله تعالى به.

وأما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي فغير داخل فيما نهى عنه، ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر، ووقوع الثلج، وهبوب الرياح، وتغير الأسعار.

و(زاد) من علم النجوم كمثل (ما زاد) من السحر.

وفيه: النهي عن الزيادة على قدر الحاجة من القبلة والوقت.

[۳۹۰٦] (حدثنا) عبد الله بن محمد (١) (القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان (٥) المدني، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز (عن عبيد

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۳/ ۱۳۱.

<sup>. (</sup>Y) (Y)

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ والصواب: مسلمة، كما في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

الله) بالتصغير (بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود (عن زيد بن خالد الجهني خلله) بناتصغير (بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الصبح بالحديبية) بضم الحاء المهملة وفتح الدال وخفة المثناة تحت التي قبل الهاء عند بعض المحققين، وقال أكثر المحدثين بتشديدها، سميت الغزوة ببئر هناك عند شجرة الرضوان، وهي على مرحلة فأكثر من مكة.

(في) وللبخاري: على (١) (إثر) بفتح الهمزة والثاء المثلثة، وبكسر الهمزة وسكون المثلثة (سماء) أي: مطر (كانت من الليل) وسمي المطر سماء؛ لأنه ينزل من السماء.

(فلما أنصرف [من الصلاة أقبل على الناس) قال المهلب: أستقبال الرسول الناس بوجهه هو عوض من [(٢) قيامه من مصلاه؛ لأن قيامه إنما هو ليعرف الناس بفراغ الصلاة؛ ولذلك قال مالك في إمام مسجد القبائل والجماعات: لا بد أن يقوم من موضعه ولا يقوم في داره وسفره إلا أن يشاء، وفي بقاء الإمام في موضعه تخليط على الداخلين، وكان إبراهيم النخعي إذا سلم أنحرف واستقبل القوم (٣).

(فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم) فيه حسن الأدب في مخاطبة المعلم والأستاذ.

(قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر) قال القرطبي: ظاهره أنه الكفر الحقيقي؛ لأنه قابل المؤمن الحقيقي، فيحمل على من أعتقد أن

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» (۸٤٦)، (۱۰۳۸).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «شرح ابن بطال» ٢/ ٢٠٠٠.

المطر من فعل الكواكب وخلقها، لا من فعل الله كما يعتقده بعض جهال المنجمين والطبائعيين والعرب، فأما من أعتقد أن الله هو خالق المطر، ثم تكلم بهذا القول، فليس بكافر، لكنه مخطئ من وجهين، أحدهما: أنه خالف الشرع فإنه قد حذر من هذا الإطلاق.

وثانيهما: أنه قد تشبه بأهل الكفر في قولهم، وذلك لا يجوز؛ لأنا قد أمرنا بمخالفتهم، فقال: «خالفوا المشركين وخالفوا اليهود» ونهينا عن التشبه بهم، وذلك يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأقوال والأفعال، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنظُرَنَا ﴾ (١)(٢).

(فأما من قال: مطرنا بفضل الله تعالىٰ ورحمته فذلك مؤمن بي) لأنه صدق أن المطر من خلق الله تعالىٰ ونعمته وبفضله علىٰ خلقه كما قال تعالىٰ: ﴿وَهُوَ اللَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ﴾ (٣).

(وكافر بالكوكب) أنه من مخلوقات الله تعالىٰ، ليس له تدبير ولا خلق ولا ضر ولا نفع (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا) النوء لغة هو: النهوض بثقل، يقال: ناء بكذا إذا نهض به متثاقلًا، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿لَنَنُوا أَ بِاللَّهُ مِنْ الْمَاهُ وَ اللَّهُ الللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۱/ ۲۵۹.

<sup>(</sup>٣) الشورىٰ: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٧٦.

الغارب الساقط، فنهى الشارع عن هذا القول؛ لئلا يتشبه بهم في نطقهم. (فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب) في زعمهم أن النجوم تمطرهم وترزقهم، فهذا كفر بالله وإيمان بالنجم الذي هو الكوكب. أخرجه النسائي في التفسير من «سننه الكبير» عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد ابن عوف (۱)، وأخرجه ابن حبان في البيوع، في السادس (۲).

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه في التفسير من «السنن الكبرى» للنسائي، وإنما وقفت عليه في «السنن الكبرى» ١/ ٢٢٩ (١٠٧٦٠)، (١٠٧٦٠) عن الكبرى ١/ ١٨٣٤ (١٠٧٦٠)، (١٠٧٦٠) عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم، عن مالك، عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني. ومن طريق قتيبة بن سعيد عن سفيان عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد. ولم أقف على هذا الطريق الذي ذكره الشارح.

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» ۱۳/۳۰۰ (۲۱۳۲).

## ٢٣ - باب في الخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

٣٩٠٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، حَدَّثَنا عَوْفٌ، حَدَّثَنا حيّانُ - قالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: حيّانُ بْنُ العَلاءِ - حَدَّثَنا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُسَدَّدٍ: حيّانُ بْنُ العَلاءِ - حَدَّثَنا قَطَنُ بْنُ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «العِيافَةُ والطِّيرَةُ والطِيافَةُ الزَّجْرُ والعِيافَةُ الخَطُّرُانُ.

٣٩٠٨ - حَدَّثَنا ابن بَشَّارٍ قالَ: قالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قالَ عَوْفٌ: العِيافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ والطَّرْقُ الخَطُّ يُخَطُّ فِي الأَرْض (٢).

٣٩٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوّافِ، حَدَّثَني يَعْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِير، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمي أَبِي كَثِير، عَنْ مُعاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمي قَالَ: «كَانَ نَبِي مِنَ الأَنْبِياءِ يَخُطُّ فَمَنْ قَالَ: «كَانَ نَبِي مِنَ الأَنْبِياءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ » (٣).

#### \* \* \*

### باب في الخط وزجر الطير

[٣٩٠٧] (حدثنا مسدد، ثنا يحيى) بن سعيد القطان (ثنا عوف) بن أبي جميلة الأعرابي، سئل عن أبيه فقال: أنا ابن أذينة. (ثنا حيان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت (قال غير مسدد:) هو حيان (ابن العلاء) أختلف في أسم أبيه، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٤) ولم يذكر

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۱۱۰٤٣)، وأحمد ٣/ ٤٧٧. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير» (۳۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۷۳۷) مطولا.

<sup>(3) 1/ 27.</sup> 

المصنف والنسائي (١) له غير هذا الحديث (حدثنا قطن بن قبيصة) ولي إمرة أصبهان (عن أبيه) قبيصة بن مخارق بن عبد الله الهلالي رضي الله عنهما، من بني هلال بن عامر بن صعصعة، له وفادة، ونزل البصرة.

(سمعت رسول الله عليه يقول: العيافة) بكسر العين المهملة (٢) وفاء بعد الألف، هي: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وأصواتها، وهو من عادة العرب كثيرًا، ومنه قول لبيد:

#### لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصا

# ولا زاجرات الطير ما الله صانع (٣)

يقال: عافت تعيف عيفًا إذا زجر وحدس وظن، وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها. قيل عنهم: إن قومًا من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا: ضلت لنا ناقة، فلو أرسلتم معنا من يعيف، فقالوا لغليم منهم: أنطلق معهم، فاستردفه أحدهم، ثم ساروا فلقيهم عقاب كاسرة أحد جناحيها، فاقشعر الغلام وبكئ، فقالوا: ما لك؟ فقال: كسرت جناحًا ورفعت جناحًا، وحلفت بالله صراحًا ما أنت بإنسي ولا تبغى لقاحًا(٤).

(والطيرة) بكسر الطاء، وفتح المثناة تحت، وقد تسكن، وهي

<sup>(</sup>۱) في «السنن الكبرئ» ٦/ ٣٢٤ (١١١٠٨).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (م)، (ل).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الشعر والشعراء» (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث» ٢/٥١٦-٥١٧، والدينوري في «المجالسة في جواهر العلم» ٢/٢٠٦-٢٠٧ (٢٥٦٠) برواية سعد بن نصر مقطوعًا .

التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطيَّر مثل تخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، وكان هذا يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهي عنه، وأبطل أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر وفي الحديث: «ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظن» قيل: فما نصنع؟ قال: «إذا تطيرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحقق»(۱) وفي الحديث عن الطيرة: «ولكن الله يذهبه بالتوكل »(۲) معناه إذا خطر لك خاطر التطير فتوكل على الله وسلم إليه، فمن لم يعمل بذلك الخاطر غفر الله له ولم يؤاخذه به.

(والطرق) بالطاء المهملة المفتوحة، وسكون الراء، وهو الضرب بالحصا الذي تفعله النساء (من الجبت) المذكور في قوله تعالى: ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ (٣) وهاذا يوافق قول من قال: الجبت: إبليس، والطاغوت: أولياؤه. والمراد أن هاذِه الثلاث مما يوسوس به إبليس ويأمر به أولياءهم الذين يطيعونه.

(قال:) المصنف (الطرق) هو (الزجر) للطير كما تقدم، فإذا زجروها

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١٧/٤ (١٩٦٢)، والطبراني ٣/٢٢٨ (٢٢٨) من حديث حارثة بن النعمان مرفوعًا بنحو هذا اللفظ. وأورده الهيثمي في «المجمع» ٨/٨٧ وقال: رواه الطبراني، وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في «غاية المرام» (ص١٨٥) (٢٠٢).

<sup>(</sup>۲) سيأتي برقم (۳۹۱۰) من حديث ابن مسعود، ورواه أيضًا الترمذي (۱٦١٤) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٣٥٣٨)، وأحمد ١/٣٨٩، ٤٤٠، ٤٤٠، والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۰۹) وصححه الألباني في تعليقه عليه.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٥١.

تيامنوا بها إذا طارت لجهة اليمين، وتشاءموا بها إذا طارت للشمال، وتفاءلوا بطيرانها كالسانح والبارح، وهو نوع من الكهانة.

(والعيافة: الخط) في الرمل يخط في الأرض.

[۳۹۰۸] (حدثنا) محمد (بن بشار قال محمد بن جعفر: قال عوف) تقدم قبله.

(العيافة: زجر الطير) كما تقدم (والطرق الخط يخط في الأرض) أي: في الرمل الذي يكون بالأرض أو يؤخذ منها ويبسط في التخت كما هو معروف للمنجمين.

[٣٩٠٩] (حدثنا مسدد، ثنا يحيىٰ) القطان (عن الحجاج) بن أبي عثمان (الصوَّاف) مولاهم البصري، وثقه أحمد وابن معين (١).

(قال: حدثني يحيى بن [أبي] (٢) كثير عن هلال (٣) بن علي، ويقال: هلال (بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي) بضم السين، نسبة إلى بني سليم.

(قال) زاد مسلم أوله (٤): بينا أنا أصلي مع رسول الله على إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وَاثْكُل أُمِّياه ما شأنكم تنظرون إلي؟! فجعلوا يضربون أيديهم على

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجرح والتعديل» ٣/١٦٧ (٧١٠)، «تهذيب الكمال» ٥/٤٤٤ (١١٢٣)، «تهذيب التهذيب» ١/٩٥٩.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول، والمثبت من «سنن أبي داود» ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، (م).

أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني [لكني سكت] (١) فلما صلى (٢) على قال: «إن هلوه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإنَّ منا (٣) رجالًا يأتون الكهان. قال: «فلا تأتهم »(٤).

(قال: قلت: يا رسول الله، ومنا رجال يخطون) لفظ مسلم: وإن منا رجالًا يخطون في قال ابن عباس في تفسير هذا الحديث: هو الخط الذي يخطه الحازي.

والحازي بالحاء المهملة والزاي هو الحزاء الذي ينظر في المغيبات بظنه، فيأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانًا، فيقول له: أقعد حتى أخط لك، وبين يدي الحازي غلام معه له ميل، ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطًا كثيرة في أربعة (٦) أسطر عجلًا؛ لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل: ابني عيان أسرعا البيان، فإن بقي خطان فهي علامة النجح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة، وهذا علم معروف للناس فيه تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن، ويستخرجون به الضمير.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ح).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) "صحيح مسلم" (٥٣٧).

<sup>(</sup>٥) السابق.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: أربع. والمثبت هو الصواب.

وقال الحربي: الخط في الحديث هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى، ويقول: يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة (۱).

(قال: كان نبي من الأنبياء) قيل: هو إدريس (يخط) حكى مكي في «تفسيره» (٢) روي أن هذا النبي كان يخط بإصبعيه السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجر (فمن وافق) خطّه (خطه) بنصب الطاء فذاك. وفي نسخة الخطيب: برفع الطاء، أي: فمن وافق خطه خط النبي.

قال الخطابي: هذا يحتمل الزجر عنه إذ كان علمًا لنبوته، وقد أنقطعت فنهينا عن التعاطي لذلك<sup>(٣)</sup>. قال القاضي عياض: الأظهر من اللفظ خلاف هذا وتصويب خط من يوافق خطه، لكن من أين نعلم الموافقة، والشرع منع من التخرص<sup>(3)</sup> وادعاء علم الغيب جملة، وإنما معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته، لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله، على ما تأوله بعضهم<sup>(٥)</sup>.

#### 

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» ۲/۰۷۲.

<sup>(</sup>٢) «الهداية إلى بلوغ النهاية» ١١/ ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: التحرز من. والمثبت من «المفهم».

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «إكمال المعلم» ٢/ ٤٦٤.

### ٢٤ - باب في الطّيرَةِ

٣٩١٠ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِيسَىٰ ابْنِ عاصِم، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ابْنِ عاصِم، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «الطِّيرَةُ شِرْكُ -ثَلاقًا- وَما مِنّا إِلاَّ ولكنَّ الله يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُل »(١).

٣٩١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ العَسْقَلَانِ والحَسَنُ بْنُ عَلَى، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ». فَقالَ أَعْرابِي: ما بالُ الإبِلِ اللهِ عَدُوى وَلا طِيرَةَ وَلا صَفَرَ وَلا هامَةَ ». فَقالَ أَعْرابِي: ما بالُ الإبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّها الظِّباءُ فَيُخالِطُها البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُها قالَ: « فَمَنْ أَعْدى الأَوْلَ؟ ».

قَالَ مَعْمَرُ: قَالَ الزُّهْرِي: فَحَدَّثَني رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَلْ يَقُولُ: « لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحِّ ». قَالَ: فَراجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَتَنا أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: « لا عَدُوىٰ وَلا صَفَرَ وَلا هَامَةً؟ ». قَالَ: لَمْ أُحَدِّثُكُمُوهُ.

قالَ الزُّهْري: قالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَدَّثَ بِهِ وَما سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ نَسي حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ (٢).

٣٩١٢ - حَدَّثَنا القَعْنَبِي، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْني: ابن مُحَمَّدِ-، عَنِ العَلاءِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا عَدُوىٰ وَلا هامَةَ وَلا نَوْءَ وَلا صَفَرَ » (٣).

٣٩١٣ - حَدَّقَنا نَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ البَرْقي أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الحَكَمِ حَدَّقَهُمْ قالَ: أَخْبَرَنا يَعْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّقَني ابن عَجْلانَ، حَدَّقَني القَعْقاعُ بْنُ حَكِيمٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٦١٤)، وابن ماجه (٣٥٣٨)، وأحمد ١/٣٨٩. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٢٩)

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۵۷۱۷)، ومسلم (۲۲۲۰/۱۰۱).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۲۲۲/۲۲۲).

مِقْسَمِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « لا غُولَ » (١).

٣٩١٤ - قالَ أَبُو داوُدَ: قُرِئَ عَلَى الحارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ: سُئِلَ مالِكُ عَنْ قَوْلِهِ: « لا صَفَرَ ». قالَ إِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَ صَفَرَ يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عامًا فَقالَ النَّبِي ﷺ: « لا صَفَرَ » (٢).

٣٩١٥ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمَفَّىٰ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قالَ: قُلْتُ لِحَمَّدِ -يَعْني: ابن راشِدِ - قَوْلُهُ: «هامَ ». قالَ: كانَتِ الجاهِلِيَّةُ تَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إِلاَّ خَرَجَ راشِدِ - قَوْلُهُ: «هامَ ». قالَ: كانَتِ الجاهِلِيَّةُ تَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُدْفَنُ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ هامَةٌ. قُلْتُ: فَقَوْلُهُ: صَفَرَ. قالَ: سَمِعْتُ أَنَّ أَهْلَ الجاهِلِيَّةِ يَسْتَشْئِمُونَ بِصَفَرَ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: « لا صَفَرَ ». قالَ نُحَمَّدُ: وَقَدْ سَمِعْنا مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي البَطْنِ فَكَانُوا يَقُولُونَ هُوَ يُعْدِي فَقالَ: « لا صَفَرَ » (٣) .

ُ ٣٩١٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِي عَلَى اللهُ اللهُ السَّالِحُ الكَلِمَةُ عَلَى الفَاْلُ الصَّالِحُ الكَلِمَةُ الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ » (٤٠).

٣٩١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَلِكَ مِنْ أَي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَقالَ: «أَخَذْنا فَأَلَكَ مِنْ فِيكَ »(٥).

٣٩١٨ - حَدَّثَنا يَعْيَىٰ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنا أَبُو عاصِم، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ عَطاءِ

<sup>(</sup>۱) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٨٠٨/٤. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>٣) قال الألباني: صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٧٥٦)، ومسلم (٢٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ٢/ ٣٨٨.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٧٢٦).

قالَ: يَقُولُ النَّاسُ الصَّفَرُ وَجَعٌ يَأْخُذُ فِي البَطْنِ. قُلْتُ: فَما الهامَةُ؟ قالَ: يَقُولُ النَّاسُ: الهامَةُ النّيس وَلَيْسَتْ بِهامَةِ الإِنْسانِ إِنَّما هي دابَّةً (١).

٣٩١٩ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَي شَيْبَةَ المَعْنَىٰ، قالا: حَدَّثَنا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَي ثابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عامِرٍ، قالَ أَحْمَدُ القُرَشي: قالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقالَ: « أَحْسَنُها الفَأْلُ وَلا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذا رَأَىٰ أَخَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ لا يَأْتِي بِالحَسَناتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلا يَدْفَعُ السِّيِّئاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلا يَدْفَعُ السِّيِّئاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ » (٢).

٣٩٢٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ لا يَتَطيَّرُ مِنْ شَيء وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلاً سَأَلَ عَنِ السُمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ السُمُهُ وَرَبِي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ السُمَهُ رُئي كَراهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ السُمَهُ وُرئي بِشُرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ السُمِها فَإِنْ أَعْجَبَهُ السُمُها فَرِحَ بِها وَرُئي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ السُمِها فَإِنْ أَعْجَبَهُ السُمُها فَرِحَ بِها وَرُئي بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ السُمَها وُرئي عَنِ اللهِ عَنْ اللّهِ فَا وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ السُمَها رُئي كَراهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ (٣).

٣٩٢١ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ، حَدَّثَني يَحْيَىٰ أَنَّ الحَضْرَمي ابْنَ لاحِقٍ حَدَّثُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: « لا هامَةَ وَلا عَدُوىٰ وَلا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ في شَيء فَفي الفَرَسِ وَالمَرْأَةِ والدّارِ » (٤).

<sup>(</sup>١) قال الألباني: صحيح مقطوع.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «الكبرى"» ٨/ ١٣٩، وابن قانع في «معجم الصحابة» ٢/ ٢٦٢. وقال الألباني في «الضعيفة» (١٦١٩): ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٥/ ٣٤٧.

وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ١/٤٧١.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٧٨٩).

٣٩٢٢ - حَدَّثَنَا القَعْنَبِي، حَدَّثَنا مالِكُ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسالِمِ ابنى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « الشَّؤُمُ في الدّارِ والمَرْأَةِ والفَرَسِ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُرِئَ عَلَى الحَارِثِ بْنِ مِسْكِينِ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكَ ابن القاسِمِ قَالَ: سُئِلَ مالِكٌ عَنِ الشُّوْمِ فِي الفَرَسِ والدَّارِ قَالَ: كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا ثُمَّ سَكَنَها آخَرُونَ فَهَلَكُوا، فهذا تَفْسِيرُهُ فِيما نَرىٰ، والله أَعْلَمُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عُمَرُ وَ اللَّهِ عَصِيرٌ فِي البَيْتِ خَيْرٌ مِنَ آمْرَأَةٍ لا تَلِدُ (١).

٣٩٢٣ - حَدَّثَنا غُلْدُ بْنُ خالِدٍ وَعَبّاسُ العَنْبَرِي، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحِيرٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكِ قالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ أَرْضٌ عِنْدَنا يُقالُ لَها أَرْضُ أَبْيَنَ هي أَرْضُ رِيفِنا وَمِيرَتِنا، وَإِنَّها وَبِئَةً أَوْ قالَ: وَباؤُها شَدِيدٌ. فَقالَ النَّبِي عَيْكِيدٍ: « دَعْها عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ القَرَفِ التَّلَفَ » (٢).

٣٩٢٤ - حَدَّثَنا الَحْسَنُ بْنُ يَحْيَىٰ، حَدَّثَنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ قالَ: قالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ اللهِ إِنّا كُنّا فِي دارٍ كَثِيرٌ فِيها عَدَدُنا، وَكَثِيرٌ فِيها أَمْوالُنا، فَتَحَوَّلْنا إِلَىٰ دارٍ أُخْرَىٰ فَقَلَّ فِيها عَدَدُنا وَكَثِيرٌ فِيها أَمْوالُنا، فَتَحَوَّلْنا إِلَىٰ دارٍ أُخْرَىٰ فَقَلَّ فِيها عَدَدُنا وَقَلَّتْ فِيها أَمْوالُنا، فَتَحَوَّلْنا وَقَلَّتْ فِيها أَمُوالُنا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ذَرُوها ذَمِيمَةً »(٣).

٣٩٢٥ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنا مُفَضَّلُ بْنُ فَضالَةَ، عَنْ جَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَضالَةَ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٥٨)، مسلم (٢٢٢٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/ ٤٥١.
 وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۷۲۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٩١٨)، والبيهقي في «الكبرىٰ» ٨/ ١٤٠. وحسنه الألباني في «المشكاة» (٤٥٨٩).

أَخَذَ بِيَدِ تَجْذُومٍ فَوَضَعَها مَعَهُ فِي القَصْعَةِ وقالَ: «كُلْ ثِقَةً باللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ »<sup>(١)</sup>.

#### \* \* \*

### باب في الطيرة

[۳۹۱۰] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (ثنا سفيان) الثوري (عن سلمة بن كهيل، عن عيسى بن عاصم) الأسدي، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۲).

(عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود ولله الطيرة) بكسر الطاء، وفتح الياء كما تقدم (شرك) لفظ الترمذي: «من الشرك »(٣) (الطِّيرة شرك) قالها (ثلاثًا) وللترمذي وابن ماجه وابن حبان من غير تكرار(٤) (وما منا) أحد (إلا) تفاءل. كذا في «المصابيح»، ولم أجد تفاءل في السنن.

قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني والمنذري وغيرهما: في الحديث إضمار، والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، يعني: قلوب<sup>(٥)</sup> أمته<sup>(٦)</sup>. وقيل: معناه: ما منا إلا من يعتريه التطير، وسبق إلى

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۸۱۷)، وابن ماجه (۳۵٤۲).

<sup>(</sup>Y) V/ (T)

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٦١٤).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٦١٤)، «سنن ابن ماجه» (٣٥٣٨)، «صحيح ابن حبان» (٤) (٢١/٢٣).

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (م): يكون.

<sup>(</sup>٦) «الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني ١/ ٤١٨، «الترغيب والترهيب» للمنذري ٥/ ٢٥.

قلبه الكراهة فيه، فحذف آختصارًا واعتمادًا على فهم السامع (١).

(ولكن الله تعالىٰ يذهبه) وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعًا، أو يدفع عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالىٰ، ولكن ابن آدم إذا تطير وخطر له عارض التطير أذهبه (بالتوكل) علىٰ الله على، وأعرض عن هذا الخاطر بالالتجاء إلىٰ الله تعالىٰ والتفويض إليه، ولم يعمل بما خطر له سلم من ذلك، ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير.

قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث سلمة. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في قوله: (وما منا إلا ولكن يذهبه بالتوكل). قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود (٢). قال المنذري: الصواب ما ذكره البخاري وغيره أن قوله: (وما منا ...) الى آخره من كلام ابن مسعود مدرج آخر الحديث غير مرفوع (٣).

[٣٩١١] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: ثقة (٤). وقال ابن حبان في «الثقات»: كان من الحفاظ (٥).

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» عقب حديث (١٦١٤).

<sup>(</sup>٣) «الترغيب والترهيب» ٥/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات إبراهيم بن الجنيد لابن معين» (٥٥٤).

<sup>. 1 (0)</sup> 

(والحسن بن علي قالا: حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن الزهري، (عن أبي هريرة ولله : قال رسول الله على: لا عدوى) أي: المرض، والعاهة، لا تعدي بطبعها، بل بفعل الله. يقال (۱): والعدوى أسم من الإعداء، كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء. ويقال: أعداه الداء يعديه إعداء، وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جرب مثلًا، فيتقي مخالطته بإبل أخرى حذار (۲) أن يتعدى بما به من الجرب فيصيبها ما أصابه، وقد أبطله الإسلام، لأنهم كانوا يظنون أن الجرب بنفسه يعدي، وأعلمهم النبي أنه ليس الأمر كذلك، وإنما الله هو الذي يمرض وينزل الداء، ولهاذا جاء في الحديث: «فمن أعدى الأول؟!» (٣).

(ولا صَفَر) بفتح الفاء، قيل: هو ما كانت الجاهلية تعتقده أن في البطن دابة كالحية تهيج عند جوع الآدمي وتؤذيه، وأبطل الإسلام هذا.

وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، وهو تأخير شهر المحرم إلى صفر، ويجعلون صفرًا هو الشهر الحرام، فأبطله الله في الإسلام.

(ولا هامة) بتخفيف الميم على المشهور، ورجح القرطبي التشديد (٤)، وفيه تأويلان، أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (م): حذارًا.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧١٧)، (٥٧١٠)، ومسلم (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(3) «</sup>المفهم» ٥/ ٢٢٢.

وهي الطائر المعروف من طير الليل، قيل: هي البومة، كانوا إذا سقطت علىٰ دار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله. هذا تفسير مالك(١).

والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن روح الآدمي، وقيل: عظامه تنقلب هامة تطير، ويسمونها الصدئ، وقيل: روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني. فإذا أدرك بثأره طارت. والثاني قول أكثر العلماء.

(فقال أعرابي:) لم يعرف أسمه (ما بال الإبل تكون في الرمل) لفظ البخاري في رواية: فقام أعرابي فقال: رأيت الإبل تكون في الرمال<sup>(۲)</sup> (كأنها الظباء) من حسن جسمها وسرعة نشاطها وقوتها وسلامتها من الداء (فيخالطها البعير الأجرب) في كتب الطب أن الجرب خلط غليظ يحدث تحت الجلد يكون معه بثور (فيُجربها) بضم (۳) المثناة تحت، ولفظ مسلم: «فيجيء البعير الأجرب، فيدخل فيها فيجربها كلها »(٤).

وبيانه أنهم كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أمرضهم وأعداهم، وكذلك في الإبل، فنفى النبي على ذلك وأبطله، ثم إنهم لما أوردوا على النبي على النبي الشبهة الحاملة لهم على ذلك في الإبل، فأقطع النبي على حجتهم وأزاح شبهتهم بكلمة واحدة، وهي أن (قال: فمن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «التمهيد» ٢٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (م): بلفظ.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٢٢٠).

أعدىٰ) الجمل (الأول؟!) ومعنىٰ ذلك أن البعير الأجرب الذي أجرب هاند الصحاح -علىٰ زعمهم- من أين جاءه الجرب؟ من قبل نفسه أم من بعير آخر؟! فيلزم التسلسل، فظهر أن الذي فعل الأول والثاني هو الله تعالى الخالق لكل شيء، وهاند الشبهة التي وقعت لهاؤلاء هي التي وقعت للطبائعيين أولًا وللمعتزلة ثانيًا، فقال الطبائعيون بتأثيرات الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها، وسموا المؤثر طبيعة.

وقالت المعتزلة ذلك في أفعال الحيوانات والمتولدات. وقالوا: إن قدرهم مؤثرة فيها الإيجاد، وأنهم خالقو أفعالهم مستقلون باختراعها كما هو مقرر في علم الكلام، وفيه دليل على جواز مشافهة من وقعت له شبهة في أعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلًا لفهمه.

(قال الزهري: رجل) أبو سلمة أو غيره (عن أبي هريرة رهي ولمسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله على قال: « لا يورد ممرض على مصح ». عدوى ». وحدثني أن رسول الله على قال: « لا يورد ممرض على مصح ». قال أبو سلمة: وكان أبو هريرة يحدث بهما كليهما عن رسول الله على أن لا يورد صمت أبو هريرة عند ذلك عن قوله: « لا عدوى »، وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح (۱).

(أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: لا يورِدَنَ) بكسر الراء، وفتح الدال، ونون التوكيد الثقيلة.

(مُمْرض) بضم الميم الأولى، وسكون الثانية، وكسر الراء، ومفعول

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۲۲۲۱).

مورد محذوف، التقدير: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله المراض (على مصحح) بكسر الصاد، أي: على صاحب الإبل الصحاح، والمراد بالممرض صاحب الإبل المراض، وبالمصح صاحب الإبل الصحاح.

قال ابن بطال: قوله (لا عدویٰ) إعلام بأنها لا حقيقة لها، وأما النهي فلئلا يتوهم المصح أن مرضها حدث من أجل ورد المريض عليها، فيكون داخلًا بتوهمه ذلك في تصحيح ما أبطله النبي عليه من العدویٰ(۱).

وقال النووي: المراد بقوله: (لا عدوىٰ) نفي ما كانوا يعتقدونه أن المرض يعدي بطبعه، ولم ينف حصول المرض عند ذلك بقدرة الله وفعله، وبقوله: (لا يورد) الإرشاد إلىٰ مجانبة ما يجعل الضرر عنده في العادة بفعل الله وقدره (٢).

وقيل: النهى ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة ونحوه.

<sup>(</sup>۱) «شرح ابن بطال» ۹/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» ۱/ ۳۵، ۱۲/۳۱۲–۲۱۶.

حتى إذا أمن من ذلك حدث بهما جميعًا، رابعها: أن يكون حمله على ذلك وجه غير ما ذكرنا لم يطلع عليه أحد.

(قال الزهري: قال أبو سلمة) بن عبد الرحمن (فحدث به، وما سمعت أبا هريرة على نسي حديثًا قط غيره) فإن قلت: تقرر في حديث أبي هريرة وحفظه العلم: قال: فما نسيت شيئًا بعد (١). أي: بعد بسط الرداء بين يدي رسول الله على أجيب بأن قوله: (ما سمعت أبا هريرة نسي) لا يلزم من سماعه النسيان نسيانه؛ لما في «صحيح مسلم»: لا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين (٢)؟!

[٣٩١٢] (حدثنا) عبد الله (القعنبي، ثنا عبد (٣) العزيز بن محمد) الدراوردي (عن العلاء) بن عبد الرحمن أبي شبل مولى الحرقة، أخرج له مسلم، أحد علماء المدينة (٤).

(عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة، أخرج له مسلم (عن أبي هريرة فله): قال رسول الله عليه: لا عدوى) (لا) في هذا الحديث وإن كانت نفيًا لما ذكر بعدها فمعناه النهي عن الألتفات لتلك الأمور والاعتناء بها، لأنها في أنفسها ليست بصحيحة، إنما هي من أوهام جهال العرب.

(ولا هامة) بتخفيف الميم كما تقدم (ولا نَوْء) بفتح النون وسكون

رواه البخاري (۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) (٢٢٢١) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذیب الکمال» ۱۲۲/ (۳۳۳).

الواو ثم همزة بعدها، كقولهم: مطرنا بنوء كذا. وحديث عمر: كم بقي من نوء الثريا(١).

والأنواء ثمانية وعشرون [منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها، ويسقط في المغرب كل ثلاث عشرة] (٢) ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فيسقط جميعها مع أنقضاء السنة، وكانت العرب تزعم أن مع سقوط منزلة وطلوع رقيبها يكون مطر؛ فينسبون إليها ويقولون: [مطرنا بنوء] (٣) كذا (ولا صَفَر) بفتح الفاء كما مر.

[٣٩١٣] (حدثنا محمد) بن عبد الله (بن عبد الرحيم) بن سعية بن أبي زرعة مولى بني زهرة (بن البَرْقِي) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وكسر القاف، نسبة إلى برقة من أول بلاد المغرب، كان محمد وأخواه أحمد وعبد الرحيم يتجرون إلى برقة؛ فنسبوا إليها، ومحمد هذا وثقه ابن يونس<sup>(3)</sup> (أن سعيد<sup>(٥)</sup> بن عبد الحكم<sup>(٢)</sup>) بن أبي محمد الجمحي وحدثهم قال: أنا يحيى بن أيوب) الغافقي المصري (حدثني) محمد (ابن عجلان قال: حدثني القعقاع بن حكيم) بفتح الحاء -هو الكناني-

<sup>(</sup>۱) رواه الحميدي في «مسنده» ٢٠١/ (٢٠٠٩)، والبيهقي ٣/ ٣٥٩ موقوفًا على عمر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ح): مطرنوء.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٥٠٤ (٥٣٥٨)، «الكاشف» ٢/ ١٨٨ (٤٩٦١)، «تهذيب التهذيب» ٣/ ٦٠٩.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل)، (ح): (ع).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول. وهو خطأ، والصواب: سعيد بن الحكم. وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٩١.

أخرج له مسلم (١) (وعُبَيْد الله) بالتصغير (ابن مِقْسَم) بكسر الميم، وفتح السين، مولى ابن أبي نَمِر القرشي المدني، أخرج له الشيخان (وزيد ابن أسلم، عن أبي صالح) ذكوان السمان.

(عن أبي هريرة ولا "(٢) (غُول) بضم الغين المعجمة، كانت العرب عدوى ولا طيرة ولا "(٢) (غُول) بضم الغين المعجمة، كانت العرب تتحدث أن الغيلان تتراءى للناس في الفلوات، فتتغول لهم، أي: تتلون لهم تلونًا؛ فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. قال الجوهري: الغُول بالضم: السعالي، الجمع أغوال وغيلان، وكل ما اُغتال الإنسان فأهلكه فهو غول ".

ومقصود الحديث إبطال ما كانت العرب تقوله وتعتقده في هالله الأمور، فلا يلتفت لشيء من ذلك لا بالقلب ولا باللسان.

[٣٩١٤] (قال) المصنف (قرئ على الحارث بن مسكين) أبي عمرو الأموي مولى مروان المصري الفقيه. قال الخطيب: كان ثبتًا في الحديث، فقيهًا على مذهب مالك(٤).

(وأنا شاهد) عنده، فقيل (أخبركم أشهب) بن عبد العزيز بن داود القيسي المصري<sup>(٥)</sup> الفقيه، أحد الأعلام (قال: سئل مالك) بن أنس (عن قوله عليه المحاهلية كانوا

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۲۹، ۲۰۱۶، ۲۷۰۹).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٢٢٢) من حديث جابر مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٥/ ١٧٨٦.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد» ٨/ ٢١٦ (٤٣٣١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل)، (م).

يحلون) بضم أوله شهر (صفر) كانت العرب تحرم الأشهر الأربعة، وكانوا أصحاب حروب وغارات، وربما كان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها، فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه، ثم يردون التحريم إلى المحرم، ولا يفعلون ذلك إلا في ذي الحجة إذا أجتمعت العرب للموسم، فينادي مناد أن أفعلوا ذلك لحرب أو لحاجة (يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا) قال ابن عباس: إذا قاتلوا فيه أحلوه وحرموا مكانه صفرًا، وإذا لم يقاتلوا فيه حرموه ليواطئوا عدة ما حرم الله (فقال النبي عليه) عند ذلك (لا صفر) أي: لا تؤخروا المحرم إلى صفر.

[٣٩١٥] (حدثنا محمد بن المُصفَّىٰ) بضم الميم، وتشديد الفاء، ابن بهلول القرشي الحمصي، قال أبو حاتم: صدوق<sup>(1)</sup>. قال محمد بن عوف الطائي: رأيته في النوم، فقلت: إلام صرت؟ فقال: إلىٰ خير، ونرىٰ الله كل يوم مرتين، فقلت: صاحب سنة في الدنيا، وصاحب سنة في الآخرة، فتبسم<sup>(۲)</sup>.

(ثنا بقية) بن الوليد (قال: قلت لمحمد بن راشد) المكحولي الدمشقي: ما معنى (٣) (قوله: هام؟ قال: كانت (٤) الجاهلية تقول: ليس أحد يموت فيدفن) في قبره (إلا خرج من قبره هامة) تشبه الحية (قلت:

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» ٨/ ١٠٤ (٤٤٦)، «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٢٦ (٥٦١٣).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» لابن حبان ٩/ ١٠١، «تهذيب الكمال» ٢٦/ ٤٦٩ (٥٦١٣).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل، م): قوله: لا.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، (م).

فقوله) لا (صفر. قال: سمعت أن أهل الجاهلية يستشئمون) وزنه يستفعلون من الشؤم، فإنه بهمزة مكسورة بعد سكون الشين المعجمة (بصفر) ويكرهونه كما يكرهون الشتم، ويتخذون فيه الشؤم، فأبطله النبي على القوله: (لا صفر) أي: لا شؤم فيه، فلا تتخذوا الشؤم فيه.

(قال محمد) بن راشد (وقد سمعنا من يقول:) عن الصفر (هو وجع يأخذ في البطن) أي: بطن الإنسان عند الجوع يجد كأن دودًا ينهش في بطنه (فكانوا يقولون: هو يَعْدِي) بفتح أوله، بل كانت تراه أعدى من الجرب، وأنه يعدي كما يعدي الجرب، وأنشدوا:

ولا يستأرىٰ لما في القِدْر يرقبه

ولا يعض على شرسوفه الصفر<sup>(1)</sup>

وإلىٰ هأذا التفسير ذهب مطرف وابن وهب وابن حبيب<sup>(۲)</sup>، وهو أختيار أبى عبيدة<sup>(۳)</sup>.

[٣٩١٦] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (ثنا هشام) الدستوائي عن قتادة، عن أنس رهيه أن النبي على قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل) بسكون الهمزة بعد الفاء، جمعه فُؤول بضم الفاء والهمزة (٤)، وقد أولع الناس بترك الهمز في المفرد، والفأل يكون في

<sup>(</sup>۱) هذا البيت لأعشى باهلة (بحر البسيط) من قصيدة يرثي بها أخًا له يقال له: المنتشر. أنظر: «الإمتاع والمؤانسة» ٢/٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «غريب الحديث» ۲٦/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير غريب ما في الصحيحين» ١/٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) السابق.

الخير، كما أن الطيرة تكون في الشر.

وذكر الأصمعي: قلت لابن عون (١): ما الفأل؟ قال: أن تكون مريضًا، فتسمع من يقول: يا سالم. فتتفاءل به، أو تكون طالب ضالة، فتسمع من يقول: يا واجد. فتتفاءل به (٢). ولهذا جاء في الحديث: «ويعجبني الفأل الصالح»(٣).

قيل: (و) ما (الفأل الصالح؟) قال: هو (الكلمة الحسنة) يسمعها الإنسان وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم حينئذٍ على خير ولو غلطوا في جهة الرجاء، فإن الرجاء لهم خير، وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر، والطيرة فيها ظن السوء بالله وتوقع البلاء.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ الخطية: معين. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» ۲۶/ ۷۲-۷۳، ۱۹۲، والطيوري في «الطيوريات». (۷۹۹).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٥٧٥٦) بهذا اللفظ من حديث أنس أيضًا.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصول: الأزدي. ولم أجد في ترجمة موسى بن إسماعيل شيخ أبي داود
 هاذه النسبة. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٩/٢٩.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

الحسن يا أيها المتكلم](١) من فيك، وإن لم تقصد خطابنا. وروى ابن السني عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده أن النبي على سمع رجلًا يقول: يا خضرة. قال: «أخذنا فألك من فيك »(٢).

[٣٩١٨] (حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم (٣) (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (ثنا) عبد الملك (ابن جريج، عن عطاء) بن أبي رباح (قال: يقول الناس): إن (الصفر) هو (وجع يأخذ في البطن. قلت): فما (الهامة؟ قال: يقول الناس: الهامة التي تصرخ) هي (هامة الناس) التي تصرخ لهم وتنزل في بيوتهم يتشاءمون بها (وليست بهامة الإنسان) التي تخرج من عظام الميت أو رأسه وتنقلب فتصير هامة تطير، ويسمئ ذلك الطائر الصدئ، قال لبيد:

فليس الناس بعدك في نقير

ولا هم [غير](٤) أصداء وهام(٥)

(إنما هي دابة) معروفة تسمى البوم.

[٣٩١٩] (حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، عن سفيان) بن سعيد الثوري (عن حبيب<sup>(١)</sup> بن أبي ثابت)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>Y) «عمل اليوم والليلة» (٢٩٠).

<sup>(7) (117, 7.77).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ساقطة من النسخ الخطية، وأثبتناها من كتب اللغة والأدب.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «حياة الحيوان الكبرى» ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ح): (ع).

الأسدي مولاهم الكوفي (عن عروة بن عامر) القرشي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (۱) (قال أحمد) بن حنبل في روايته عروة بن عامر (القرشي) وقيل فيه: الجهني. حكاه البخاري (7)، ذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس (7)؛ فعلى هذا يكون الحديث مرسلًا.

(قال: ذكرت الطِيَرة) بكسر الطاء وفتح الياء (عند النبي على فقال: أحسنها) أي: أحسن أنواع الطيرة، فجعل الطيرة جنس تحته أنواع، وأحسن هاذِه الأنواع (الفأل) بالكلمة الحسنة يسمعها. والطيرة جنس، والفأل نوع من هاذا الجنس. (ولا ترُدّ) بضم الراء وتشديد الدال المهملة (مسلمًا) فمن كامل الإسلام فرأى شيئًا يتطير منه فلا يرجع عن حاجته، لما روى ابن السني في «عمل اليوم والليلة» عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله على: «من رجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك». قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: «يقول أحدكم: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إلله غيرك»(٤).

ورواه البيهقي وزاد في آخره: «ولا حول ولا قوة إلا بك». قال كعب: والذي نفسي بيده، إنها لرأس التوكل، وكنز العبد في الجنة، ولا يقول ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء (٥).

<sup>.190/0 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» ۷/ ۳۳ (۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٣٧/٧ (٤٤١)، «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٦ (٢٢١٠)، «أسد الغابة» ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) «عمل اليوم والليلة» (٢٩٢)، وصححه الألباني في «الصحيحة» ٣/ ٥٤ (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٥) «شعب الإيمان» ٢/ ٦٥ (١١٨٠).

وروى الطبراني عن أبي الدرداء: قال رسول الله على: « لا ينال الدرجات العلى من تكهن، أو أستقسم، أو رجع من سفره تطيرًا »(١).

وفي «مراسيل أبي داود» أن النبي على قال: «ليس عبد إلا سيدخل قلبه طيرة، فإذا أحس بذلك فليقل: أنا عبد الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، إن الله على كل شيء قدير »(٢).

(فإذا رأى أحدكم ما يكره) لفظ البيهقي في «الدعوات»: « فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل »(٣).

(فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات) أي: بالأشياء الحسنة من منفعة تحدث وخير يتجدد (إلا أنت) ليس لما تطير منه شيء من ذلك، بل كله من الله، فهو موجده ومقدره.

(ولا يدفع السيئات) الأشياء السيئة من المضار والمكروهات (إلا أنت) وقد كان قوم موسى إذا أصابهم الخصب والأشياء المحبوبة قالوا: نحن مستحقوها. وإن أصابهم الضيق والجدب وما يكرهونه تطيروا بموسى النفي وقالوا: هذا بشؤم موسى (٤)، ولولاه ما أصابنا

<sup>(</sup>۱) «المعجم الأوسط» ٣/ ١١٨ - ١١٩ (٢٦٦٣). وأورده الهيثمي في «المجمع» ١/ ١٢٨ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد، وهو كذاب. قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ٣/ ١٩٧ (٣٠٩٩): حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) (٥٣٩) من حديث عبد الرحمن بن سابط الجمحي مرسلًا.

<sup>.(0 \* \* )</sup> Y \ Y \ ( \* )

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (م).

هذا. كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتُهُ تُكَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّتُهُ لَا يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّهُ ﴿ ( وَلا حول ) عن المعاصي والسيئات (ولا قوة) على الطاعات والحسنات (إلا بك) الا بقدرتك وتوفيقك لعمله.

[ ٣٩٢٠] (حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام) الدستوائي (عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي وله (أن النبي كله كان لا يتطير من) رؤية (شيء) يتطير به غيره من العرب وغيرهم، ويقولون: من لي بالسانح بعد البارح. والسانح من الصيد ما ولاك ميامنه، وذلك إذا مر من مياسرك إلى ميامنك، والعرب تتيمن به وتتشاءم بالبارح، وهو الصيد الذي ولاك مياسره، يمر من ميامنك إلى مياسرك، وإنما تشاءمت بالبارح؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف إليه.

(وكان إذا بعث عاملًا) من عماله، أي: إذا أراد أن يبعث عاملًا على الزكاة إلى جهة (سأل عن أسمه، فإذا أعجبه أسمه فرح به) واستبشر (ورئي) بضم الراء مبني للمجهول (بشر) أي: علامة الأستبشار (في وجهه) وكان إذا سر أستنار وجهه.

قال محيي السنة: ينبغي أن يختار الرجل لأولاده وخدمه الأسماء الحسنة، فإن الأسماء المكروهة قد توافق القدر (۲). يعني: لو سمى ابنه بخسار فربما جرى قضاء الله بأن يلحق خسار ذلك المسمى بخسار، فيعتقد بعض الناس أنه بسبب أسمه، فيتشاءم به فيحترزون عنه

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) «شرح السنة» للبغوى ١٧٧/١٢.

ويصير معروفًا بالشؤم، فلا ينبغي أن يسمىٰ باسم يصير بسببه مبغوضًا، وكراهيته عليه الصلاة والسلام (وإذا دخل) أي: أراد دخول (قرية) أو بلدة (سأل عن أسمها، فإن أعجبه فرح بها) واستبشر (ورئي بشر ذلك في وجهه) باستنارة وجهه (وإن كره أسمها رئي كراهية ذلك في وجهه) وسبب كراهيته الأسم القبيح؛ لئلا يحصل لهم في القرية مكروه (۱)، فيحدث لهم التشاؤم والتطير المنهي عنه، فإن الأسم القبيح مبغوض في الطباع، كما أن الأسم الحسن محبوب في الطباع.

[۳۹۲۱] (حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان) لا ينصرف على الأكثر (قال: حدثني يحيى) بن أبي كثير (أن الحضرمي (٢) بن لاحق) التميمي السعدي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣) وقال ابن معين: ليس به بأس (٤) (حدثه عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك) أبي وقاص ابن وهيب الزهري و النبي النبي كان يقول: لا هامة ولا عدوى) تقدما (ولا طيرة، وإن تكن الطيرة) المنهي عنها (في شيء ففي الفرس والمرأة والدار) قال القرطبي: لا نظن أن الذي رخص فيه من الطيرة هأنه الثلاثة هو على نحو ما كانت الجاهلية تعتقد وتفعل، فإنها كانت لا تقدم على ما تطيرت به ولا تفعله بوجه، فإن هاذا ظن خطأ، وإنما

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: مكروهًا. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (س).

<sup>.789/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٣٠٢/٣ (١٣٤٧)، «تهذيب الكمال» ٦/٥٥٥ (١٣٨١)، «تهذيب التهذيب» ٤٤٨/١.

معنىٰ ذلك أن هاذِه الثلاثة المذكورة أكثر ما يتشاءم الناس بها ويتطيرون بها لملازمتهم الفرس التي يرتبطونها للجهاد ونحوه، والمرأة التي يتزوجونها خصوصًا إن جاء منها أولاد، والدار التي يسكنونها، فمن وقع له شيء من ذلك فقد أباح الشرع له أن يتركه ويستبدل به غيره مما تطيب به نفسه ويسكن له خاطره، ولم يلزمه الشرع أن يقيم في موضع يكرهه، أو يستمر مع آمرأة يكرهها، بل قد فسح له في ترك ذلك كله بيع وعتق وطلاق ونحو ذلك(۱).

[٣٩٢٢] (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن) أبي عمارة (حمزة) (٢) أحد الفقهاء بالمدينة (و) شقيقه (سالم ابني عبد الله ابن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما (عن) أبيهما (عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه قال) زاد البخاري: "إنما "(١) (الشؤم في) ثلاث، والشؤم بهمزة ساكنة، ويجوز تخفيفها، وهو ضد اليمن، تقول: ما أشأم فلانًا. قال في "الصحاح": والعامة تقول: ما أيشمه (٤). وهي (الدار والمرأة والفرس) قال معمر: سمعت من يقول: شؤم المرأة أن لا تلد، وشؤم الدابة إذا لم يغز عليها، وشؤم الدار جار السوء (٥). وهذا حسن، لكن مع اعتقاد أن الله تعالىٰ هو الفعّال لما يريد، وليس

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٥/ ١٩٢٩- ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٨٥٨)، (٧٧٧).

<sup>.1904/0 (8)</sup> 

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي ٨/ ١٤٠.

لشيء من هانده (۱) الأشياء أثر في الوجود، وهاذا قريب من المجذوم، فإن قيل: هاذا يجري في كل متطير به، فما وجه خصوصية هاذه الثلاثة بالذكر؟.

إن أكثر ما يقع التطير في هالجه الثلاثة، فخصت بالذكر. فإن قيل: فما الفرق بين الدار وبين موضع الوباء؟ فإن الدار إذا تطير منها فقد وسع له الأرتحال منها، وموضع الوباء فقد منع من الخروج منه.

وأجاب بعض العلماء أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: أحدها: ما لم يقع التطير منه لا نادرًا ولا مكررًا، فهذا لا يصغى إليه، وقد أنكر الشارع الألتفات إليه كنعي الغراب في السفر أو صراخ بومة في دار، ففي مثل هذا قال الكلا: «لا طيرة» وهذا كانت العرب تعتبره.

ثانیها: ما یقع به الضرر، ولکنه [یعم و](۲) لا یخص، ویندر ولا یتکرر کالوباء، فهاذا لا یقدم علیه ولا یفر منه.

وثالثها: سبب يخص ولا يعم، ويلحق به الضرر بطول الملازمة كهذه الثلاثة، فيباح له الاستبدال والتوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس.

(قال) المصنف (قرئ على الحارث بن مسكين) مولى مروان، الفقيه المالكي (وأنا شاهد: أخبرك عبد الرحمن بن القاسم) العتقي، صحب مالكًا عشرين سنة، ومات بمصر.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل)، (م).

(قال: سئل مالك رضي عن الشؤم في حديث الفرس والدار والمرأة. قال: كم من دار سكنها ناس فهلكوا) فذكر في كتاب الجامع من «العتبية»: رب دار سكنها قوم فهلكوا (ثم سكنها) قوم (آخرون فهلكوا)(۱) بفتح اللام.

قال القرطبي: حمل الحديث على ظاهره ولم يتأوله (٢).

(فهاذا تفسيره فيما نرى) بضم النون (والله تعالى أعلم) ويعضد ما قاله مالك الحديث (۳) الآتى بعده، وهو:

[٣٩٢٣] (حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري العسقلاني نزيل مصر (٤) شيخ مسلم (وعباس) بالموحدة والسين المهملة ابن عبد العظيم (العنبري) شيخ مسلم، والبخاري تعليقًا (٥).

(قالا: حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى بن عبد الله بن بحير) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة القاص، ذكره ابن حبان في «الثقات»(٦).

(قال: أخبرني من سمع فروة) بفتح الفاء والواو (بن مسيك) بضم الميم وفتح السين المهملة بالتصغير، ابن الحارث المرادي، أصله من

<sup>(</sup>۱) «البيان والتحصيل» ۱۷/ ۲۷٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المفهم» ٥/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول: مصر. والصواب: طرسوس. أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» ٢٧/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» عقب حديث (٦٤١٢) من حديث ابن عباس مرفوعًا.

<sup>.7.7/</sup>V (7)

اليمن، قدم على النبي على سنة تسع وأسلم، فبعثه على قومه (قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا) باليمن (يقال لها أرض أبين) غير منصرف، ذكره سيبويه بكسر الهمزة على وزن إفعل مع إصبع وإشفى، قال الطبري: أبين وعدن ابنا عدنان سميت بهما البلدتان (1). وقال أبو حاتم: سألت أبا عبيدة: كيف تقول: إبين أو أبين؟ فقال: إبين وأبين جميعًا، وهو عدن أبين من بلاد اليمن، نسب إلى أبين بن زهير بن الهميسع بن حمير بن سبأ.

(هي أرض ريفنا) بكسر الراء وسكون المثناة تحت ثم فاء، والريف كل أرض فيها زرع ونخل، وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها، ومنه حديث العرنيين: كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف (۲). أي: إنا من أهل البادية لا من أهل المدن وفي رواية «المصابيح»: هي أرض ريعنا (۳). [بفتح الراء](٤) وبالعين بدل الفاء، والريع: الزيادة والنماء. يعني: يحصل لنا فيها الثمار والنبات.

(وميرتنا) بكسر الميم، والميرة هي: القمح والشعير وغيرهما من الأطعمة ونحوها مما يجلب للبيع، قال الله تعالىٰ: ﴿وَنَمِيرُ أَهَلَنَا﴾ (٥).

(وإنها وبيئة) بالمد، الوباء بالقصر والمد والهمز: الطاعون والمرض

<sup>(</sup>۱) «تاريخ الطبري» ۲/۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤١٩٢)، (٥٧٢٧) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) في «مشكاة المصابيح» (٤٥٩٠) بتحقيق الشيخ الألباني: (ريفنا). بالفاء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٦٥.

العام، وقد وبئت الأرض فهي وبئة، ووبئت أيضًا فهي موبوءة، وأوبأت فهي موبئة (أو قال: وباؤها) بالقصر والمد كما ذكر وبؤها (شديد. فقال النبي على: دعها عنك) أي: لا تأتها (فإن من القرف) بفتح القاف والراء ثم فاء، وهو ملابسة الداء ومقاربة الوباء ومداناة المرضى، وكل شيء قاربته فقد قارفته.

(التلف) هو الهلاك، يعني: من قارب متلفًا يتلف، يعني: إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافقًا لك فاتركها، وليس هذا من باب العدوى، إنما هو من باب الطب، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الإسقام، وفي حديث عمر قال له رجل من البادية: متى تحل لنا الميتة؟ قال: إذا وجدت قرف الأرض فلا تقربها. أراد ما يقترف من بقل الأرض وعروقه، أي: يقتلع، وأصله: أخذ القشر منه، وفي حديث ابن الزبير: ما على أحدكم إذا أتى المسجد أن يخرج قرفة أنفه (۱). أي: قشرته، يريد المخاط اليابس اللازق به.

واعلم أن في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حِكمًا: أحدها: تجنب الأسباب المؤدية والبعد منها.

الثاني: الأخذ بالعاقبة التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد.

الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد، فيكون سببًا للتلف.

<sup>(</sup>١) أنظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة ٢/ ٤٤٣.

الرابع: أن لا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم. والحديث يدل على هذا.

[٣٩٢٤] (حدثنا الحسن (۱) بن يحيى) بن هشام البصري الرازي (۲). قال ابن حبان في «الثقات»: كان صاحب حديث (۳). أخرج له المصنف حديثين (٤)، أحدهما هذا (٥) (حدثنا بشر (٦)) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، ابن [الزهراني البصري.

(عن عكرمة بن عمار) الحنفي اليمامي، أخرج له مسلم، وكان مجاب الدعوة (عن] (١٠) إسحاق (٨) بن عبد الله بن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عن) عمه لأمه (أنس بن مالك رهل قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا في دار كَثيرٌ) بالجر [(فيها عددنا، وكثير) بالرفع] (٩).

(فيها أموالنا) ورواية مالك في «الموطأ» عن يحيى بن سعيد: جاءت أمرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر،

<sup>(</sup>١) فوقها في (ح)، (ل): (د).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول: الرازي. والصواب: الرزي. كما في مصادر ترجمته. أنظر: «تهذيب الكمال» ٦/ ٣٣٦.

<sup>.11. // (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: حديثان. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) والثاني سبق برقم (٣١٢) من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٦) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م).

<sup>(</sup>A) فوقها في (ح): (ع).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(فإنها ذميمة) أي: ٱتركوا هأنِه الدار فإنها مذمومة، فعيلة بمعنى مفعولة، أي: هواؤها غير موافق لكم. وإنما أمرهم بالتحول عنها؛ إبطالًا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكنى الدار، فإذا تحولوا عنها ٱنقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامرهم من الشبهة.

[٣٩٢٥] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس<sup>(٢)</sup> بن محمد) المؤدب البغدادي (حدثنا مفضل بن فضالة) بن أبي أمية البصري مولى زيد بن البغدادي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه<sup>(٣)</sup>. وذكره ابن حبان في «الثقات»<sup>(٤)</sup>، وله هذا الحديث عندهم.

(عن حبيب (٥) بن الشهيد) الأزدي البصري (عن محمد بن المنكدر،

<sup>.977 /7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣١٧ (١٤٦٠).

<sup>.£97/</sup>V (£)

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ح)، (ل): (ع).

عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (أن رسول الله على أخذ بيد مجذوم) هأذا المجذوم هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي حليف بني أمية، من مهاجرة الحبشة، توفي سنة أربع (فوضعها معه في القصعة) بفتح القاف، أي: أكل معه، وهأذا فعله لبيان الجواز لما في البخاري عن أبي هريرة: قال رسول الله على: «فر من المجذوم كما تفر من الأسد»(١) وهأذا محمول على الأستحباب والاحتياط، فبهذا يجمع بين الحديثين.

(وقال: كل) زاد الترمذي: باسم الله (٢) (ثقة بالله تعالى وتوكلاً عليه) في الأكل مع المجذوم. قيل: إنما أمر أن يفر من المجذوم؛ لأنه إذا رآه صحيح البدن عظمت حسرته ونسي نعم ربه تعالى، فأمر أن يفر منه؛ لئلا يكون سببًا للزيادة في محنة أخيه وبلائه، والله تعالى أعلم بالصواب (٣).

## آخر كتاب الطب

والحمد لله تعالىٰ كما يرضىٰ ربنا ويحب وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد وعلىٰ كل من له صحب في نصف ذي الحجة عام أثنين وثلاثين وثمان مائة يتلوه كتاب العتق

## CANCE CANCE CANC

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۷۰۷) معلقًا، وقال ابن حجر في «الفتح) ۱۵۸/۱۰: وصله أبو نعيم ... وابن خزيمة أيضًا.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۸۱۷).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل)، (م): قال المصنف.

## فهرس موضوعات المجلد الخامس عشر

| ے اص   | المرضوع المرضوع                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 0/10   | باب اليمين على المدعى عليه                               |
| ٧/١٥   | باب كيف اليمين                                           |
| 9/10   | باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف                       |
| 11/10  | باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه                     |
| 10/10  | باب كيف يحلف الذمي؟                                      |
| 71/10  | باب الرجل يحلف على حقه                                   |
| 70/10  | باب في الحبس في الدين وغيره                              |
| 41/10  | باب في الوكالة                                           |
| 49/10  | باب من القضاء                                            |
| 01/10  | كتاب العلم                                               |
| 71/10  | باب الحث على طلب العلم                                   |
| 44/10  | باب رواية حديث أهل الكتاب                                |
| YA/10  | باب في كتاب العلم                                        |
| 15/10  | باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| 17/10  | باب الكلام في كتاب الله بغير علم                         |
| 19/10  | باب تكرير الحديث                                         |
| 97/10  | باب في سرد الحديث                                        |
| 99/10  | باب التوقي في الفتيا                                     |
| 1.0/10 | باب كراهية منع العلم                                     |
| 1.9/10 | باب فضل نشر العلم                                        |
| 110/10 | باب الحديث عن بني إسرائيل                                |
| 111/10 | باب في طلب العلم لغير الله تعالى                         |
| 171/10 | باب في القصص                                             |

باب في كم تستحب الوليمة

| 144/10     | باب في تحريم الخمر                 |
|------------|------------------------------------|
| 108/10     | باب العنب يعصر للخمر               |
| 107/10     | باب ما جاء في الخمر تخلل           |
| 109/10     | باب الخمر مما هو                   |
| 174/10     | باب النهي عن المسكر                |
| 112/10     | باب في الداذي                      |
| 111/10     | باب في الأوعية                     |
| 191/10     | باب وفد عبد القيس                  |
| 71./10     | باب في الخليطين                    |
| 711/10     | باب في نبيذ البسر                  |
| 771/10     | باب في صفة النبيذ                  |
| 771/10     | باب في شراب العسل                  |
| 777/10     | باب في النبيذ إذا غلى              |
| 247/10     | باب في الشرب قائما                 |
| 7 5 7 / 10 | باب الشراب من في السقاء            |
| 720/10     | باب في اختناث الأسقية              |
| 781/10     | باب في الشرب من ثلمة القدح         |
| 70./10     | باب في الشرب في آنية الذهب والفضة  |
| 707/10     | باب في الكرع                       |
| 707/10     | باب في الساقي متى يشرب             |
| 777/10     | باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه |
| 01/157     | باب ما يقول إذا شرب اللبن          |
| 140/10     | باب في إيكاء الآنية                |
|            | كاب الأطمة                         |
| 144/10     | باب ما جاء في إجابة الدعوة         |
| 797/10     | باب في استحباب الوليمة عند النكاح  |
| 1          |                                    |

٣٠٠/١٥

| _(v.)   | فهرس الموضوعات                                   |
|---------|--------------------------------------------------|
|         |                                                  |
| ٣٠٤/١٥  | باب الإطعام عند القدوم من السفر                  |
| ٣٠٥/١٥  | باب ما جاء في الضيافة                            |
| 717/10  | باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره                   |
| 771/10  | باب في طعام المتباريين                           |
| 777/10  | باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه                 |
| 777/10  | باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق                   |
| 77 N/10 | باب إذا حضرت الصلاة والعشاء                      |
| TTY/10  | باب في غسل اليدين عند الطعام                     |
| T7V/10  | باب في طعام الفجاءة                              |
| 78./10  | باب في كراهية ذم الطعام                          |
| TET/10  | باب في الاجتماع على الطعام                       |
| TE0/10  | باب التسمية على الطعام                           |
| T00/10  | باب ما جاء في الأكل متكئا                        |
| 771/10  | باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة               |
| 771/10  | باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره |
| ٣٧٠/١٥  | باب الأكل باليمين                                |
| TV 2/10 | باب في أكل اللحم                                 |
| TX1/10  | باب في أكل الدباء                                |
| TA 2/10 | باب في أكل الثريد                                |
| ۳۸۷/۱۰  | باب في كراهية التقذر للطعام                      |
| ٣٨٩/١٥  | باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها                |
| 49 5/10 | باب في أكل لحوم الخيل                            |
| ٤٠٠/١٥  | باب في أكل الأرنب                                |
| ٤٠٥/١٥  | باب في أكل الضب                                  |
| 110/10  | باب في أكل لحم الحباري                           |
| ٤١٧/١٥  | باب في أكل حشرات الأرض                           |
| 277/10  | باب ما لم يذكر تحريمه                            |

باب في الحمية

| 272/10 | باب في أكل الضبع                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274/10 | باب النهي عن أكل السباع                                                                                         |
| 277/10 | باب في أكل لحوم الحمر الأهلية                                                                                   |
| 227/10 | باب في أكل الجراد                                                                                               |
| 229/10 | باب في أكل الطافي من السمك                                                                                      |
| 207/10 | باب في المضطر إلى الميتة                                                                                        |
| ٤٦./١٥ | باب في الجمع بين لونين من الطعام                                                                                |
| 277/10 | باب أكل الجبن                                                                                                   |
| 270/10 | باب في الخل                                                                                                     |
| 274/10 | باب في أكل الثوم                                                                                                |
| 17/10  | باب في التمر                                                                                                    |
| 10/10  | باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل                                                                             |
| ٤٨٨/١٥ | باب الإقران في التمر عند الأكل                                                                                  |
| ٤٩٠/١٥ | باب في الجمع بين لونين في الأكل                                                                                 |
| 190/10 | باب الأكل في آنية أهل الكتاب                                                                                    |
| 199/10 | باب في دواب البحر                                                                                               |
| 0.1/10 | باب في الفأرة تقع في السمن                                                                                      |
| 011/10 | باب في الذباب يقع في الطعام                                                                                     |
| 012/10 | باب في اللقمة تسقط                                                                                              |
| 011/10 | باب في الخادم يأكل مع المولى                                                                                    |
| 07./10 | باب في المنديل                                                                                                  |
| 077/10 | باب ما يقول الرجل إذا طعم                                                                                       |
| 01/10  | باب في غسل اليد من الطعام                                                                                       |
| 071/10 | باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده                                                                    |
| orv/10 | المالية |
| 079/10 | باب في الرجل يتداوى                                                                                             |

027/10

|             | فهرس للوضوعات                |
|-------------|------------------------------|
|             | * 1 11 2 1                   |
| 0 { \       | باب في الحجامة               |
| 001/10      | باب في موضع الحجامة          |
| 007/10      | باب متى تستحب الحجامة        |
| 07./10      | باب في قطع العرق وموضع الحجم |
| 077/10      | باب في الكي                  |
| 011/10      | باب في السعوط                |
| 079/10      | باب في النشرة                |
| 0 / 1 / 1 0 | باب في الترياق               |
| 045/10      | باب في الأدوية المكروهة      |
| 012/10      | باب في تمرة العجوة           |
| 09./10      | باب في العلاق                |
| 097/10      | باب في الأمر بالكحل          |
| 091/10      | باب ما جاء في العين          |
| 7.7/10      | باب في الغيل                 |
| ٦٠٦/١٥      | باب في تعليق التمائم         |
| 717/10      | باب ما جاء في الرقى          |
| 774/10      | باب كيف الرقى                |
|             |                              |
| 701/10      | باب في السمنة                |
| 700/10      | باب في الكاهن                |
| 709/10      | باب في النجوم                |
| 778/10      | باب في الخط وزجر الطير       |
| ٦٧٠/١٥      | باب في الطيرة                |

## عدد أحاديث المجلدات

| المجلد الأول (مقدمات، ۱ - ه ۱۰)    |
|------------------------------------|
| المجلد الثاني (١٠١ - ٣٥٤)          |
| المجلد الفاك (٢٠٥ - ٢٠٠٧)          |
| المجلد الرابع (۲۰۸– ۸۷۹)           |
| المجلد الخامس (۸۸۰–۱۱۲۰)           |
| المجلد السادس (١٦٦١ - ١٤٤٠)        |
| المجلد السابع (۱۹۶۱ - ۱۹۴۱)        |
| المجلد الثامن (۱۹۶۲ – ۱۹۲۵)        |
| المجلد التاسع (١٩٢٦ - ٢٢٢٥)        |
| المجلد العاشر (۲۲۲۲–۲۴۷۲)          |
| المجلد الحادي عشر (۲۲۷۷ - ۲۷۲۷)    |
| المجلد الثاني عشر (۲۷٤۸ - ۲۹۹۰)    |
| المجلد الثالث عشر (۲۹۹۱ - ۳۳۲۵)    |
| المحلد الرابع عشر (٣٣٧٦- ٣٦١٨)     |
| المجلد الخامس عشر (٣٦١٩ ٣٩٢٥)      |
| المجلد السادس عشر (٣٩٢٦- ٤٢٥٥)     |
| المحلد السابع عشر (٢٥٦٦ - ٤٥٥٥)    |
| المجلد الثامن عشر (٢٥٥٦ - ٤٩٢٧)    |
| المجلد التاسع عشر (۲۸ ۲۹ ۲ – ۲۷۲۵) |
| المجلد العشرون: الفهارس            |